

TRUE La Ziene



مركب المنار

رؤيلة أصيلة لبدائل جديدة



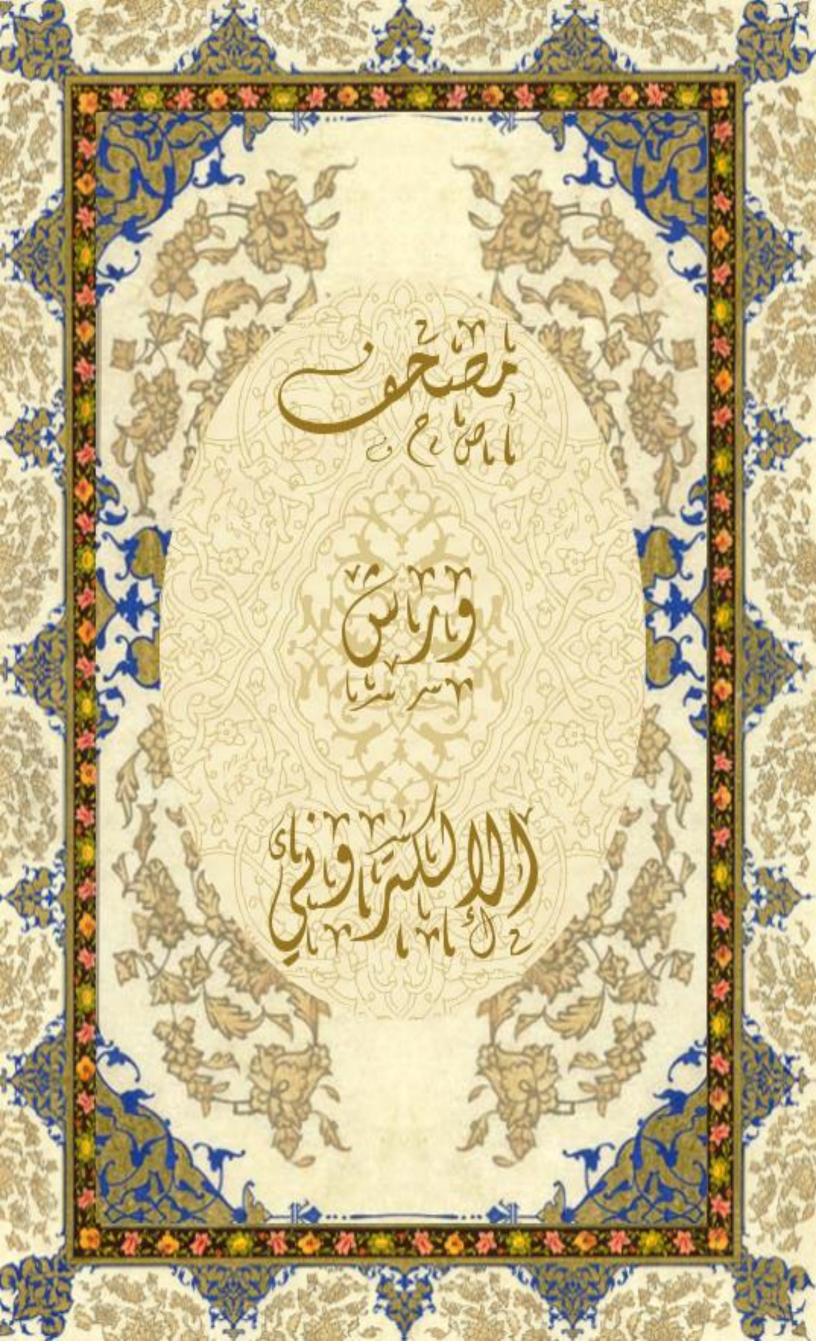





إِنَّ أَلْذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ وَآنَذُرْتَهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُومِنُونَ الله خَتَمَ أَللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصِرِهِمْ غِشَنُوةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ أَنَّ اللَّاسِ مَنُ يَقُولُ ءَامَنًا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْلَاخِرِ وَمَا هُم بِمُومِنِينَ ﴿ اللَّهِ مَا يُمُومِنِينَ ﴿ ا يُخَدِعُونَ أَلِلَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يُخَدِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ الِيمُ بِمَا كَانُواْ يُكَذِّبُونَ ١٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُوا فِي إِلَارْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحُنُ مُصْلِحُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُهُونَ ﴿ 2 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ بِ ءَامِنُواْ كُمَا ءَامَنَ أَلْنَاسُ قَالُواْ أَنُومِنُ كُمَا ءَامَنَ أَلْسُفَهَا مُ أَلاَّ إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿ [1] وَإِذَا لَقُواْ الذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلُواْ اِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَعُنُ مُسْتَهْ زِءُونَ ﴿ لَكُ اللَّهُ يَسْتَهْ زِعُ مِهُمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ أَنْ أَوْلَتِهِكَ أَلَذِينَ إَشْتَرُوا الصَّلَالَةَ بِالْهُدِىٰ فَمَا رَبِحَت بِجَّدَرَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِيثَ (10)

مَثَلُهُمْ كُمَثَلِ إلذِ إِسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّآ أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ أَللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلْمَتِ لَّا يُبْصِرُونَ ١٦٥ صُمَّ بُكُمُ عُمْنُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ اللَّهِ الْوَكَصَيِّبِ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي عَاذَانِهِم مِّنَ الصَّوَعِقِ حَذَرَ أَلْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطُ إِلْكِنِهِ إِنَّ ﴿ اللَّهِ كُلُو اللَّهُ مُحِيطُ إِلْكِنِهِ إِنْ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللّ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوّا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَآءَ أَلِلَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمُ وَأَبْصِرِهِمُ ﴿ إِنَّ أَلَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَرْءٍ قَدِيرٌ ﴿ 20 كَا أَيُّهَا أَلْنَاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الذِح خَلَقَكُمْ وَالذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونً ﴿ 21 اللَّهِ اللَّهِ عَلَلَكُمُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَل كُمُ الْمَارُضَ فِرَشًا وَالسَّمَاءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ أَلْثَمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَكَلَّ تَجْعَلُواْ لِلهِ أَندَادًا وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ ﴿ 22 وَإِن كُنتُمْ فِحُرَيْبٍ مِّمَّا نُزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَاتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِّثَلِهِ ۚ وَادْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينٌ ﴿ 23 فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَّقُواْ النَّارَ ٱلبِّح وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتَ لِلْكِيفِرِينَ ﴿ 24 اللَّهِ اللَّهُ اللّلَالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللّلْلِي الللَّالِي الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

وَبَيْرِ الدِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِے مِن تَحْتِهَا أَلَانُهَارُ سُكُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن تَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُواْ هَنذَا أَلذِ ٤ رُزِقْنَا مِن قَبْلٌ وَأَتُواْ بِهِ عَمُتَشَابِهَا " وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجُ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (25) إِنَّ أَللَّهَ لَا يَسْتَحِي ۚ أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا أَلذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِهِمْ وَأَمَّا أَلْذِينَ كَ فَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ أَلَّهُ بِهَنذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ، كَثِيرًا وَيَهْدِ عِهِ، كَثِيرًا وَمَا يُضِ لُّ بِهِ ٤ إِلَّا أَلْفَسِقِينَ ﴿ 26 الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ أَللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيتَنقِهِ ، وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ أَللَّهُ بِهِ ۗ أَنُ يُوْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي إِلَارْضِ أُوْلَتِهِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ (27) كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ وَأَمْوَتًا فَأَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (28) هُوَ أَلذِ كَ خَلَقَ كَكُم مَّا فِي إِلَارْضِ جَكِمِيعًا ثُمَّ اَسْتَوِي إِلَى الْسَكُمَاءِ فَسَوِّ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَلُوَتِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (29)

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ إِنِّے جَاعِلٌ فِي اَلَارْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا أَتَجۡعَلُ فِيهَا مَنُ يُفۡسِدُ فِيهَا وَيَسۡفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحۡنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ (30) وَعَلَّمَ ءَادَمَ أَلَا شُمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى أَلْمَكَ إِكَةِ فَقَالَ أَنْبِ وَنِي بِأَسْمَاءِ هَنَوُلاءِ ان كُنتُمْ صَدِقِينَ (13) قَالُواْ سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّامَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (32) قَالَ يَكَادَمُ أَنْبِتْهُم بِأَسْمَآمِهِمْ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآمِهِمْ قَالَ أَلَمَ اقُل لَّكُمْ وإِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ أَلْسَهُ وَتِ وَالْارْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبَذُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكُنُّهُونَ ﴿ 33 ۗ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَكَيِّكَةِ إِسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓ اللَّهِ إِبْلِيسَ أَبِىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكِنفِرِينَ ﴿ 34 كُو كُلِنَا يَكَادَمُ السُّكُنَ اَنتَ وَزَوْجُكَ اَلْجَنَّةَ وَكُلًا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَاذِهِ إِللَّهَجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ 35﴾ فَأَزَلَّهُمَا أَلشَّيْطُنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا آهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي إِلَارْضِ مُسْنَقَّ وَمَتَنَعُ اِلَى حِينِ (36) فَنَلَهِّيْ ءَادَمُ مِن رَبِّهِ عَكِلِمَتٍ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ, هُوَ ٱلنَّوَّابُ الرَّحِيمُ (37)

قُلْنَا اَهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُم مِّنِّے هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدِاىَ فَلَا خُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ 38 وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَآ أُوْلَئِهِكَ أَصْحَبُ البَّارِ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ ﴿ 39 الْمَارِ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ ﴿ 39 الْمَارِ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ ﴿ 39 اللَّهُ مَا خَلِدُونَ ﴿ 39 اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ يَبَنِحَ إِسْرَآءِ يِلَ اَذَكُرُواْ نِعْهَتِيَ أَلْتِحَ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأُوفُواْ بِعَهْدِحَ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّنَى فَارْهَبُونِ (40) وَءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أُوّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَابَتِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّنِي فَا تَقُونِ ﴿ 4 وَلَا تَلْبِسُواْ الْحَقِّ بِالْبَطِلِ وَتَكُنُهُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ 42 وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةُ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّكِعِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتْلُونَ أَلْكِئْبُ أَفلا تَعْقِلُونَ اللهِ وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوْةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ (45) ألذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ بِإِلَيْهِ رَجِعُونَ (46) يَنْبَخِ إِسْرَآءِ بِلَ اَذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ أَلْتِ ۖ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجَزِح نَفْشُ عَن نَّفْسِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُوخَذُ مِنْهَا عَدُلٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ (8)

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنَ - الِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلاَّءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَا ٓ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ 50 ۗ وَ إِذْ وَعَدْنَا مُوسِيَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اَتَّخَذتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ - وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ اللهُ اللهُ عَفُونَا عَنكُم مِّنَ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (52) وَإِذَ اتَيْنَا مُوسَى أَلْكِنَابٌ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ ﴿ 53 اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَ إِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِقُومِهِ عَيْقُومِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ وَأَنفُسَكُم بِاتِّخَاذِكُمْ الْعِجْلَ فَتُوبُواْ إِلَى بَارِيكُمْ فَاقْنُلُواْ أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ أَلنَّوَابُ الرَّحِيمُ (54) وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُوسِي لَن نُّومِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَ تَكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ اللَّهُ بَعَثْنَكُم مِّنُ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوِي كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ 57 ﴾

وَإِذْ قُلْنَا آدُخُلُواْ هَندِهِ الْقَهْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُواْ الْبَابِ سُجَّدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ يُعْفَرُ لَكُمْ خَطَايِكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (88) فَبَدَّلَ الذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ أَلذِك قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى أَلذِينَ ظَكَمُواْ رِجْزًا مِّنَ أَلْسَكُمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ وَ كَا وَإِذِ إِسْتَسْقِي مُوسِي لِقَوْمِهِ عَفَيْلَنَا إَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُ فَانْفَجَرَتُ مِنْهُ اِثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ إِللَّهِ وَلَا تَعْتُواْ فِي إِلاَرْضِ مُفْسِدِينَ (60) وَإِذْ قُلْتُمْ يَهُوسِي لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْارْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّابِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسَتَبْدِلُونَ أَلذِكَ هُوَ أَدُنِك بِالذِے هُوَ خَيْرٌ إِهْ بِطُواْ مِصْلًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ أَللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ إِللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلتَّبِيَجِينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ (أَنَّ اللَّهِ مِنَا عَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ (أَنَّ

إِنَّ أَلْذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَدِي وَالصَّابِينَ مَنَ ـ امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ إِلَاخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ وَأَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ﴿ فَا وَإِذَ اَخَذَنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّلُورُ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَاذْ كُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ 63 ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّنَ بَعْدِ ذَالِكٌ فَلُولًا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، لَكُنتُم مِّنَ أَلْخَسِرِينَ ﴿ فَأَنَّ وَلَقَدُ عَلِمْتُمُ الذِينَ إَعْتَدُوْاً مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِئِينَ ﴿ 65 فَجَعَلْنَهَا نَكُلًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خُلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ۗ 60 وَإِذْ قَالَ مُوسِيٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ أَلَّهَ يَامُنُكُمْ بِأَن تَذْ بَحُواْ بَقَرَةٌ قَالُوٓاْ أَنَنَّخِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنَ اَكُونَ مِنَ أَلْجَهِلِيكٌ ﴿ قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّنِ لَّنَا مَا هِي قَالَ إِنَّهُ، يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُّ عَوَانًا بَيْنَ ذَلِكٌ فَافْعَلُواْ مَا تُومَرُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا يُومَرُونَ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا تُومَرُونَ ﴾ قَالُواْ الدَّعُ لَنَارَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ مِي تَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفَرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّظِرِينَ ﴿ اللَّهِ النَّظِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

قَالُواْ الدَّعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ أَلْبَقَرَ تَشَلْبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ أَللَّهُ لَمُهَ تَدُونَ ﴿ 50 ۚ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الكَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرَثُ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةً فِيهَا قَالُواْ الكنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَ بَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ (17) وَإِذَ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَهُ تُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُغْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكُنْهُونَ ﴿ 72﴾ فَقُلْنَا إَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحْجِ اللَّهُ الْمَوْتِي وَيُرِيكُمُ، ءَايَتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ 73 ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنَ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوَ اَشَدُّ قَسُوَةً وَ إِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجُّرُ مِنْهُ الْانْهَارُ وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ الْمَآهُ وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ إِللَّهِ وَمَا أَللَّهُ بِغَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ أَفَنَظُمَعُونَ أَنْ يُومِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَكُمُ أَلِلَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ 5 ۚ وَإِذَا لَقُواْ اللَّهِ مَا مَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ أللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، أَفلا نَعْقِلُونَ (6)

أُوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ أَلَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ 77 اللَّهِ مَا يُعْلِنُونَ ﴿ 77 اللَّهُ مَا يُسِرُّونَ ﴿ 70 اللَّهُ مَا يُعْلِنُونَ ۚ ﴿ 70 اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يُعِلِّمُ مَا يُعِلِّمُ مَا يُعْلِنُونَ ۗ ﴿ 70 اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يُعْلِنُونَ ۗ وَمَا يُعْلِنُونَ ۗ وَمَا يُعْلِنُونَ ۗ وَمَا يُعْلِنُونَ ۗ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ مَا يُعْلِنُونَ ۗ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يُعْلِنُونَ لَيْ عَلَيْهُ مَا يُعْلِنُونَ ۗ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يُعْلِنُونَ لَا يَعْلَمُ عَلَيْهُ مَا يُعْلِنُونَ لَلَّهُ عَلَيْهُ مَا يُعْلِنُونَ أَلْكُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يُعْلِنُونَ لَلْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ لَا عَلَيْكُونَ لَا عَلَيْكُونَ لَا عَلَيْكُونَ لَلْمُ عَلَيْكُونَ لَا عَلَيْكُونَ لَا عَلَيْكُونَ لَقَلْمُ عَلَيْكُونَ لَمُ عَلَيْكُونَ لَكُونَ لَكُونُ لَقُولَ إِلَّهُ عَلَيْكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَكُونَ لَا عَلَيْكُونَ لَكُونَ لَا عَلَيْكُونَ لَلْمُ عَلَيْكُونَ لَا عَلَيْكُونَ لَا عَلَيْكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَلَّهُ عَلَيْكُونَ لَلْكُونَ لَكُونَا لَا عَلَيْكُونَ لَلَّهُ عَلَيْكُونَ لَلْكُونِ لَكُونِ لَلْكُونَ لَكُونُ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَكُونَ لَلْكُونَ لَكُونَ لَلْكُونِ لَكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَا يَعْلَيْكُونَ لَلْكُونَ لَا عَلَيْكُونُ لَا عَلَيْكُونَ لَا عَلَيْكُونَ لَنَا لَلَّهُ لَلْكُونَ لَا عَلَيْكُونَا لَا عَلَيْكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونَا لَلْكُونُ لِلْكُونَ لَلْكُونَا لَلْكُونُ لِلْكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونُ لَلْكُونَ لَلْكُونَا لَلْكُونَ لَلْكُونُ لِلْكُونِ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونِ لَلْكُونُ لَلْكُونَا لَلْكُونُ لِلْكُونَ لَلْكُونَا لَلْكُونَا لَلْلَّا لَلْكُونُ لِلْكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونَ لَلْكُونَا لَ وَمِنْهُمْ وَأُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَانِيٌّ وَإِنْ هُمُ وَ إِلَّا يَظُنُّونَ اللَّهِ عَوَيْلٌ لِّلذِينَ يَكُنُهُونَ أَلْكِئَبَ بِأَيْدِيمِ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذًا مِنْ عِندِ إِللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا كُنْبَتَ آيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونً اَتَّخَذَتُّمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ وَ أَمْ نَفُولُونَ عَلَى أَلِلَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (80) بَالِي مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ عَظِيَّ نَهُ مُ فَأُولَتِهِكَ أَصْحَابُ النّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهِ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ 82 وَإِذَ آخَذُ نَا مِيثَنَقَ بَنِي إِسْرَآءِ يلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا أَلِلَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِ الْقُرْبِي وَالْيَتَامِي وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأُقِيمُواْ الصَّكَوْةَ وَءَاتُواْ الزَّكَوْةُ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ (83)

وَإِذَ اَخَذْنَا مِيثَقَكُمُ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُحْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيرِكُمْ ثُمَّ أَقُرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ (84) ثُمَّ أَنتُمْ هَا وَكُا يَ تَقُنُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُحْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيرِهِمْ تَظَّهُرُونَ عَلَيْهِم بِالِاثْمِ وَالْعُدُونِ وَإِنْ يَا تُوكُمْ وَأُسَرِى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ وَ إِخْرَاجُهُمْ وَأَفَتُومِنُونَ بِبَعْضِ إِلْكِئَابِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذَالِكَ مِنصُّمُ وَإِلَّا خِزْيُ فِي الْحَيَوْةِ اللَّهُ نَيِلٌ وَيَوْمَ الْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا أَلَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ 85﴾ أُولَتِهِكَ أَلذِينَ اَشْتَرُواْ الْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِالْاخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ (80) وَلَقَدَ اتَيْنَا مُوسَى أَلْكِئَبَ وَقَفَّيْ نَامِنَ بَعْدِهِ عِ إِلرُّ سُلِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى إَبْنَ مَنْ يَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَاهُ بِرُوجِ إِلْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا بَهْوِي أَنفُسُكُمْ السَّتَكُبُرْتُمُ فَفَرِيقًا كُذَّبَتُمُ وَفَرِيقًا نَقَنُلُونَ ﴿ 87 وَقَالُوا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ ال قُلُوبُنَا غُلُفٌ بَلِ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُومِنُونَ (88)

وَلَمَّا جَآءَ هُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ إللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى أَلذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِدِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَلْكِنْ رِينٌ ﴿ اللَّهِ عَلَى أَلْكِنْ رِينٌ ﴿ اللَّهُ بِيسَمَا اَشْتَرُواْ بِهِ أَنفُسَهُم وَأَنُ يَكُفُرُواْ بِمَآ أَنزَلَ أَلَّهُ بَغُيًا أَنْ يُنَزِّلَ أَللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ -فَبَآهُ و بِغَضَبِ عَلَىٰ غَضَبٌ وَلِلْكِنفِرِينَ عَذَابُ مُهِيبُ وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ ، ءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلَ أَلَّهُ قَالُواْ نُومِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُۥ وَهُوَ أَلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلُ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ أَنْبِكَآءَ أَلَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُومِنِينُ ﴿ وَلَقَدُ جَآءَكُم مُمُوسِى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذَتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ ١٠٠٠ ١٠٠ وَإِذَاخَذُنَا مِيتَنَقَكُمْ وَرَفَعَنَا فَوْقَكُمُ الطُّورُ خُذُواْ مَا ٓءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا ۚ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِيسَمَا يَامُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُم بِإِن كُنتُم مُّومِنِينَ ﴿ وَا

قُلِ إِن كَانَتَ لَكُمُ الدَّارُ الآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ 94 الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ 94 وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدَا بِمَا قَدَّمَتَ آيَدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿ وَكَا وَلَنَجِدَ نَهُمُ مُ مَا أَخُرَصَ أَلْنَاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ أَلَذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ أَلْعَذَابِ أَنْ يُعَكَّرُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ فَيُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ, عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ إِللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَبُشْرِي لِلْمُومِنِينَ و مَن كَانَ عَدُوًّا تِلهِ وَمَكَتِمِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجَبْرِيلَ وَمِيكَيِّلَ فَإِنَّ أَلَّهَ عَدُوٌّ لِلْكِيفِرِينَ ﴿ ١٤ وَلَقَدَ أَنزَلْنَا آ إِلَيْكَ ءَايَتِ بَيِّنَتِ وَمَا يَكُفُرُ بِهَاۤ إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ ۗ 99 أُوَكُلُّما عَنهَدُواْ عَهُدًا نَّبَذَهُ, فَرِيقٌ مِّنْهُم بَلَ ٱكْثَرُهُمْ لَا يُومِنُونَ اللهِ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ إللَّهِ مُصَدِقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلذِينَ أُوتُواْ الْكِنَبَ كِتَبَ أَللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101)

وَاتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانٌ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَوَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَنِ مِنَ اَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا ٓ إِنَّمَا نَحَنُ فِتْ نَةٌ فَلَا تَكُفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَيْنَ ٱلْمَرْ وَزُوْجِهِ " وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مِنَ اَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ أِللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدُ عَلِمُواْ لَمَنِ إِشْتَرِيهُ مَا لَهُ. فِي إِلَاخِرَةِ مِنْ خَلَقٌ وَلَبِيسَ مَا شَكَرُواْ بِهِ ٤ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَكُوَ انَّهُمْ وَءَامَنُواْ وَاتَّقَوْاْ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ إِللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ مَّا يُودُّ الذِينَ كَفَرُواْ مِنَ اَهْلِ الْكِنَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ ثُينَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن زَبِّكُمُ وَاللَّهُ يَخْنَصُ بِرَحْ مَتِهِ، مَنْ يَسَاءُ وَاللَّهُ ذُو اللَّهُ أَنُو اللَّهُ الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

مَا نَنسَخْ مِنَ -ايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَاتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ أَلَمْ تَعْلَمَ أَنَّ أَللَّهَ عَلَى كُلِّ شَرْءٍ قَدِيرٌ ﴿ 100 اَلَمْ تَعْلَمَ أَنَّ أَللَّهَ لَهُ مُلُكُ السَّكَوَتِ وَالْارْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ إللَّهِ مِنْ وَّلِيِّ وَلَا نَصِيرٌ إِنَّ أَمْ تُربِيدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَا شُبِلَ مُوسِى مِن قَبْلُ وَمَنُ تَتَبَدِّلِ الْصُفْرَ بِالإيمَٰنِ فَقَد ضَّلَّ سَوَآءَ أَلْسَبِيلٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الْكِنَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّالًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّىٰ يَاتِى أَلْلَهُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ أَللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَرْءٍ قَدِيرٌ ۗ الله المُعْمَا الصَّكَوْةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ وَمَا نُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمُ مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ الله وَقَالُواْ لَنُ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا اَوْ نَصَارِي ۗ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمْ بِإِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهِ وَهُوَ مُعَسِنُ اللهِ وَهُوَ مُعَسِنُ فَلَهُ وَ أَجُرُهُ وَعِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ

وَقَالَتِ اللَّهُودُ لَيْسَتِ النَّصَدِي عَلَى شَرْءٍ وَقَالَتِ النَّصَدِي لَيْسَتِ إِلْيَهُودُ عَلَىٰ شَرْءِ وَهُمْ يَتُلُونَ أَلْكِئَابٌ كَذَاكِ قَالَ ألذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحُكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَنَ اَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَجِدً أَلَّهِ أَنْ يُتَذَكَّرَ فِيهَا إَسْمُهُ وَسَعِيٰ فِخَرَابِهَا ۗ أُوْلَيَهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اِنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنيا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْاَحِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ لِللَّهِ الْكَثْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَتُمَّ وَجُهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعُ عَلِيكُمْ (115) وَقَالُواْ الشِّخَاذَ أَلَّهُ وَلَدَّا سُبْحَانَهُ وَلَا السَّمَوَتِ وَالْارْضِ كُلُّ لَهُ، قَانِئُونَ ﴿ 116 بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْارْضِ وَإِذَا قَضِيٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونٌ ﴿ ١١٦ وَقَالَ أَلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا أَلَّهُ أَوْ تَاتِينَا ٓ ءَايَةٌ كَذَالِكَ قَالَ ٱلذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَكَهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْ بَيَّنَّا أَلَايَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تَسْعَلُ عَنَ اَصْحَابِ الْجَحِيمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

وَلَن تَرْضِيٰ عَنكَ أَلْيَهُودُ وَلَا أَلنَّصَارِيٰ حَتَّىٰ تَنَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلِ اِتَّ هُدَى أَلَّهِ هُوَ أَلْهُ دِي وَلَينِ إِتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ أَلذِ عَجَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ قَلِيِّ وَلَا نَصِيرٌ إِنْ اللَّهِ عَالَيْنَاهُمُ الْكِنَابَ يَتْلُونَهُ، حَقَّ تِلاَوْتِهِ ۚ أُولَيْهِكَ يُومِنُونَ بِهِ ۗ وَمَنْ يَكُفُرُ بِهِ ۗ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الْخُسِرُونَ اللهِ يَبَنِ إِسُرَاءِ مِلَ اَذَكُرُواْ نِعْمَتِيَ أَلْتِ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى أَلْعَالَمِينَ (122) وَاتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِے نَفْشُ عَن نَفْشِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا نَنفَعُهَا شَفَعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿ 123 وَإِذِ إِبْتَابِيٓ إِبْرَهِ بِمَ رَبُّهُۥ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِّے جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى أَلظَّلِمِينَ ﴿ لَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخَذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِيمَ مُصَلِّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرًا بَيْتِيَ لِلطَّاآبِفِينَ وَالْعَكِفِينَ وَالرُّكَّعِ اِلسُّجُودِ الْحُكَا وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ يُم رَبِّ اِجْعَلَ هَاذَا بَلَدًا ـامِنَا وَارْزُقَ اَهْلَهُ ومِنَ ٱلتَّمَرَتِ مَنَ -امَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَاخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِعُهُ وَلِيلًا ثُمَّ أَضَطَرُهُ وَإِلَى عَذَابِ إِلَيّارِ وَبِيسَ ٱلْمَصِيرُ (126)

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِيمُ الْقَوَاعِدَمِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا نَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ أَلْسَمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ 127 كَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكُ وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَّا وَيُبُعَلَنْآ إِنَّكَ أَنتَ أَلتَّوَّابُ الرَّحِيثُمُ ﴿ الْكَالَ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهُم، عَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِئَابَ وَالْحِكُمَةَ وَيُرَكِّهِمُ مُ إِنَّكَ أَنتَ أَلْعَزِينُ الْحَكِيمُ (129) وَمَنْ يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ إِصْطَفَيْنَهُ فِ إِلَّا نُيًّا وَإِنَّهُ, فِي إِلَاخِرَةِ لَمِنَ أَلصَّالِحِينَ ﴿ 130 ۗ إِذْ قَالَ لَهُ, رَبُّهُ وَ أَسْلِمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ إِلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ وَأُوْمِي بِهَا إِبْرَهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَنبَنِيَّ إِنَّ أَللَّهَ إَصْطَفِي لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسَلِمُونَ اللَّهِ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُدُونَ مِنْ بَعْدِے قَالُواْ نَعَبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهُ ءَابَآيِكَ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَحِدًا وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ [33] تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُم وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿134 مَا كَسَبْتُم وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿134

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا اَوْ نَصَرِي تَهْ تَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ 35 اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ 35 اللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْاسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسِىٰ وَعِيسِىٰ وَمَا أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحُنُ لَهُ, مُسْلِمُونَ (136) فَإِنَ ـ امَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ عَفَدِ إِهْتَدُواْ وَإِن نُولَواْ فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَكِلِيمُ الله صِبْغَةَ أَللَّهِ وَمَنَ آحْسَنُ مِنَ أَللَّهِ صِبْغَةً وَنَحُنُ لَهُ عَبِدُونَ ﴿ اللَّهِ قُلَ اتُّحَاجُّونَنَا فِي إِللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ إِنَّعْمَالُكُمْ وَنَحَنَّ لَهُ مُغْلِصُونَ ﴿ 139 أَمْ يَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْاسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَدِيْ قُلَ -آنتُمُ، أَعْلَمُ أَمِ إِللَّهُ وَمَنَ اَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَ فِلِ عَمَّا تَعَمَلُونَ ﴿ 140 تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتٌ لَمَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُمْ مَّا كُسَبْتُمْ وَلَا تُسْكُلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

سَيَقُولُ الشُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلِّنهُمْ عَن قِبْلَئِهِمُ التِّ كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِلهِ إِلْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِكُ مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٌ ﴿ لَٰ اللَّهُ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ وَأُمَّةً وَسَطَّا لِّنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى أَلنَّاسِ وَيَكُونَ أَلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلْتِي كُنتَ عَلَيْهَآ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنُ يَّنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً اِلَّا عَلَى أَلَذِينَ هَدَى أَلِلَّهُ وَمَا كَانَ أَلِلَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمْ وَإِنَّ أَلِلَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُ وفُ رَّحِيمٌ اللهُ قَدْ نَرِي تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي إِلسَّكَآءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضِلْهَا فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ أَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ, وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِنَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِم وَمَا أَللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ اللَّهِ وَلَبِنَ اتَيْتَ الذِينَ أُوتُواْ الْكِنَابِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكُ وَمَآ أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَنَهُمُ ۗ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَبِنِ إِتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينُ (145)

ألذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِئَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ أَلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِن رَّ يَبِكُ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ 147 وَلِكُلِّ وِجُهَةُ هُو مُولِّهَا فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَاتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ أَلَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَرْءٍ قَدِيرٌ ﴿ لَا اللَّهُ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ أَلْمَسْجِدِ إِلْحَرَامِ وَإِنَّهُ ۚ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَا أَلَّهُ بِغَنْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ 149 وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ إِلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ, لِيَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً اِلَّا ٱلذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَاخْشُونِ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ اللَّهِ كُمَّا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ بِهَ ايَانِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِنَابَ وَالْحِكَمَةُ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿ 151 فَاذْكُرُونِ -أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكُفُرُونِ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ السَّتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوْةِ إِنَّ أَللَهَ مَعَ ٱلصَّلِرِينَ (153)

وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ أَمْوَاتُ كُلَّ الْحَيَآةُ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَءِ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ أَلَامُوَلِ وَالْانْفُسِ وَالتَّمَرَتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَ إِنَّا إِلَهُ وَا إِنَّا اللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللهُ أَوْلَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿ آنَ الصَّفَا وَالْمَرُوَّةَ مِن شَعَكِيرِ اللَّهِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ أَلْبَيْتَ أَوِ إِعْتَكُرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ أَللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿ 158 اِنَّ أَلَذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ أَلْبَيِّنَتِ وَالْهُدِى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَ هُ لِلنَّاسِ فِي الْكِنْبِ أُوْلَتِهِكَ يَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهِ وَلَيْعَنَّهُمُ اللَّعِنُونَ ﴿ وَأَنَّ إِلَّا أَلَذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَتِمِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا أَلتَّوَّابُ الرَّحِيمُ (160) إِنَّ الذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارُ اوْلَتِهِكَ عَلَيْهِمْ لَعُنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَتِهِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ الْ اللَّهُ عَنْهُمُ الْعَدَابُ وَلَا هُمُ يُنظُرُونَ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمُ يُنظُرُونَ (162) وَإِلَاهُ كُورِ إِلَهُ وَاحِدٌ لَآ إِلَهَ إِلَّهُ وَاحِدُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو أَلْرَحْمَنُ الرَّحِيمُ (163)

إِنَّ فِي خَلْقِ إِلسَّكَمَوَتِ وَالْارْضِ وَاخْتِلُفِ إِليْ لِ وَالنَّهِ ادِ وَالْفُلْكِ إلْتِ تَجْرِب فِي إلْبَحْرِبِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ أَلْسَكُمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَخْيِا بِهِ إِلاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ إلرِّيكِجِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَالْارْضِ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ وَمِنَ أَلنَّاسِ مَنْ يَنَّخِذُ مِن دُونِ إِللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ إِللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا يِلَّهِ وَلَوْ تَرَى أَلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ أَلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ (65) إِذْ تَبَرَّأَ أَلْذِينَ آتُّبِعُواْ مِنَ أَلْذِينَ آتَّبَعُواْ وَرَأَوُا الْعَكَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاسْبَابُ (60) وَقَالَ الذِينَ اِتَّبَعُواْ لُوَ اَكَ لَنَاكَرَّةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّا كَذَالِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنِّارِ (167) يَتَأَيُّهَا أَلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي إِلاَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ الشَّيَطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُ مُبِينٌ اللهُ النَّمَا يَامُرُكُم بِالسُّوَءِ وَالْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى أَللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ وَأَن لَقُولُواْ عَلَى أَللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ وَأَن

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٢ تَبِعُواْ مَآ أَنزَلَ أَللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ۗ أُوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَايَعَ قِلُونَ شَيًّا وَلَا يَهْ تَدُونٌ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ لُمُ اللَّهِ مِنْ كَفَرُواْ كُمُّنُلِّ اللَّهِ مِنْعِقُ عِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّ بُكُمٌ عُمَى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الله يَتَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقَنَكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلهِ إِن كُنتُمُ وَإِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اللَّهِ إِن كُنتُمُ وَإِيَّاهُ تَعْبُدُونَ الْآَكَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَّ بِهِ عَلَيْكُمُ الْمِنْدِيرِ وَمَا أَهِلً بِهِ ع لِغَيْرِ إِللَّهِ فَمَنُ الضَّطْرَّغَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ أَللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيكُمْ الْآَكُ الذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ أَلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَمَنًا قَلِيلًا اوْلَيْكِ مَا يَا كُلُونَ فِ بُطُونِهِ مُرِهِ إِلَّا أَلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الِيمُ الْمِلَا الْوَلَا عِنْ الْمِلْ الْمِلْ الْمِلْ الْمِلْ الْمِلْ اَشْتَرَوُا الطَّكَلَةَ بِالْهُدِى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَكَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى أَلَيْ ارْ ﴿ 175﴾ ذَالِكَ بِأَنَّ أَلَّهُ نَزَّلَ ٱلْكِنْبَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ ٱلذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٌ (170)

لَّيْسَ أَلْبِرٌ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ أَلْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنِ الْبِرُ مَنَ امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَخِ وَالْمَلَيْكِ وَالْمَلَيْكِ وَالْكِنْبِ وَالنَّبِينِ وَءَاتَى أَلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عَزُوكِ الْقُرْبِي وَالْيَتَهِي وَالْمَسَكِينَ وَابْنَ أَلْسَبِيلِ وَالْسَآبِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ أَلصَّكُوٰةً وَءَاتَى أَلزَّكُوٰةً وَالْمُوفُونِ بِعَهْدِهِمْ رِإِذَا عَلَهُدُوا۠ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَتِهِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَتِهِكَ هُمُ الْمُنَّقُونَ ﴿ 17 يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنْلَى ٱلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبَدِ وَالْانْفِي بِالْانِيْ فَمَنَ عُفِي لَهُ مِنَ آخِيهِ شَرَّةً فَانِّبَاعٌ إِلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءً اليُّهِ بِإِحْسَانِ ۚ ذَالِكَ تَخْفِيفُ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةُ فَمَنِ اِعْتَدِىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابُ الِيهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوْةً يَتَأُوْلِ إِلَا لَبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ 179 كُتِبَ عَلَيْكُمْ وَتَقُونَ ﴿ 179 كُتِبَ عَلَيْكُمْ وَ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْا قُرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ" حَقًّا عَلَى أَلْمُنَّقِينٌ ﴿ 180 فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ وَفَإِنَّهَا ٓ إِثَّمُهُ وَعَلَى أَلْذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّ أَلَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوِ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا ٓ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ أَلَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ (182) يَتَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ 183 أَيَّامًا مَّعَدُودَاتٍ فَمَن كَاكَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةً مِّنَ أَيَّامٍ اخْرُ وَعَلَى أَلَذِينَ يُطِيقُونَهُ وَذِيةٌ طَعَامٍ مَسَاكِينَ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرًا لَّهُ, وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لِّكُمْ بَإِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الْ184 شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلذِحَ أُنزِلَ فِيهِ إِلْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتٍ مِّنَ أَلْهُ دِى وَالْفُرْقَانِّ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِفَعِدَّةُ مِّنَ اَسَامٍ اخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَولَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرُ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدِنكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِے عَنِّ فَإِنِّ قَرِيبٌ اجِيبُ دَعُوةَ أَلدَّاعِ مِ إِذَادَعَانِ عَ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِحِ وَلَيُومِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (186)

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ أَلصِّيَامِ إِلرَّفَثُ إِلَى نِسَآبِكُمْ هُنَّ لِبَاسُ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ أَللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَاكُنُ بَشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ أَلِلَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْابْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ إِلَاسُودِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى أَلِيْ لِي وَلَا تُبَشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمُسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَكَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَالِكَ يُبَايِّنُ اللَّهُ ءَايَتِهِ عَلَى اللَّهُ عَايَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ 187 وَلَا تَاكُلُوا أَمُولَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْمُكَامِ لِتَاكُلُواْ فَرِيقًا مِّنَ اَمُوَالِ النَّاسِ بِالِاثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللهُ يَسْعَلُونَكَ الْمُونَ الْكَالِي اللهُ الل عَنِ إِلَاهِ لَّةِ قُلُ هِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ أَلْبِرُ بِأَن تَاتُوا اللَّهُ يُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنِ إِلْبِرُّ مَنِ إِتَّ قِيَّ وَاتُواْ اللَّهُ يُوسَ مِنَ ابُورِهِا وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ (189) وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ الذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ وَلَا تَعَلَّدُواْ إِنَّ أَلَّهُ لَا يُحِبُ الْمُعُتَدِينُ (190)

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِلْنَةُ أَشَدُّ مِنَ أَلْقَتُلِ وَلَا نُقَانِلُوهُمْ عِندَ أَلْسَجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَانَالُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَالِكَ جَزَآهُ الْكِفِرِينَ (191) فَإِن إِنهَوْا فَإِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ 192 وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ أَلدِينُ بِلهِ فَإِنِ إِنهَوْأُفَلا عُدُونَ إِلَّا عَلَى أَلظًالِمِينَ ﴿ 193 اَلْتَهُمُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ إِعْتَدِى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدِى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ 194 وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ بُوإِلَى ٱلنَّهُ لُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿ 195 } وَأَتِمُّوا الْحُجَّ وَالْعُهْرَةَ لِلهِ فَإِنُ احْصِرْتُمْ فَمَا اَسْتَيْسَرَمِنَ الْهَدِي وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُوحَتَّى بَبْلُغَ أَلْهَدَى مَحِلَهُ وَ فَهَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ عَ أَذَى مِّن رَّأْسِهِ عَفَفِدُيَةً مِّن صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكِ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَنَّعَ بِالْعُهُرَةِ إِلَى ٱلْحَجّ فَمَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنَ اَهْلُهُ، حَاضِرِ ع اِلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (90)

الْحَجُّ أَشْهُ رُ مَّعْ لُومَاتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ إِلَا لَكَجَّ فَلا رَفَتَ وَلَا فُسُوفَ وَلَاجِدَالَ فِي إِلْحَجَّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَكَزَّوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ اِلنَّقُويِ وَاتَّقُونِ يَ أُوْلِ إِلَا لَبَابٌ ﴿ اللَّهُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلًا مِن رَّبِكُمُ فَإِذَآ أَفَضَتُم مِّن عَرَفَتٍ فَاذُ كُرُواْ اللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْ كُرُوهُ كُمَا هَدِنْكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ عَ لَمِنَ ٱلضَّالِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ أَلْتَ اللهُ وَاسْتَغُفِرُوا اللهُ إِنَ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (199) فَإِذَا قَضَلَيْتُم مَّنَسِكَكُمْ فَاذُكُرُواْ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ وَ ءَاكِآءَ كُمْ مُواَ الْكَدَّذِ كُرَّا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَكَقُولُ رَبَّنَا ءَانِنَا فِي إِلدُّنيا وَمَا لَهُ فِي إِلاَخِرَةِ مِنْ خَلَقِ اللهُ وَمِنْهُم مِّنْ يَتَقُولُ رَبَّنَا ءَانِنَا فِي الدُّنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا حَسَنَةً وَفِي إِلَاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنِّارِ (201) أُولَتِهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَاكُسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ الْكُ

وَاذْكُرُواْ اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِ يَوْمَيْنِ فَكَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ إِتَّهِيْ وَاتَّاقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تَحْشُرُونَ اللَّهَ وَمِنَ أَلنَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قُولُهُ فِي الْحَيَوةِ اللَّهُ بَيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ الْحِصَامِ ( وَهُوَ وَإِذَا تُوكِي سَعِي فِي إِلاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ أَلْحَرْتَ وَالنَّسُلُّ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادُ (205) وَإِذَا قِيلَلَهُ التَّقِ اللَّهَ أَخَذَتُهُ الْعِزَّةُ بِالْاثْمِ فَحَسْبُهُ, جَهَنَّمٌ وَكِيسَ أَلْمِهَادٌ وَ00 وَمِن أَلْنَاسِ مَنْ يَشْرِع نَفْسَهُ البِيغَاءَ مَرْضَاتِ إِللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفَ إِلْعِبَ ادِ ﴿ وَهِ كَا يَتَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ ادْجُلُواْ فِ إِلسَّلْمِ كَآفَةً وَلَا تَتَبِعُواْ خُطُوَتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُوٌّ مَّ إِينًا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ تُكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُواْ أَنَّ أَلِلَهُ عَنِيرُ حَكِيمُ و الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الْعَكُمْ الله عِنْ الْعَكُمْ وَالْمَلَيْ حَاثُمُ وَقُضِيَ أَلَامُرُ وَإِلَى أَللَّهِ تُرْجَعُ الْأَمُورُ (210)

سَلُ بَنِ ۗ إِسْرَاءِ يلَ كُمَ - اتَيْنَاهُم مِّنَ - ايَةِ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلُ نِعْمَةً أَللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ أَللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (211) وُيِّنَ لِلذِينَ كَفَرُواْ الْحَيَوْةُ الدُّنِيا وَيَسْخُرُونَ مِنَ الذِينَ عَامَنُواْ وَالذِينَ إَتَّ قَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَاللَّهُ يَرَّزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ اللهُ كَانَ أَلْنَاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ أَللَّهُ النَّبِينِ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِنابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا إَخْتَكَفُواْ فِيهِ وَمَا إَخْتَكَفَ فِيهِ إِلَّا أَلذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعَدِ مَاجَآءَ تُهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيَا بَيْنَهُمُ فَهَدَى أَلَّهُ الذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا إَخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِ حُ مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ (213) أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّكَةُ وَلَمَّا يَاتِكُم مَّثَلُ الذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتَهُمُ الْبَأْسَآهُ وَالطَّرَّآهُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولُ الرَّسُولُ وَالذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتِى نَصْرُاللَّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ أَللَّهِ قَرِبِبُ ﴿ 214 كَنَا لَكُ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلُ مَا أَنفَقُتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاقْرَبِينَ وَالْيَتَكِينِ وَابْنِ أِلسَّكِيلٌ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ أَللَّهَ بِهِ عَلِيكُمْ (215)

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَكُمْ وَعَسِيّ أَن تَكُرَهُواْ شَيًّا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسِينَ أَن تُحِبُّواْ شَيًّا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مَ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ 216 يَسْعُلُونَكَ عَنِ إِللَّهُ مِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلُ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفُوا بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ وَالْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ عِنْهُ أَكْبُرُ عِندَ أَللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبُرُ مِنَ أَلْقَتُلْ وَلَا يَزَالُونَ يُقَانِلُونَكُمُ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ وإِنِ إِسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَكُمْتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَيْهِكَ حَبِطَتَ اَعْمَالُهُمْ فِإِلدُّنْيِا وَالْاخِرَةِ وَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ البَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ 217 إِنَّ أَلْذِينَ ءَامَنُواْ وَالذِّينَ هَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوْلَتِهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ أَلِلَّهِ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ 218 كَانِكُ عَنِ إِلْخُمْرِ وَالْمَيْسِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ إِلْعَفُو 

فِي إِلدُّ نِيا وَالْاخِرَةِ وَيَسْتَكُونَكَ عَنِ إِلْيَتَكِمِى قُلِ اِصْلَحُ لَمُمْ خَيْرٌ وَإِن يُخَالِطُوهُمْ فَإِخُوانَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحِ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيرُ حَكِيمُ اللَّهُ عَزِيرُ حَكِيمُ اللَّهُ وَلَا نَنكِحُوا الْمُشْرِكُتِ حَتَّى يُومِنَّ وَلَأَمَةُ مُومِنَ أُومِنَ أُومِنَ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوَ اعْجَبَتُكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُومِنُواْ وَلَعَبَدُ مُّومِنُ خَيْرُمِن مُّشْرِكِ وَلَوَ اَعْجَبَكُم وَ أُولَيْك يَدْعُونَ إِلَى ٱلبَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ -وَيُبَيِّنُ ءَايَلتِهِ وَلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (221) وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ إِلْمَحِيضِ قُلُ هُوَ أَذَى فَاعَتَزِلُواْ النِّسَاءَ فِي إِلْمَحِيضِ وَلَا نَقُرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَاتُّوهُرَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَآ وَكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَاتُواْ حَرْثَكُمْ مِ أَنِي شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُومِنِينَ ﴿ وَلَا تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَنِكُمْ وَأَن تَبَرُّواْ وَتَتَقُواْ وَتُصلِحُواْ بِينَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُمْ (224)

لَّا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمُ وَلَكِنَ يُّوَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ ﴿ وَكُنَّ لِلَّذِينَ يُولُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيكُمُ وَكُنَّ وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلَقَ فَإِنَّ أَلَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ (22) وَالْمُطَلَّقَنَتُ يَتَرَبَّصُن بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَمُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ أَلَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَ إِن كُنَّ يُومِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ إِلَاخِرْ وَبُعُولَهُ نَ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ فِ ذَالِكَ إِنَ اَرَادُوا إِصْلَحًا وَلَمُنَ مِثْلُ الذِ عَلَيْمِنَ بِالْمُعُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ 28 الطَّلَقُ مَنَّ تَانِ فَإِمْسَاكُ مِعُمُوفٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ وَأَن تَاخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا اِلَّا أَنْ يَخَافَاۤ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ أللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ وَأَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ أللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْنَدَتْ بِهِ عَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَنْعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ الْآلِكِ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَّتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَنْ يُّقِيمًا حُدُودَ أَللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)

وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ۚ النِّسَاءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْمُوفٍ اَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَلَا تُمُسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّنَعْنَدُوأٌ وَمَنْ يَقْعَلْ ذَالِكَ فَقَد ظَّلَمَ نَفْسَهُ وَلَا نَنَّخِذُوٓا ءَايَتِ إِللَّهِ هُزُوًّا وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ أَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ أَلْكِئْبِ وَالْحِكُمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۗ وَاتَّقُواْ اللَّهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَرْءٍ عَلِيمٌ الْكَالُّ وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ۚ النِّسَآءَ فَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ إِلَاخِرٌ ذَالِكُمْ وَأَزِّي لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ ﴿ 232 وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادُهُنَّ يَرْضِعْنَ أَوْلَادُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنَ ارَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمُؤْلُودِ لَهُ، رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكلَّفُ نَفْشُ اِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ الْبِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ، بِوَلَدِهِ وَعَلَى أَلُوارِثِ مِثْلُ ذَالِكُ فَإِنَ اَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنَ اَرَدَتُّمُ ﴾ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَادَكُرُ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ﴿ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا ءَانَيْتُم بِالْمَعُ وَفِ وَانَّقُواْ اللَّهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (233)

وَالذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصَنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشَهُرٍ وَعَشَرًا فَإِذَا بَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (234) وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ إلنِّسَآءِ أَوَ آكَنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ أَللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعَنِّرِمُواْ عُقَدَةً أَلِيِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبَلُغُ أَلْكِئَابُ أَجَلَهُ, وَاعْلَمُواْ أَنَّ أَلَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ۖ أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ أَللَّهَ غَفُورٌ حَلِيثُم ﴿ 235﴾ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُم ﴿ إِن طَلَّقَتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَعَا بِالْمَعُ وفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُعْسِنِينَ وَ إِن طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَتُمُ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصَفُ مَا فَرَضْتُم بُرِ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُواْ أَلذِ عِيدِهِ عُقَدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعَفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكُ وَلَا تَنسَوُا الْفَضَلَ بَيْنَاكُمُ وإِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237)

كَ فِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَاتِ وَالصَّكَوْةِ الْوُسْطِي وَقُومُواْ لِلهِ قَانِتِينَ ﴿ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمُ فَاذَكُرُواْ اللَّهَ كَمَاعَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ (239) وَالذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُورَجًا وَصِيَّةٌ لِّأُزُورَجِهِم مَّتَنعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٌ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي ۖ أَنفُسِهِ سَى مِن مَّعُرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعُ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعُ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعُ اللَّهُ عَزِيزَ وَلَا مُطَلِّقَاتِ مَتَاعُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزَ وَاللَّهُ عَزِيزَ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَزِيزَ وَاللَّهُ عَزِيزَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَزِيزَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَزِيزٍ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَزِيزَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَزِيزَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَقَالًا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ بِالْمَعْ وُفِّ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ كَالَاكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ وَايَكِهِ عَلَيْهِ مَا لَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ 242 أَلَمْ تَكُ إِلَى ٱلذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيلِهِمْ وَهُمْ بِأَلُوفُ حَذَرَ ٱلْمُوتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُواْتُمَّ أَحْياهُمْ إِنَّ أَلَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى أَلْنَاسٍ وَلَكِنَ أَكُثَرُ أَلْنَاسِ لَا يَشْكُرُونَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (243) وَقَاتِلُواْ فِي سَكِيلِ إِللَّهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ أَللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيكُم ( 44 ) مَّن ذَا أَلْذِ ٤ يُقُرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفُهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (245)

أَلَمْ تَرَ إِلَى أَلْمَلِا مِنْ بَنِ ٓ إِسْرَآءِيلَ مِنْ بَعْدِمُوسِيٓ إِذْ قَالُواْ لِنَجَءِ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا ثُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ قَالَ هَلْ عَسِيتُمُ وَإِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا نُقَاتِلُواْ قَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدُ اخْرِجْنَا مِن دِيدِنَا وَأَبْنَآبِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَ الْ تَوَلُّواْ اللا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِللَّالظَّالِمِينَ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيَئُهُمُ وَإِنَّ أَلَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوٓ أَ أَيِّ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحُنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُوتَ سَعَةً مِنْ أَلْمَالٌ قَالَ إِنَّ أَللَّهَ إَصْطَفِيهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ، بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَالَّهُ يُوتِ مُلُكُهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ (247) وَقَالَ لَهُمْ نَبِيَّهُمُ مِ إِنَّ ءَاكَةَ مُلْكِدِ اَنَ يَانِيكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَا تَكُوكَ ءَالُ مُوسِي وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَكِمِكُةُ إِنَّ فِذَالِكَ لَأَيَةً لَّكُمْ وإِن كُنتُم مُّومِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ أَلَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَ رِفَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّ وَمَن لَّمْ يَطْعَمَهُ فَإِنَّهُ مِنِّيَ إِلَّا مَنِ إِغْتَرَفَ غَرْفَةُ بِيَدِهِ ۚ فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزُهُ، هُوَ وَالذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، قَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا أَلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالَ أَلَذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُوا اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتُ فِئَةً كَثِيرَةً إِلِإَذْ نِ إِللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ ٱلصَّكِبِرِينَ (49) وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبَّنَا أَفْرِغَ عَلَيْنَا صَابِرًا وَثُلِبِّتَ اَقَدُامَنَ وَانصُرْنَا عَلَى أَلْقَوْمِ النصنفِرِينَ وَقُ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللهِ وَقَتَلَ دَاوُ دُجَالُوتَ وَءَاتِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَكَ وَالْحِكَمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْ لَا دِفَاعُ اللَّهِ إِلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ إِلاَرْضُ ۗ وَلَكِنَّ أَللَّهَ ذُو فَضَلِ عَلَى أَلْعَكَمِينَ صَيْحَاتُ اللَّهِ عَلَى أَلْعَكَ عَالَكُ عَالِكُ عَالَكُ عَالَكُ عَالَكُ عَالَكُ عَالِكُ عَالِكُ عَالَكُ عَالِكُ عَالِكُ عَالِكُ عَالِكُ عَالِكُ عَالِكُ عَالِكُ عَالِكُ عَالَكُ عَالِكُ عَلَيْكُ عَالْكُ عَلَيْكُ عَالِكُ عَلَيْكُ عَالِكُ عَالِكُ عَالِكُ عَالِكُ عَالِكُ عَالِكُ عَالِكُ عَلَيْكُ عَالِكُ عَلَيْكُ عَالِكُ عَلَيْكُ عَالِكُ عَلَيْكُ عَالِكُ عَاللَّهُ عَالِكُ عَالِكُ عَلَيْكُ عَالِكُ عَلَيْكُ عَالِكُ عَلَيْكُ عَالِكُ عَلَيْكُ عَالِكُ عَلَيْكُ عَالِكُ عَلَيْكُ عَالِكُ عَالْكُ عَالِكُ عَلَيْكُ عَالِكُ عَالِكُ عَلَيْكُ عَالِكُ عَلَيْكُ عَالِكُ عَلَيْكُ عَالِكُ عَلَيْكُ عَالِكُ عَلَيْكُ عَالِكُ عَلَكُ عَالِكُ عَلَيْكُ عَالِكُ عَلَيْكُ عَالِكُ عَلَيْكُ عَالِكُ عَالْكُ عَلَيْكُ عَالِكُ عَلَيْكُ عَالْكُ عَالِكُ عَلَيْكُ عَالِكُ عَلَيْكُ عَالِكُ عَلَيْكُ عَالِكُ عَلَيْكُ عَالِكُ عَلَيْكُ عَالْكُ عَلَيْكُ عَالِكُ عَلَيْكُ عَالِكُ عَلَيْكُ عَالِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَالِكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلِكُ عَلَيْكُ عَلَلْكُ عَلْكُ عَلِكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلِكُ عَلِكُ عَلْكُ عِلْكُ عَلِكُ عَلِكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَكَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

تِلْكَ أَلْرُسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كُلَّمَ أَللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى آبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَكُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ أَلَّهُ مَا اَقْتَنَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ إِخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مِّنَ - امَنَ وَمِنْهُم مِّن كَفَر وَلَوْ شَاءَ أَللَّهُ مَا اَقْتَ تَلُواْ وَلَكِنَّ أَلَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ 253 يَنَأَيُّهَا أَلْذِينَ ءَامَنُوۤا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقُنَكُم مِّن قَبْلِ أَنْ يَّاتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَالْكَنفِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ اللَّهُ لا ٓ إِلَّهَ إِلَّا هُو اللَّهُ لا ٓ إِلَّهَ إِلَّا هُو اللَّهُ لا ٓ إِلَّهُ إِلَّا هُو اللَّهُ لَا اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لا آلِكُ إِلَّهُ إِلَّا هُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ إِلَّهُ أَلْمُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّ أَلْحَى الْقَيْومُ لَا تَاخُذُهُ وسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي إِلسَّمَوْتِ وَمَا فِي إِلاَرْضِ مَن ذَا أَلذِ عَشَفَعُ عِندُهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خُلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَرْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَاءً وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَتِ وَالأَرْضُ وَلَا يَعُودُهُ, حِفْظُهُمَّا وَهُوَ أَلْعَلِي ۚ الْعَظِيمُ ﴿ وَكَ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِينِ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشُدُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَكُنْ يَكُفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُومِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُثْقِي لَا إَنفِصَامَ لَمَا وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ (250)

إِلَّهُ وَلِيُّ الذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالذِينَ كَفَرُواْ أُولِيا وَهُمُ مَ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّن أَلنُّورِ إِلَى أَلظُّلُمَتِ أُوْلَيَمِكَ أَصْحَبُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَكُنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى أَلَذِ كَ حَآجٌ إِبْرَهِيمَ فِي رَبِّهِ عَ أَنَ - اتِنهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّي ٱلذِے يُحْءِ وَيُمِيثُ قَالَ أَنَا أَحْجِ وَأُمِيثُ قَالَ إِبْرَهِمَ فَإِنَّ أَلَّهَ يَاتِح بِالشَّمْسِمِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَاتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبَهِتَ ٱلذِے كَفَرُ وَاللَّهُ لَا يُهْدِكِ إِلْقَوْمَ أَلْظَالِمِينَ ﴿ 258 اَوْ كَالْذِكِ مَكَّر عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنِّي يُحْدِ عَدْهِ إِللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِأْتَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَثَهُ وَالَكَ مَ لَبِثْتُ قَالَ لَبِثُتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِانَةَ عَامِ فَانْظُرِ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَانْظُرِ إِلَى حِمِارِكُ وَلِنَجْعَلَكَ ءَاكةً لِّلتَّاسِ وَانْظُرِ الِك أَلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِرُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحُمَّا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ, قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ أَللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ 25﴾ تَبَيَّنَ لَهُ, قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ أَللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ أَرِخِكَيْفَ تُحْحِ الْمَوْتِي قَالَ أُولَمُ تُومِن قَالَ بَلِي وَلَكِن لِيَطْمَيِنَ قَلْبِ قَالَ فَخُذَ اَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرُهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اَجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ اَدْعُهُنَّ يَاتِينَكَ سَعْيَا وَاعْلَمَ اَنَّ اللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ مَّثُلُ الذِينَ يُنفِقُونَ أَمُواكَهُمْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ كُمَثُلِ حَبَّةٍ اَنْكِتَتْ سَيْعَ سَنَابِلٌ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيكُمْ اللَّهُ إِلَا إِن يُنفِقُونَ أَمُوَلَهُمْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذُى لَّهُمْ، أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلَا خُوفْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ وَوَلُ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا مَن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى وَاللَّهُ عَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿ وَهِ كَا يَتَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُبُطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْآذِي كَالذِح يُنفِقُ مَالَهُ ورِئاءَ أَلنَّاسِ وَلَا يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ إِلَا خِرْ فَمَتَلُهُ, كَمَثُلِ صَفُوانٍ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُّ فَتَرَكَهُ وَكَابِلُ فَتَرَكَ عُهُ صَلَدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَرْءِ مِمَّا كَسَبُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ عَ إِلْقَوْمَ ٱلْكِفِرِينَ (264)

وَمَثَلُ الذِينَ يُنفِقُونَ أَمُواكُهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ إللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنَ انفُسِهِمْ كَمَثُلِ جَنَّةٍ بِرُبُوةٍ اصَابِهَا وَابِلُّ فَعَانَتُ احْلُهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلَّلُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَفَى اَيُودٌ أَحَدُكُم ۗ أَن تَكُونَ لَهُ وَجَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِح مِن تَحْتِهَا ٱلْانْهَارُ لَهُ و فِيهَا مِن كُلِّ إِلتَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ الْكِبُرُ وَلَهُ وَرُبِيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارُ فِيهِ نَارُ فَاحْتَرَقَتُ كَذَلِك يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْإِينِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿ 266 يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْارْضِ وَلَاتَيكَمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغُمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَنِيُّ حَكِمِيدٌ و و السَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَامُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَ فِرَةً مِّنْهُ وَفَضَلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ (268) يُوتِ إِلْحِكُمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُوتَ ٱلْحِكُمَةَ فَقَدُ ٢ وِتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّ كُرُ إِلَّا أُوْلُواْ الْالْبَبِ (69)

وَمَاۤ أَنفَ قُتُم مِّن نَّفَ قَةٍ اَوۡ نَذَرْتُم مِّن نَّكُذْرٍ فَاإِتَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ, وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنَ اَنصِارٌ ﴿ 270 إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمًا هِي وَإِن تُخَفُوهَا وَتُوتُوهَا اللَّهُ قَرْآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لِكُمْ وَنُكُفِّرْ عَنصُم مِن سَيِّعَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ 27 لَكُنُ كَلُّكُ عَلَيْكَ هُدِنْهُمْ وَلَكِنَّ أَلِلَّهُ يَهْدِهُ مَنْ يَتَكُآءُ وَمَا ثُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا اَبْتِغَاءَ وَجُهِ إِللَّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوكَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ اللهُ عَرَآءِ إلذِينَ أُحْصِرُواْ فِي سَبِيلِ إللَّهِ اللَّهِ اللَّهِلْمِلْ اللَّلْمِلْمِلْمِلْمِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَّبًا فِي إِلَارْضِ يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمِهُمْ لَا يَسْعَلُونَ أَلْنَاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ أَلَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ 273 إِلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُم بِالنِّلِ وَالنَّهِارِ سِرًّا وَعَلَنِيكةً فَلَهُمُ وَأَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ 274 وَكُلُّ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ 274

الذِينَ يَاكُلُونَ الرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الذِك يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُواْ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُواْ فَمَن جَآءَهُ, مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِهِ - فَانْهِي فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْثُرُهُ وَإِلَى أَلِلَهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَتِهِكَ أَصْحَابُ النِّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (275) يَمْحَقُ الله الرِّبُواْ وَيُرْبِي إِلصَّكَ قَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كُفَّا رِ آثِيمٍ (276) إِنَّ ٱلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ لَهُمْ وَأَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلاَ خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ﴿ 27 يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ التَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَّا إِن كُنتُم شُّومِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَاذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ أَللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمُ رُءُوسُ أَمُوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسُرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرُ لَكُمُ، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (80) وَاتَّقُواْ يُوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى أَللَّهِ ثُمَّ تُوفِي كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ 281 اللَّهِ ثُمَّ اللَّهُ اللَّ

يَتَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى فَاحْتُهُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَكْدُلِّ وَلَا يَابَ كَاتِبُ أَنْ يَكُنُبُ كَمَا عَلَمَهُ اللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلْيُمْلِلِ إلذِ عَلَيْهِ إِلْحَقُّ وَلَيَتَّقِ إِللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْعًا فَإِن كَانَ ٱلذِ ٤ عَلَيْهِ إِلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُكِمِلَ هُوَ فَلْيُمْلِلُ وَلِيُّهُ إِلْعَدُلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَأَتَكُنِ مِمَّن تَرْضُوْنَ مِنَ ٱلشُّهُدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدِنْهُ مَا فَتُذَكِّر إِحْدِنْهُ مَا أَلْاَخُرِي وَلا يَابَ أَلْشُهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا شَكْمُواْ أَن تَكُنُهُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِ عَذَالِكُم وَ أَقْسَطُ عِندَ أَللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنِي أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَكَرَةٌ كَاضِرَةٌ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ اَلَّا تَكُنُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَاَّرَّ كَاتِبُ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَفُسُوقًا بِكُمْ وَاتَّقُواْ الله ويُعكِم الله والله بكل شيء عليم (282)

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَنُ مُ مَّقُبُوضَ أَمُّ فَإِنَ آمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤدِّ إِلذِ اوتُمِنَ أَمَننَتُهُ وَلْيَتَّقِ إِللَّهَ رَبُّهُ، وَلَا تَكُتُمُواْ الشُّهَادَةُ وَمَنْ يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ، ءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ 283 كُلِهِ مَا فِي إِلْسَمَوَتِ وَمَا فِي إِلاَرْضِ وَإِن تُبَدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُم بِأَوْ تُحَفُّوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ إِللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَرْءٍ قَدِيرٌ لِللَّهِ عَلَى كُلِّ شَرْءٍ قَدِيرٌ لِلْكُا الْمَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَالْمُومِنُونَ كُلُّ - امنَ بِاللَّهِ وَمَكَيْكِهِ وَكُنْبِهِ وَكُنْبِهِ وَكُنْبِهِ عَ وَرُسُلِهِ ٤ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ أَلْمَصِيرٌ (285) لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا أَكْسَبَتُ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَّسِينَآ أَوَ اَخْطَأُنَّا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى أَلذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحكِمِّلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهِ وَ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلِهِ نَا فَانصُرْنَا عَلَى أَلْقَوْمِ إِلْكِ فِرِيرِي ( 286)

## العَنِيْلِينَ العَنِيْلِينَ العَنِيْلِينَ العَنِيْلِينَ العَنِيْلِينَ العَنِيْلِينَ العَنْلِينَ العَنْلِينَ ا

## بِسْ فِي اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلَّةِ ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّا هُو أَلْحَى الْقَيْومُ ﴿ كَا نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرِينَةَ وَالِانِحِيلَ ( 3 مِن قَبْلُ هُدَى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ أَلْفُرُقَانَ إِنَّ أَلذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ إِللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزُ ذُو إِنْ قَامِ ﴿ إِنَّ أَلَّهَ لَا يَخُهِى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي اللارْضِ وَلَا فِي السَّكَمَآءُ ﴿ ۚ هُوَ ٱلذِ كَيْصَوِّرُكُمْ فِي إِلَارْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُو ٱلْعَزِينُ الْحَكِيمُ اللَّهُ الْعَرَبِينُ الْحَكِيمُ الْ ٱلذِحَ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنَابَ مِنْهُ ءَايَكُ مُحْكَمَتُ هُنَّ أُمُّ الْكِنَاب وَأُخُرُ مُتَسَابِهَا فَيُ فَأَمَّا ٱلذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ البَّيِغَآءَ أَلُفِتُنَةِ وَابْتِغَآءَ تَاوِيلِهِ ۚ وَمَا يَعُلَمُ تَاوِيلَهُ ۚ إِلَّا أَللَّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي إِلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَكُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُوْلُوا اللَّا لَبُكِ ٢٠ رَبَّنَا لَا تُزِغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ أَلُوهَا أَبُ اللَّ كَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَبِّ فِيهِ إِنَّ أَللَّهَ لَا يُخَلِفُ الْمِيعَادُ وَاللَّهُ لَا يُخَلِفُ الْمِيعَادُ وَا

إِنَّ أَلذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغَيْنِ عَنْهُمُ وَأُمُوالُهُمْ وَلَا أَوْلَاكُهُم مِّنَ أَللَّهِ شَيْعًا وَأُولَتِهِكَ هُمْ وَقُودُ النِّارِ اللَّ كَدَأْبِ عَالِ فِرْعَوْنَ وَالذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِكَايَكِنِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْمِقَابِ اللَّهِ قُل لِّلذِينَ كَفَرُواْ سَتُغُلُّونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُ وَبِيسَ أَلْمِهَادُ اللَّهِ قَدْكَانَ لَكُمْ مُ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ إِلْتَقَتَّا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَأُخُرِيٰ كَافِرَةٌ تَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْى أَلْمَيْ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِ إَلَابُمِهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ هَوَاتِ مِنَ ٱللِّسَكَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ أَلذَّهَبٍ وَالْفِضَّةِ وَالْحَيْلِ إِلْمُسَوَّمَةِ وَالْانْعَكِمِ وَالْحَرُثِّ ذَالِكَ مَتَكُعُ الْحَيَوْةِ اللَّهُ نَيْ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسُنُ الْمَعَابِ اللَّهُ عَندَهُ حُسُنُ الْمَعَابِ اللَّهُ قُلَ آوْنَبِنُّ كُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَالِكُمْ لِلذِينَ إَتَّقَوْاْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ تَجْرِك مِن تَعْتِهَا أَلَانُهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَأَزُواجُ مُطُهَّكُوهُ وَرِضُوا نُ مِّنَ أَلَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِالْعِبَادِ اللَّهُ اللهِ عَلَى اللهِ الْعِبَادِ اللهُ

الذين يَقُولُونَ رَبُّنَا إِنَّنَا ءَامَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُو بَنَا وَقِنَا عَذَابَ أَلْبًارِ اللَّهُ إِلْصَكِيرِينَ وَالصَّكِدِقِينَ وَالْقَكِنِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْاسْجِارِ (17) شَهِدَ أللَّهُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ وَالْمَلَيْ كُذُّ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآيِمَا بِالْقِسْطِ لا ٓ إِلَهُ إِلَّاهُو الْعَرْبِيرُ الْحَكِيمُ اللَّهِ إِنَّ الدِّينَ عِندَ أللَّهِ إلاسُكُمْ وَمَا إَخْتَكَفَ ألذِينَ أُوتُواْ الْكِتَنَ إِلَّا مِنَ بَعْدِمَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمُ وَمَنْ يَكُفُرُ بِايَدَ إِللَّهِ فَإِنَّ أَلَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (9) فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلَ اَسْلَمْتُ وَجْهِى لِلهِ وَمَنِ إِتَّبَعَنِ \_ وَقُل لِّلذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ وَالْامِّيِّينَ ءَآسُكُمْ ثُمُّ فَإِنَ اَسْلَمُواْ فَقَدِ إِهْتَكُواْ وَإِن تَوَلَّوَاْ فَإِنَّامَا عَلَيْكَ أَلْبَكَغُ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِالْعِبَادِ ﴿ 20 ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ عِايَن إِللَّهِ وَيَقُتُلُونَ أَلنَّإِينٍ نَ بِغَيْرِحَقِّ وَيَقُتُلُونَ ألذِين يَامُ رُون بِالْقِسُطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابٍ الْبِيمِ (21) اوْلَتِهِكَ الذِينَ حَبِطَتَ اعْمَالُهُمْ فِي إِللَّهُ نَيِا وَالْاخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ " (22) في إِللَّهُ مِن نَّاصِرِينَ (22)

أَلَرُ تَرَاإِلَى ٱلذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِنَابِ إِللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُوكِي فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ 23﴾ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمُ فِ دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ 24 فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (25) قُلِ إِللَّهُمَّ مَالِكَ أَلْمُلُكِ تُوتِي إِلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِيزُ مَن تَشَاءُ وَتُدِلُّ مَن تَشَاءُ بِيكِ لَكُ أَلْخَيْرٌ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ 26 ثُولِجُ اليَّلَ فِ إِلنَّهِارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي إِلْيُلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِعَيْرِ حِسَابٍ (27) لَا يَتَخِذِ إِلْمُومِنُونَ أَلْكِنفِرِينَ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِ إِلْمُومِنِينَ وَمَنْ يَّفْعَ لَ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ أَلَّهِ فِي شَنْءٍ إِلَّا أَن تَكَّقُواْ مِنْهُمْ تُهَيّةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى أَللّهِ الْمَصِيرُ (28) قُلِ إِن تُخْفُواْمَا فِي صُدُورِكُمْ إِنْ يَبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْارْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيدٌ (29)

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ تُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تُودُ لَوَ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَدِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَكُم، وَاللَّهُ رَءُوفُ إِلْعِبَادِ ﴿ 30 قُلِ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ أَللَّهَ فَاتَّبِعُونَ يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيكُمُ (31) قُلَ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ أَللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكِيفِرِينَ (32) إِنَّ أَلَّهُ أَصْطَفِيْ ءَادَمُ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَعِمْرَنَ عَلَى أَلْعَلَمِينَ ﴿ 33 أُورِيَّةً أَبِعَضُهَا مِنْ بَعْضِ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ الْدُ قَالَتِ إِمْرَأَتُ عِمْزَنَ رَبِّ إِنِّے نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ (35) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّ وَضَعْتُهَا أَنْ فِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ أَلذَّ كُو كَالْانِيْ وَإِنِّے سَمَّيْتُهَا مَرْيَمٌ وَإِنِّي أَعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ أَلشَّيْطَنِ إِلرَّجِيمٌ ﴿ 36 اللَّهَا رَبُّهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَلَهَا زَكِرِيّاتُهُ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّاهُ الْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَارِزُقًا قَالَ يَكُمْ يَمُ أَنِّي لَكِ هَندًا قَالَتَ هُوَ مِنْ عِندِ إِللَّهِ إِنَّ أَللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (37)

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّاءُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِحِمِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَآءِ ﴿ 38 فَنَادَتُهُ الْمَكَيْكَةُ وَهُوَقَايِمُ يُصِكِ فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيِي مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ أَللَّهِ وَسَكِيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيَّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينُ ﴿ 39 قَالَ رَبِّ أَنِّي يَكُونُ لِحِ غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَامْرَأَتِ عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكُ أَللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿ وَ اللَّهُ عَالَ رَبِّ إِجْعَلَ لِيَ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكِلِّمَ أَلنَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزُا وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكِرِ (41) وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَيْكُ أَنْ يَكُرْيَمُ إِنَّ أَلَّهَ إَصْطَفِىكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفِىكِ عَلَىٰ فِسَآءِ الْعَكَمِينَ ﴿ 42 يَكُمْرُيكُمُ الْقَنْتِ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِك وَارْكَعِهُ مَعَ ٱلرَّكِعِينُ (43) ذَالِكَ مِنَ ٱنْبَاءَ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمُ وَإِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمُ وَأَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمٌ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْنَصِمُونَ ﴿ 44 إِذْ قَالَتِ إِلْمَكَيِّكَةُ يَكُمُرْيَمُ إِنَّ أَلَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ السَّمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى اَبْنُ مَرْدَيَمَ وَجِيهًا فِي إِلدُّنيِّا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ (45)

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي إِلْمَهْدِ وَكُهُلًّا وَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ (46) قَالَتُ رَبِّ أَنِي يَكُونُ لِي وَلَدُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ عَمْسَسْنِ بَشَرٌ قَالَ كَذَالِكِ إِللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضِيٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُنْ فَيَكُونُ (47) وَيُعَلِّمُهُ الْكِنَابَ وَالْحِكُمَةَ وَالتَّوْرِينَةَ وَالإنجِيلَ (48) وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِ ٓ إِسْرَآءِ يلَ أَنِّے قَدْجِئْ تُكُمْ بِنَايَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ إِ إِنَّ أَخُلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ إِللَّايْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَهِرًا بِإِذْنِ إِللَّهِ وَأَبْرِحُ الْلَاكُمَهُ وَالْابْرَصَ وَأُخِي إِلْمَوْتِي بِإِذْنِ إِللَّهِ وَأُنَبِّكُمْ بِمَا تَاكُلُونَ وَمَا تَكَخِرُونَ فِي مُنُوتِكُمُ وَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لَّكُمُ وَإِن كُنتُم مُّومِنِينَ (49) وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ أَلتَّوْرِكِةِ وَلِأَجِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلذِے حُرِّمَ عَلَيْحُمُ ۗ وَجِئْتُكُم بِعَايَةٍ مِّن رَّبِحُمُ فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ آنَ اللَّهَ رَبِّح وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَنذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمُ اللَّهُ فَلَمَّا أَحَسَ عِيسِي مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنَ انصَارِيَ إِلَى أُللَّهِ قَالَ الْحُوارِيُّونَ نَعْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ 52 اللَّهِ وَاشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

رَبَّنَا ءَامَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا أَلرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ أَلشَّكُهِدِينَ فَي وَمَكُرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكِرِينَ اللَّهُ إِذْ قَالَ أَللَّهُ يَعِيسِينَ إِنِّهُ مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ أَلَدِينَ كَفُرُواْ وَجَاعِلُ الَّذِينَ إَتَّبَعُوكَ فَوْقَ أَلذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحَكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ﴿ 55 ﴾ فَأَمَّا أَلذِينَ كَفَرُواْ فَأَعَذِّ بُهُمُ عَذَابًا شَكِيدًا فِي إِللَّهُ نَيا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِن نَّاصِرِينَ (56) وَأُمَّا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّكِلِحَاتِ فَنُوَقِيهِمُ وَأَجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ (57) ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ أَلَايَتِ وَالذِّكْرِ إِلْحَكِيمِ (80) إِنَّ مَثَلَعِيسِيْ عِندَ أَللَّهِ كُمَثُلِ ءَادَمٌ خَلَقَ ثُهُ مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ وَكُنْ فَيَكُونُ ﴿ وَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿ 60 الْمُمْتَرِينَ ﴿ 60 الْمُمْتَرِينَ ﴿ 60 اللَّهُ مُنْ الْمُمْتَرِينَ ﴿ 60 اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُتَرِينًا ﴿ 60 اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُتَرِينًا ﴿ 60 اللَّهُ مُنَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَّا اللَّهُ مُنَّا اللَّهُ مُنَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَّا اللَّهُ مُنْ اللّلِهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُنْ اللَّالُّ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالُّ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الل فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ أَلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِ لَ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ أَللَّهِ عَلَى أَلْكَذِبِينَ (61)

إِنَّ هَاذَا لَهُوَ أَلْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنِ اللهِ اللَّ أَللَّهُ وَإِنَّ أَللَّهَ لَهُو أَلْعَزِينُ الْحَكِيمُ (62) فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ إِلْمُفْسِدِينَ (63) قُلْ يَكَأَهْلَ أَلْكِئَكِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآعٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُوْرٍ أَلَّا نَعُ بُدَ إِلَّا أَلَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْنًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّن دُونِ اِللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ الشَّهَـُدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (64) يَتَأَهْلَ أَلْكِتَبِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمٌ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرِئُ وَالِانجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ ۖ أَفَلا تَعْقِلُونَ (65) هَانتُمْ هَا وُلاَءِ حَجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عَلَيْ عَلَيْ فِيمَا لَكُم بِهِ ع عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَي فَقَ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسُلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (67) إِنَ ٱولَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلذِينَ إَتَّبَعُوهُ وَهَنذَا أَلنَّبَةٍ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُومِنِينَ (88) وَدَّت طَّآبِفَةٌ مِّنَ اَهْ لِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُور وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَاللَّهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَاللَّهُمْ عَالَمُ لَل أَلْكِنَبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ إِللَّهِ وَأَنتُمُ تَشُهَدُونَ (70)

يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِالْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ اللَّهِ وَقَالَت ظَآبِهَ أَلَّهِ مَن اَهُلِ الْكِتَابِ ءَامِنُواْ بِالذِحَ أُنزِلَ عَلَى أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ أَلنَّهِارِ وَاكْفُرُواْ ءَاخِرَهُ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ 27 وَلَا تُومِنُواْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلِ إِنَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلِ إِنَّا ٱلْهُدِىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَنَ يُوتِى آكُ رُمِّنُلَ مَا أُوتِيتُمْ وَأَوْبُحَاجُوكُو عِندَ رَبِّكُمْ قُلِ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ إِللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يَّشَاءٌ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيهُ ﴿ (73 ) يَخْنَصُّ بِرَحْ مَتِهِ عَمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو اللَّهُ فُو اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُ الْعَظِيمِ اللهِ وَمِنَ آهُلِ الْكِتَابِ مَنِ إِن تَامَنُهُ بِقِنطِارٍ يُؤدِهِ ٤ إِلَيْكُ وَمِنْهُم مَّنِ إِن تَامَنْهُ بِدِينِارٍ لَّا يُؤدِهِ ٤ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِما ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْكُمِّيِّكَنَ سَبِيكٌ وَيَقُولُونَ عَلَى أَللَّهِ إِلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ 55﴾ بَلِي مَنَ اَوْفِي بِعَهَدِهِ - وَاتَّقِى فَإِنَّ أَللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (76) إِنَّ أَلْذِينَ يَشُتُرُونَ بِعَهُدِ إِللَّهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثَمَنًا قَلِيلًا اوْلَيْهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الِيمُ ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ الِيمُ ﴿ 77﴾

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُ لَأُسِنَتَهُم بِالْكِئَبِ لِتَحْسِبُوهُ مِنَ أَلْكِتَابٍ وَمَا هُوَ مِنَ أَلْكِتَابٌ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ إِللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ إِللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى أَللَّهِ إِلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ 38 مَا كَانَ لِبَشَرِانَ يُتُوتِيهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكُمُ وَالنُّهُ بُوَءَةً ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّهِ مِن دُونِ إللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّكِنِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ٱلْكِئب وَبِمَا كُنتُمْ تَدُرُسُونَ ﴿ 79 وَ لَا يَامُرَكُمْ إِنَا تَنَّخِذُوا الْلَكَيْكَةُ وَالنَّبِيَئِنَ أَرْبَابًا اَيَامُرُكُم بِالْكُفْرِبَعُدَ إِذَ اَنتُم مُّسَلِمُونَ (80) وَإِذَ أَخَذَ أَللَّهُ مِيثَقَ أَلنَّإِيمَ إِنَ لَمَا ءَاتَيْنَاكُم مِّن كِتَابِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَ كُمْ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُومِنُنَّ بِهِ، وَلَتَنصُرُنَّهُ، قَالَ ءَاقُررَتُمْ وَأَخَذَتُّمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِكْ قَالُواً أَقُرَرْنَا قَالَ فَاشَهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ أَلشَّلِهِدِينَ (81) فَمَن تُولِّي بِعُدَ ذَالِكَ فَأُولَتِمِكَ هُمُ الْفَاسِقُوبُ (82) أَفَعَكُرُ دِينِ إِللَّهِ تَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي إِلسَّمَوَتِ وَالْارْضِ طَوْعًا وَكَرْهَا وَإِلَيْهِ ثُرُجُعُونَ (83)

قُلَ - امَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْاسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسِىٰ وَعِيسِىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمُ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحُنُ لَهُ مُسَلِمُونَ ﴿ 84 وَمَنْ يَبْتَعِ غَيْرَ ٱلِاسْلَامِ دِينًا فَكَنُ يُتَقَبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي إِلَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (85) كَيْفَ يَهْدِكِ إِللَّهُ قُوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهُدِكَ الْقَوْمَ ٱلطَّلِمِينَ ﴿ اللهِ أَوْلَيْهِ كَا أَوْلَيْهِ كَا أَوْلَيْهِ مَا لَكُنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَلَا يُكِوِّ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿87 خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَاهُمُ يُنظُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ال بَعَدِ ذَالِكَ وَأَصَلَحُواْ فَإِنَّ أَللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُمْ ﴿ 89 اِنَّ أَلَذِينَ كَفَرُواْ بَعَدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ إَزْدَادُواْ كُفُرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمُّ وَأُوْلَئِهِكَ هُمُ الضَّالُّونَ ﴿ وَأَنْ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَكُنَّ يُقْبَكُ مِنَ آحَدِهِم مِّلْ مُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ إِفْتَدِىٰ بِهِ ۚ أُوْلَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابُ الِيمُ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ ﴿ وَاللَّهُ مِن نَّصِرِينَ ﴿ وَاللَّهِ مُ مِن نَصِرِينَ ﴿ وَاللَّهُ مُ مِن نَا لَهُ مُ مِن نَا مِن اللَّهُ مُ مِن اللَّهُ مُ مَن اللَّهُ مُ مِن اللَّهُ مُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُ مِن اللَّهُ مُ مَا لَهُ مُ مِن اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ مِن اللَّهُ مُ مِن اللَّهُ مُ مِن اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ مَا لَهُ مُ مِن اللَّهُ مُ مِن اللَّهُ مُ مِن اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ مُ مَا اللَّهُ مُ مَا لَهُ مُ مِن اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ مِن اللَّهُ مُ مِن اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ مِن اللَّهُ مُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ مِن اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ مِن اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ مِن اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ مِن اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ مِن اللَّهُ مُ مِن اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ مِن اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ مِن اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ مِن اللَّهُ مُ مِن اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ مِن اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللّ

لَن نَنَالُواْ الْبِرَّحَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا شِحِبُّوبَ وَمَا نُنفِقُواْ مِن شَحْءٍ فَإِنَّ أَلَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ 92 كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَّنِّے ۗ إِسْرَآءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَآءِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرِينُ قُلْ فَاتُوا بِالتَّوْرِيةِ فَاتُلُوهَا إِن كُنتُمْ صَيدِقِينَ اللهِ فَمَنِ إِفْتَرِي عَلَى أَللَّهِ إِلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ فَأُوْلَئِيكَ هُمُ الطَّلِمُونَ ﴿ 94 قُلُ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَ ۚ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلذِے بِبَكَّةَ مُبَارِكًا وَهُدًى لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَهُ مَا مُكَا مُلِّكَا مُكَا مُلِّكَا مُكَا مُ اللَّهُ مُكَامًا إِبْرَهِيمُ وَمَن دَخَلَهُ وَكَانَ ءَامِنًا وَلِلهِ عَلَى أَلنَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ إِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ أَللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَكَمِينَ اللهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعُ مَلُونَ ﴿ وَ فَي قُلْ يَكَأَهُلُ أَلْكِئَبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ مَنَ ـ امَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَكَدَآءُ وَمَا أَللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعَمَّلُونَ ﴿ وَ كَا يَكَأَيُّهُا أَلذِينَ ءَامَنُواْ إِن تُطِيعُواْ فَرِبِهَا مِّنَ ٱلذِينَ أُوتُوا الْكِنَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كِفِرِينَ الْ 100)

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ ثُتِّلِي عَلَيْكُمْ وَايَتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ وَايَتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، وَمَنْ يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَطٍ مُّسْنَقِيم (101) يَكَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ إِتَّقُواْ أَللَّهَ حَقَّ ثُهَانِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ اللَّهِ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَاذْ كُرُواْ نِعُمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ بِأَعَدْ آءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَبَحْتُم بِنِعُمَتِهِ إِخُوانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنِّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كُذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ بَءَايَتِهِ ـ لَعَلَّكُمْ أَهُ تَدُونَ الله وَلَتَكُن مِّنكُم مُ أُمَّةُ يَدُعُونَ إِلَى أَلْخَيْرِ وَيَامُرُونَ بِالْعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكُرِ وَأُولَتِيكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ اللهِ وَلا وَلا اللهِ وَلا اللهِ وَلا اللهِ وَلا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِنْ بَعَدِ مَا جَآءَهُمُ الْبَيِّنَكُ وَأُوْلَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ 105 كُولَ يُوْمَ تَبْيَضُّ وَجُوهُ وَتَسُودٌ وُجُوهُ فَأَمَّا ٱلذِينَ اِسُودَتَ وُجُوهُهُمْ وَأَكَفَرْتُمُ بَعُدَ إِيمَانِكُمُ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللَّهِ وَأُمَّا ٱلذِينَ اَبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ إِللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللَّهِ وَلَكَ ءَايَثُ اللهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا أَلِلَهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴿ 108﴾

وَلِلهِ مَا فِي أِلسَّكُوكِ وَمَا فِي إِلاَرْضِ وَ إِلَى أُللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ الله الله المُعْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ النَّاسِ تَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ النَّاسِ تَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتُنْهَوْنَ عَنِ أِلْمُنكِرِ وَتُومِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوَ ـ امَنَ أَهَلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُومِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَلْسِقُونَ ﴿ اللَّهُ لَنْ يَضُرُّوكُمْ وَإِلَّا أَذَكَ وَإِنْ يُقَارِبُوكُمْ يُولُوكُمْ الادبر شَمْ لَا يُنصرُونُ الله صُرِبَتُ عَلَيْهِمُ اللَّهِ لَّهُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا ۚ إِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ أَلِلَهِ وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ إِللَّهِ وَيَقْتُلُونَ أَلَا نَبِئَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ لَيُسُواْ سَوَآءً ﴿ اللَّهُ لَيُسُواْ سَوَآءً ﴿ مِّنَ اَهُلِ الْكِتَابِ أُمَّةُ قَابِمَةٌ يَتَلُونَ ءَايَاتِ اللَّهِ ءَانَاءَ أَلْيُلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ اللَّهِ يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَخِرِ وَيَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكِرِ وَيُسَرِعُونَ فِي إِلْخَيْرَتِ وَأُوْلَتِهِكَ مِنَ أَلصَّىٰلِحِينَ اللهِ وَمَا تَفْعَكُواْ مِنْ خَيْرٍ فَكُن تُكُفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿ 115 اللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ

إِنَّ ٱلذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغَنِي عَنْهُم م أَمُوالُهُمْ وَلا أَوْلَادُهُم مِّنَ أَللَّهِ شَيْعًا وَأُوْلَئِمِكَ أَصْحَابُ الْبِتَارِ هُمْ فِبِهَا خَالِدُونَ الْأَالُ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَانِهِ إِلْحَيَوةِ إِللَّهُ نَيا كَمَثَلِ رِيحٍ فِهَا صِرُّ اَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنَ انفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهِ يَثَالَيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَالُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِيُّمْ قَدْ بَدَتِ اللَّهَ فَا أَبُعُضَاء مِنَ اَفُواهِهِمْ وَمَا تُخْفِ صُدُورُهُمْ إِ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْإِينَ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ١١٥ اللَّهُ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ١١٥ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُو هَ آنتُمْ اللهُ أُولاء يَجُبُونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ وَتُومِنُونَ بِالْكِئَبِ كُلِّهِ عَلَيْهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمْ الْانَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلُ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (119) إِن مَنْ سَلَكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا ۗ وَإِن تَصَبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضِرُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيًّا إِنَّ أَلَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عِنَا اللَّهُ عِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تُبُوِّحُ الْمُومِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللَّهَ

إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَّا وَعَلَى أَلَّهِ فَلْيَتُوكُّلِ إِلْمُومِنُونَ ﴿ 22 وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ ، أَذِلَّهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ الْآلِهِ إِذْ تَقُولُ لِلْمُومِنِينَ أَلَنَ يَكُفِيكُمْ مِ أَنَ يُحِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَثَةِ ءَالَفِ مِّنَ أَلْمَلَيْكَةِ مُنزَلِينَ اللَّهِ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَاتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَنَدَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَفِ مِنَ ٱلْمَلَيْكَةِ مُسَوَّمِينَ الله عَلَهُ الله إِلَّا بُشَرِي لَكُمْ وَلِنَطْمَيِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشَرِي لَكُمْ وَلِنَطْمَيِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا أَلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ إِللَّهِ إِلْعَن إِلْهُ إِلْعَن إِلْكَكِيمِ (126) لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلذِينَ كَفَرُواْ أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَآبِبِينَ ﴿ 127 كَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْامْرِ شَرْءُ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِم، أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ الله مَا فِي إِلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي إِلاَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَسَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ 129 يَتَأَيُّهُا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَاكُلُواْ الرِّبُوّاْ أَضَعَىفًا مُّضَعَفَةً وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ ثُفَلِحُونَ ﴿ 130 وَاتَّقُواْ النَّارَ ٱلتِ أُعِدَتَ لِلْكِنفِرِينَ الله وَأَطِيعُواْ الله وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ الله وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

سَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا أَلْسَكُوَاتُ وَالْارْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال فِي إِلسَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكَظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ أِلنَّاسٌ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿ لَكُ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكُرُواْ اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلَّا أَللَّهُ وَكُمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَـُلُواْ وَهُمْ يَعَلَمُونَ ﴿ 135 أُولَتِهِكَ جَزَآؤُهُم مَّغَفِرَةٌ اللهِ عَلَمُونَ اللهِ عَلَمُونَ ال مِّن رَّبِهِمْ وَجَنَّنْتُ تَجُرِك مِن تَحْتِهَا أَلَا نُهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْهَ أَجُرُ الْعَامِلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ فَسِيرُواْ فِي الْارْضِ فَانْظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ الْمُكَدِّبِينَ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ الْاعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُّومِنِينَ وَتِلْكَ أَلَايَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ أَلْنَّاسٌ وَلِيعُلَمَ أَلَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ ﴿ 140 }

وَلِيُمَحِّصَ أَلِلَهُ الذِينَ ءَا مَنُواْ وَيَمْحَقَ أَلُكِنفِرِينَ (141) أَمْ حَسِبْتُم ﴾ أَن تَدْ خُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ إِللَّهُ الذِينَ جَاهَادُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ أَلصَّابِرِينَ اللهِ وَلَقَدُ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمُؤْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ لَكُ وَمَا مُحَمَّدُ اِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ إِلرُّسُ لُى أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِ لَ إَنْقَلَتُ مُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ أُللَّهَ شَيْعًا وَسَيَجْزِ إِللَّهُ الشَّاكِرِينَ (144) وَمَاكَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اِللَّهِ كِنَابًا ثُمُوَّجَلًا وَمَنَ يُرِدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيِا نُوتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدُ ثُوابَ ٱلاَخِرَةِ نُوتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِ لِ الشَّكِرِينَ الْأَلْكِ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِحَ وِ قُرِلٌ مَعَهُ رِبِيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا إَسْتَكَانُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّدِينَ ﴿ 140 وَمَاكَانَ قَوْلَهُمُهُ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا إَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي ۖ أَمْرِنَا وَتَبِّتَ اَقَدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى أَلْقَوْمِ إِلْبِينِ ﴿ لِلَّهِ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ ثُوَابَ أَلَدُنْيِا وَحُسَّنَ ثُوَابِ إِلَاخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ أَلْمُحْسِنِينَ (148) يَتَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ إِن تُطِيعُواْ الذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَكِمِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ (149) بَلِ إِللَّهُ مَوْلِئَكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴿ 150 اسْتُلْقِ فِ قُلُوبِ إلذِينَ كَفَرُواْ الرُّعَبَ بِمَا أَشُرَكُواْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ مُلْطَكَنَّا وَمَأْوِلِهُمُ النَّارُ وَبِيسَ مَثُوى ٱلظَّالِمِينُ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعُدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ عَتَى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي إِلاَمْ رِوَعَصَائِتُم مِنْ بَعْدِ مَا أَرِيكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مِّنَ يُرِيدُ الدُّنيا وَمِنكُم مَّنَ يُرِيدُ الْآخِرَةُ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمُ وَلَقَدُ عَفَا عَنصُمُ وَاللَّهُ ذُو فَضَّلٍ عَلَى أَلْمُومِنِينً الْهُ اللَّهُ اللَّهُلَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرِيكُمْ فَأَتْبَكُمْ غَمَّا بِغَمِّ لِكَيْلا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصِكَبَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونٌ ﴿ 53 اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونٌ ﴿ 53 اللَّهُ

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ بَعَدِ الْغَمِّرِ أَمَنَةً نُعُاسًا يَغْشِي طَآبِفَةً مِّنكُمْ وَطَآبِفَةٌ قَدَ آهَمَّتُهُمْ وَأَنفُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ أَلْحَقِّ ظُنَّ أَلْجَهِلِيَّةً يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ أَلَامُرِ مِن شَحْءً قُلِ إِنَّ أَلَامُرَ كُلَّهُ، لِلهِ يُخَفُّونَ فِي ۖ أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبَدُّونَ لَكَّ يَقُولُونَ لَو كَانَ لَنَامِنَ أَلَامَرِ شَرْءُ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلُ لَو كُنْمُ فِيُيُوتِكُمْ لَبُرْزَ أَلذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ أَلْقَتُلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمُ وَلِيَبْتَلِيَ أَلَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ أِلصُّدُورِ اللَّهِ أَلِدِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ اَلْتَقَى الْجُمْعَانِ إِنَّمَا اَسْتَزَلَّهُمْ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا أَللَّهُ عَنْهُمْ ۚ إِنَّ أَللَّهَ عَفُورٌ كِلِيمُ اللَّهُ عَنَّا لَهُ اللَّهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ أَللَّهُ عَفُورٌ كِلِيمُ اللَّهُ عَنَّا لَهُ اللَّهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ أَللَّهُ عَفُورٌ كِلِيمُ اللَّهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ أَللَّهُ عَنْهُمْ وَإِنَّ أَللَّهُ عَنْهُمْ وَاللَّهُ عَنْهُمْ وَإِنَّ أَللَّهُ عَنْهُ وَرُحَلِيمُ اللَّهُ عَنْهُمْ وَاللَّهُ عَنْهُمْ وَإِنَّ أَللَّهُ عَنْهُ وَكُلِّيمُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَاللَّهُ عَنْهُمْ وَلَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَاللَّهُ عَنْهُمْ وَلَا اللَّهُ عَنْهُ وَلَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَا اللَّهُ عَنْهُ وَلَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَا اللَّهُ عَنْهُمُ واللَّهُ عَلَيْكُمْ لَلَّهُ عَنْهُ وَلَّ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا اللَّهُ عَنْهُ وَلَّهُ وَلَا لَلَّهُ عَنْهُمْ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّا لَلَّهُ عَنْ وَلِيكُمْ لَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَا اللَّهُ عَنْهُ وَلَا لَهُ عَنْهُ وَلِيمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ إِلَّا لَا لَلَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَّا لَكُولِكُمْ لِللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَّا لَلَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَّا لَلَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَّا لَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَّا لَلَّهُ عَلَيْهُمْ لَلَّهُ عَلَّا لَلَّهُ عَلَيْكُمْ لَلَّهُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُمْ لِللَّهُ عَلَيْكُمْ لللَّهُ عَلَيْكُمْ لِللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ لِللَّهُ عَلَيْكُولُ لَلْكُولُولُولُكُمْ عَلَيْكُولُولُولُولُكُمْ لِللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُمْ لِللَّهُ عَلَيْكُمْ لِللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ لِللَّهُ عَلَّهُ لِللَّهُ عَلَيْكُمْ لِلَّهُ لِللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ لِللَّهُ عَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ عَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ عَلَّهُ لِللَّهُ عَلَّهُ لَلَّهُ لِللَّهُ لَلَّهُ عَلَا لَلَّهُ لَلَّهُ عَلَّا لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ عَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلَّ لَلَّهُ لَلَّهُ لِللّهُ عَلَّا لِلللَّهُ لِلَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لِللَّهُ لَلَّهُ لَلّ أَلْذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ ، إِذَا ضَرَبُواْ فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ أَللَّهُ ذَالِكَ حَسَرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْدِء وَيُمِيثُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهُ وَلَيِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ أَوْمِتُكُمْ لَمَغُفِرَةٌ مِنَ أَللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِيمًا تَجُمَعُونَ (157)

وَلَيِن مِتُهُم اللهُ قُتِلْتُمْ لَإِلَى أَللَّهِ شَحْشَرُونَ (158) فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ أَلَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ أَلْقَلْبِ لَانفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكٌ فَاعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَمُهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي إِلَامْنِ فَإِذَا عَنَهُتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى أَللَّهِ إِنَّ أَللَّهَ يُحِبُّ أَلْمُتَوكِّلِينٌ ﴿ 159 إِنْ يَنْصُرْكُمُ أَللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخَذُلُكُمْ فَمَن ذَا أَلذِ عَيْضُرُكُم مِّنَا بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى أَلْلَهِ فَلْيَتُوكُّلِ إِلْمُومِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَا كَانَ لِنِبَةٍ إِنَ يُّعَلَّ وَمَنْ يَعَٰلُلْ يَاتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ ثُمَّ تُوَفِّي كُلُ نَفْسِ مَّا كُسَبَتُ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ اللهِ الْعَلَمُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل أُللَّهِ كُمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ أَللَّهِ وَمَأْوِنَهُ جَهَنَّمٌ وَبِيسَ أَلْصِيرٌ الْكُنَّ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ اللهُ اللَّهُ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَقَدْ مَنَّ أَللَّهُ عَلَى أَلْمُومِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنَ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِم، عَايَتِهِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنَاب وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُبِينٍ الْ 164) اَوَلَمَّا أَصَابَتُكُم مُصِيبَةٌ قَدَ اَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْنُمْ مِ أَنِي هَاذًا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُم بُرِ إِنَّ أَللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَرْءٍ قَدِيرٌ ﴿ 165﴾

وَمَا أَصَكِبَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُومِنِينَ اللهُ وَلِيعًلَمَ أَلذِينَ نَافَقُوا وقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ أَوِ إِدْ فَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَ اللَّا لَّاتَّبَعْنَكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَبِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفُواهِهِم مَّا لَيْسَ فِ قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ اللَّهِ أَلْدِينَ قَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوَ اَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَادْرَءُواْ عَنَ اَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَكِدِقِينَ (168) وَلَا تَحْسِبَنَ ٱلذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُواَتًا بَلَ اَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ فَا فَرِحِينَ بِمَا ءَاتِنْهُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ وَ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللهُ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ أَللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ أَللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ أَلْمُومِنِينَ ﴿ 171 الَّذِينَ آسْتَجَابُواْ لِلهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَاتَّقَوَاْ اَجْرُ عَظِيمٌ (172) الذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ أَلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ, إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسَبُنَا أَللَّهُ وَنِعْمَ أَلُوكِيلٌ (173)

فَانقَلَبُواْ بِنِعُمَةٍ مِّنَ أَللَّهِ وَفَضَّلٍ لَّمْ يَمْسَمُّهُمْ سُوَّءُ وَاتَّبَعُواْ رِضُونَ أَلِلَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ الْ174 إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطُنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيآءَهُ, فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُننُم مُّومِنِينَ الْآرَالُ وَلَا يُحَزِنِكَ أَلِذِينَ يُسَرِعُونَ فِي إِلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنَ يَضُرُّواْ اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْاخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله اللهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابُ الِيمُ اللهِ اللهُ وَلَا يَحْسِبَنَّ الذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمُّلِ لَائُمْ خَيْرٌ لِإَنْفُسِمِ مُ إِنَّمَا نُمْلِ لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓ أَ إِنْ مَا نُمُلِ لَهُمْ وَ لَمُنْمَ عَذَا اللَّهُ شُهِينٌ ﴿ 178 مَا كَانَ أَلَّهُ لِيَذَرَ أَلْمُومِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِ مِن رُّسُلِهِ عَنَ يَّشَاكُ فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ } وَإِن تُومِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ بِأَجْرُ عَظِيمٌ (179) وَلَا يَحْسِبَنَّ ٱلذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتِنْهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عُوْخَيْرًا لَمُّ مُ لَلْ هُوَ شَرٌّ لَّكُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِدِء يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ وَ لِلهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ (180) }

لَّقَدُ سَكِمَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغَنِيَآهُ ۗ سَنَكُتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ الْآنْبِكَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ أَلْحَرِيقِ اللهَ إِمَا قَدَّمَتَ اَيْدِيكُمُ وَأَنَّ أَلَّهَ لَيْسَ بِظَلَّم لِلْعَبِيدِ الْعَلَى إِللَّهُ الْوَا إِنَّ أَلَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُومِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَاتِينَا بِقُرْبَانٍ تَاكُلُهُ النَّارُ قُلُ قَدْ جَآءَكُمُ رُسُلٌ مِّن قَبْلِ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالذِكِ قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُم، إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (183) فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدُ كُذِّبَ رُسُلُ مِّن قَبُلِكَ جَآءُو بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ إِلْمُنِيرِ الْكُلُّ كُلُّ نَفْسٍ ذَا إِقَةُ الْمُوْتِ وَإِنَّمَا تُوكَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ اَلْقِيكُمَةٌ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ إِلنِّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّكَةَ فَقَدْ فَازٌّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ الدُّنْيِآ إِلَّا مَتَكُ الْمُدُورِ الْأَقْلُ لَتُبَلُّونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَسَمَعُنَ مِن ألذِينَ أُوتُواْ الْكِتاب مِن قَبُلِكُمْ وَمِنَ أَلَذِينَ أَشْرَكُوا أَذَكُ كَثِيرًا وَإِن تَصَّبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَنْ مِ الْأُمُورِ (186)

وَإِذَ اَخَذَ أَلَّهُ مِيثَقَ أَلَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ, لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ, فَنَبَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرُواْ بِهِ عَنَا قَلِيلًا فَبِيسَ مَا يَشْتَرُونَ (187) لَا يَحْسِبَنَ أَلَذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسِبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ الِيمُ اللهُ وَلِلهِ مُلْكُ السَّمَاوَتِ وَالْارْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ 189 اِتَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَاخْتِلَفِ اللَّهِ وَالنَّهَارِ لَأَيْتِ لِأُولِ إِلاَلْبَبِ الْآلِينَ يَذُكُرُونَ أَللَّهَ قِيكُمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمُ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ إِلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَكِطِلًا شُبْحَننَكُ فَقِنَا عَذَابَ أَلِيَّارٍ ﴿ (191) وَاللَّهُ الْمُعْدَا الم رَبَّنَا ٓ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ إِلنَّارَ فَقَدَ اَخْزَيْتُهُۥ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنَ اَنصِارٌ اللهِ اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا مُنَادِيًا يُنَادِكِ لِلإِيمَانِ أَنَ - امِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَا ۚ رَبَّنَا فَاغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرُ عَنَّا سَيِّ عَاتِنَا وَتُوَفَّنَا مَعَ أَلَا بُرِارٍ ﴿ 193 اللَّهُ رَبَّنَا وَءَانِنَا مَا وَعَدَّتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا يُحُزِّنَا يَوْمَ أَلُقِيكُمَةً إِنَّكَ لَا يُخُلِفُ الْمِيعَادُ (194)

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ مُ إَنِّحُ لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَمِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكِرِ اَوْ انْثِيْ بَعْضُكُم مِّنَا بَعْضِ فَالذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيرِهِمْ وَأُوذُواْ فِيسَبِيلِ وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأُدْ خِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ جَحْرِے مِن تَحْتِهَا أَلَانَهَا ثُرُ ثُوا بَامِّنَ عِندِ إِللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ وَسُنُ الثَّوابِ (195) لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِي الْبِلَادِ (90) مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِيسَ أَلِهَادُ ﴿ 197 لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَمُهُمْ جَنَّتُ تَجَرِع مِن تَعْتِهَا أَلَانْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ إِللَّهِ وَمَاعِندَ أَللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرِارِ الْأَقْ وَإِنَّا مِنَ اَهُلِ اللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ أِللَّهِ ثَمَنَّا قَلِيلًا اوْلَيْكِ لَهُمْ الْجُرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ إِنَ اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿ اللَّهِ الللَّهِي اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَاللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَنَ

## بِسْ مِ اللَّهِ الرَّحْمَ وَ الرّحْمَ وَ الرّحْمِ وَ الرّحْمَ وَالْحَمْ وَالْحِمْ وَالْحَمْ وَالْحَا

يَّاأَيُّهَا أَلنَّاسُ اِتَّقُواْ رَبَّكُمُ الذِح خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَاتَّقُواْ اللَّهَ ٱلذِ حَسَّآءَ لُونَ بِهِ وَالْارْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهِ وَالْوَا الْمَيْكُمِينَ أَمُولَهُمْ وَلَاتَتَبَدَّ لُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَاكُلُواْ أَمْوَلَكُمْ بِ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ بِ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ مِ أَلَّا نُقْسِطُواْ فِي الْمِنَهِي فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ أَلنِّسَآءِ مَثَّنِي وَثُلَثَ وَرُبَعٌ فَإِنَّ خِفْنُمْ مِ أَلَّا نَعُدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتَ اَيْمَنَّكُمْ ذَالِكَ أَدْنِيَ أَلَّا تَعُولُوا ﴿ 3 وَءَاتُواْ النِّسَاءَ صَدُقَنِهِنَّ نِحُلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَرْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيكًا مَّ مِنَكًا ﴿ ﴾ وَلَا تُوتُواْ الشُّفَهَاءَ امُواَلَكُمُ الْتِهِ جَعَلَ اللَّهُ لَكُرُ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَمُثُرِقُولُا مَعْمُ وَقُولُواْ لَمُثُمِّ قَوْلًا مَعْمُ وَقُولُواْ لَمُثُمِّ قُولُواْ لَمُثُمِّ قُولُواْ لَمُعْمُ وَقُولُواْ لَمُثُمِّ قُولُواْ لَمْ عَلَيْ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلُوا لَمُعْمُ وَقُولُواْ لَمُ عَلَّهُ مُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَقُولُوا لَمُعْمُ وَقُولُواْ لَمُعْمُ وَاللَّهُ وَلَوْلُوا لَمُعْمُ وَقُولُواْ لَمُعْمُ وَقُولُوا لَمُعْمُ وَقُولُوا لَمُعْمُ وَقُولُوا لَمُعْمُ وَقُولُواْ لَمُعْمُ وَقُولُوا لَمُعْمُ وَلَوا لَمُعْمُ وَلَواللَّهُ وَلَوا لَمُعْمُ وَلَواللَّهُ مُعْمُ وَقُولُوا لَمُعْمُ وَلَوا لَمُعْمُ وَلَوا لَمُعْمُ وَلُوا لَمُعْمُ وَلُوا لَمُعُمْ وَاللَّهُ وَلَمُ مُعْمُولُوا لَمُعْمُ وَلَوا لَمُعْمُ وَلَوا لَمُعْمُ وَلَوا لَمُ عَلَيْهُ وَلَوا لَمُعْمُ وَلَوا لَمُعْمُ وَلَوا لَمُعْمُ وَاللَّهُ ولَا مُعْمُولُوا لَمُعْمُ وَلَوا لَمُعْمُ وَلَوا لَمُعْمُ وَاللَّالُولُوا لَمُعْمُ وَلَوا لَمُعْمُ وَلَا لَا عَلَيْكُوا لَا مُعْمُولُوا لَمُعْمُ وَلَوا لَمُعْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَمُعْمُ وَلَوا لَمُعْمُ وَلَوا لَمُعْمُ وَلَوالْمُ لَعِلْمُ لَا مُعْمُولُوا لَمُعْمُولُوا لَمُعْمُ وَلَّا لَمُعْمُولُوا لَمُعْمُ وَلَوا لَمُعْمُولُوا لَمُعْمُولُوا لَّهُ وَلَّا لَمُعْمُ وَلَوا لَمُعْمُ وَلَوالْمُ لَمُعْمُ وَلَوا لَمُعْمُولُوا لَمُعْمُولُوا لَمُولِمُ لَمُولِمُ لَمُولِمُ لَمُولًا لِمُعْمُولُوا لَمُعْمُولُوا لَمُولُوا لِمُعْمُولُوا لَمُعْمُولُوا لَمُعْمُولُوا لَمُعْمُولُوا لَمُولِمُ لِمُعْلِمُ لِمُعْلِمُ ولَمُولِمُ لِمُعِلِّهُ لِمُعِلِّهُ لِمُعْلِمُ لِمُعِلِّهُ لِمُعِلِّهُ لِمُعِلِّهُ لِمُعْلِمُ لِمُلْعِلْمُ لِمُولُولُوا لَمُعِلّمُ لِمُ لِمُعْلِمُ لَمُعِلِّمُ لِمُولًا لَمُعِلَّا لِمُعْمُولُولُ الْيَكَمِي حَتَّى إِذَا بِلَغُواْ التِّكَاحَ فَإِنَ ـ انْسَتُم مِّنْهُمُ رُشُدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ وَأَمْوَاهُمْ وَلَا تَاكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا اَنْ يَكُبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفُ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَاكُلُ بِالْمَعْمُ وفِ فَإِذَا دَفَعَتُمْ إِلَيْهِمْ وَأَمُوكُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفِي بِاللَّهِ حَسِيبًا (6)

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ أَلُو لِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ اَلْوَالِدَانِ وَالْاقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْكُثُرُ نَصِيبًا مُّ فَرُوضًا ﴿ وَإِذَا حَضَرَ أَلْقِسْ مَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبِي وَالْيَكَمِي وَالْمَسَحِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنَهُ وَقُولُواْ لَمُعُمَّ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿ وَلَيَخْشَ أَلِذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ أَلْذِينَ يَاكُلُونَ أَمُولَ أَلْيَتَهِي ظُلُمًا إِنَّمَا يَا كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ﴿ أَنَّ يُوصِيكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِ- أَوْلَىدِ كُمْ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ إِلْانتَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ إَثَنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكُ وَإِن كَانَتَ وَحِدَةً فَلَهَا أَلِيَّصَفُ وَلِأَبُولَهِ لِكُلِّ وَحِدِ مِّنْهُمَا أَلَسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ، وَلَدُ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ، وَلَدُ وَوَرِثَهُ وَأَبُواهُ فَلِأُمِّهِ إِلنَّاكُثُ فَإِن كَانَ لَهُ رَ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ إِللَّهُ دُسٌ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِ بِهَا أَوْ دَيْنِ \_ ابَا وَكُمْ وَأَبْنَا وَكُمْ لَا تَدُرُونَ أَيُّهُمْ وَأَبْنَا وَكُمْ لَا تَدُرُونَ أَيُّهُمْ وَأَوْبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَكَةً مِّنَ أَلَّهِ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ

وَلَكُمْ نِصُفُ مَا تَكُكُ أَزُواجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدُّ فَإِنكَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوُ دَيْنِ وَلَهُنِ أَلرُّبُعُ مِمَّا تَركَتُمُ وَإِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ أَلَيُّ مُنْ مِمَّا تَرَكُمُ مِّنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَاَّ أَوِ إِمْرَأَةٌ وَلَهُ ۚ أَخُ اَوْ اخْتُ فَلِكُلِّ وَحِدِ مِّنْهُمَا أَلْشُكُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرُ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلْثِ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِ بِهَا أَوْدَيْنٍ غَيْرَ مُضَارِّ وَصِيَّةً مِّنَ أَللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ الله عَدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ إِللَّهُ وَرُسُولَهُ، نُدُخِلَهُ جَنَّتِ تَجْرِع مِن تَحْتِهَا أَلَانُهَا ثُلُانُهَارُ خَلِدِينَ فِيهِا وَذَالِكَ أَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُ، نُدُخِلُهُ نَارًا خَكِدًا فِيهَا وَلَهُ، عَذَابٌ مُهِيبُ (14)

وَالَّتِ يَاتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِسَآ إِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي اِلْبُيُوتِ حَتَّى يَتُوفَيْهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الله والذون ياتيكن ها مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا فَإِن تَاكِا وَأَصۡلَكَا فَأَعۡرِضُواْ عَنْهُمَا ۚ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا (16) إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلشُّوءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَيْكِ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَكَانَ أَلِلَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ أَنَّ وَلَيْسَتِ إِللَّوْبَ أُو لِلذِينَ يَعْمَلُونَ أَلْسَكِيِّ عَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّ تُبُّتُ الْكَنَ وَلَا أَلْذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمَّ كُفَّارُ اوْلَتِهِكَ أَعْتَدُنَا لَأَنُمْ عَذَابًا اَلِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ءَا مَنُواْلَا يَحِلُّ لَكُمْ ، أَن تَرِثُواْ النِّسَآءَ كَرْهَا وَلَا تَعَضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَّاتِينَ بِفَحِشَةٍ مُبِيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهُ تُمُوهُنَّ فَعَسِيَ أَن تَكُرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ أَللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿ اللَّهُ

وَإِنَ اَرَدَتُكُمُ السِّيبَدَالَ زَوْجِ مَّكَاكَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُكُمُ، إِحْدِنْهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَاخُذُواْ مِنْهُ شَيْعًا اَتَاخُذُونَهُ بُهُ تَكنًا وَ إِثْمًا مُّبِينًا ﴿ وَكَيْفَ وَكَيْفَ تَاخُذُونَهُ، وَقَدَ اَفَجِي بَعَضُكُمْ وَإِلَىٰ بَعْضِ وَأَخَذَنَ مِنكُم مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿ 21 وَلَا نُنكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَابَ آؤُكُم مِّنَ أَلِنِّسَآءِ الَّا مَا قَدُ سَلَفَ إِنَّهُۥ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقُتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ 22 حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ وَأُمَّهَ الْمُعَالَةُ مُنْ الْمُعَالَمُ اللّهُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِمُ اللّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ وَبَنَاثُكُمْ وَأَخُواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَبَنَاتُ اللَخ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّ هَاتُكُمُ الَّتِحِ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخُواَتُكُم مِّنَ أَلرَّضَاعَةً وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبَيِبُكُمُ اللَّهَ فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآ إِكُمْ الَّنِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْهِلُ أَبْنَا يَصِحُمُ الذِينَ مِنَ اَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الْأَخْتَ يْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفٌ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ 23 اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ 23 اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ 23 اللَّهُ مَا قَدْ سَلَفُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ 23 اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّ

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ الَّا مَا مَلَكَتَ اَيْمَانُكُمُ كِنَابَ أَللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَحَلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ وَأَن تَبْتَغُواْ بِأُمُوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اَسْتَمْتَعْنُم بِهِ مِنْهُنَّ فَا تُوهُنَّ أُجُورَهُ سِ فَرِيضَةٌ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَكَيْتُم بِهِ عِنْ بَعَدِ إِلْفَرِيضَكَةِ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ 24 وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ إِلْمُومِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتَ ٱيْمَنُكُم مِّن فَنَيَاتِكُمُ الْمُومِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنَا بَعَضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ بِالْمَعْمُ وَفِ مُحْصَنَتِ غَيْرَ مُسَافِحَتِ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانِ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنَ اتَّيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ۚ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ مِن قَبُلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيكُمْ وَاللَّهُ عَلِيكُمْ حَكِيمُ (26)

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن يَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ﴿ 27 كُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحَفِّفُ عَنكُمْ وَخُلِقَ أَلِانسَانُ ضَعِيفًا ﴿ 28 يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ لَا تَاكُلُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِّ إِلَّا أَن تَكُونَ بِجِكَرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمُ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ وَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ وَكُنَّ وَمَنْ يَقْعَلْ ذَٰ لِكَ عُدُوا نَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيرًا ﴿ وَ اللَّهِ إِن تَجُتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا ثُنَّهُونَ عَنْهُ أَنكُفِّرُ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُم مَّدْخَلًا كَرِيمًا ﴿ 31 } وَلَا تَنَمَنَّواْ مَا فَضَّلَ أَلَّهُ بِهِ عَضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا اَكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبُ مِّمَّا اَكْسَابَنَ وَسْعَلُواْ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ عَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَرْءٍ عَلِيمًا ﴿ 32 } وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَ لِيَ مِمَّا تَرَكُّ أَلُوَ لِدَنِ وَالْاقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتَ آيَمَنُكُمُ فَعَاتُوهُمُ نَصِيبَهُمْ وَإِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَرْءٍ شَهِيدًا ﴿ 33 اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ عَلَىٰ كُلُّ عَلَىٰ كُلُّ عَلَيْ عَلَىٰ كُلُّ عَلَىٰ كُلُّ عَلَىٰ كُلُّ عَلَىٰ كُلُّ عَلَىٰ كُلُّ عَلَىٰ كُلَّ عَلَىٰ كُلُّ عَلَىٰ كُلُّ عَلَىٰ كُلُّ عَلَىٰ كُلَّ عَلَىٰ كُلَّ عَلَىٰ كُلُّ عَلَىٰ كُلُّ عَلَىٰ كُلُّ عَلَىٰ كُلْ عَلَىٰ كُلَّ عَلَىٰ كُلُّ عَلَىٰ كُلُّ عَلَىٰ كُلَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ عَلَىٰ كُلُّ عَلَيْ عَلَىٰ كُلِّ عَلَىٰ كُلِّ عَلَىٰ كُلُّ عَلَىٰ كُلَّ عَلَىٰ كُلَّ عَلَىٰ كُلَّ عَلَىٰ كُلِّ عَلَىٰ كُلَّ عَلَىٰ كُلَّ عَلَىٰ كُلَّ عَلَىٰ كُلَّ عَلَىٰ كُلْ عَلَىٰ كُلَّ عَلَىٰ كُلْكُمْ كُلُّ عَلَىٰ كُلَّ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلْكُمْ كُلْ عَلَىٰ كُلْكُمْ كُلْ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلَّ عَلَّا عَلَىٰ كُلْكُمْ كُلْكُمْ كُلْ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلْكُمْ كُلَّ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلْكُمْ كُلْ عَلَىٰ كُلْكُمْ كُلْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلْكُمْ كُلَّ عَلَىٰ كُلْكُمْ كُلَّ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلَّ عَلَىٰ كُلَّ عَلَىٰ كُلَّ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلَّ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلَّ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلَّ عَلَىٰ كُلَّ عَلَىٰ كُلَّ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلَّ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلَّ عَلَى عَلَىٰ كُلَّ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلَّ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلَّ عَلَىٰ كُلَّ عَلَىٰ كَلَّ عَلَىٰ كُلَّ عَلَّا عَلَىٰ كُلَّ عَلَّىٰ كُلَّ عَلَىٰ كَلَّا عَلَىٰ كُلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَىٰ كُلَّ عَلَّا عَلَىٰ كُلَّ عَلَى كُلَّ عَلَّ عَلَى كُلَّ عَلَّ

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ بِمَا فَضَّكَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنَ امْوَلِهِمْ فَالصَّلِحَاتُ قَننِنَتُ كَفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ أَللَّهُ وَالَّذِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنَ اَطَعْنَكُمْ فَلَا نَبَعُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ 34 وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِ مَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنَ اَهْلِهِ ، وَحَكَمًا مِّنَ اَهْلِهَ آ إِنْ يُّرِيداً إِصْلَحًا يُوَقِّقِ إِللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35) وَاعْبُدُواْ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ مَ شَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا وَبِذِ الْقُرْبِ وَالْيَتَ مِي وَالْمَسَكِمِينِ وَالْجِارِ ذِ الْقُرْبِي وَالْجِارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ إِلسَّبِيلِ وَمَامَلَكَتَ آيْمَنُكُمُّ وَإِنَّ أَلَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ مَا مُؤْدُونَ وَيَامْرُونَ أَلْنَاسَ بِالْبُخُلِ وَيَحْتُمُونَ مَا ءَاتِنَهُمُ اللَّهُ مِن فَضَ لِهِ وَأَعْتَدُنَا لِلْبِ فِلِي عَذَابًا مُهِينًا ﴿ 37﴾

وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُواَلَهُمْ رِئَآءَ أَلنَّاسِ وَلَا يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ إِلَاخِرِ وَمَنْ يَكُنِ إِللَّاخِلْ لَهُ، قَرِينَا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿ 38 ﴾ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوَ -امَنُواْ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ إِلَاخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ أَللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿ 39 اِنَّ أَللَّهُ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ يُضَعِفْهَا وَيُوتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ فَكُنُ فَكُنُ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَنَوُكُا إِهِ شَهِيدًا ﴿ لَكُ يَوْمَبِذِ يُودُ الدِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تَسَّوِّى بِهِمُ الْارْضُ وَلَا يَكُنُّمُونَ أللَّهَ حَدِيثًا ﴿ لَكُ يَكَأَيُّهَا أَلْذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ الطَّكَلُوةَ وَأَنتُمْ شُكْرِي حَتَّى تَعَلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُبًا إِلَّا عَابِرِے سَبِيلِ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۗ وَإِن كُنْهُم مَّهْمِينَ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ اَوْ جَاءَ احَدُّ مِّنَكُم مِّنَ ٱلْغَايِطِ أَوْ لَكُمَسُنْمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ 43 اَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِئْبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّواْ السَّبِيلَ (44)

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآيِكُمْ وَكَفِي بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفِي بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴿ 45﴾ مِّنَ ٱلذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَئِمِمْ وَطَعْنَا فِي إِلدِينِ وَلَوَ انتَهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَمُّهُمْ وَأَقُومٌ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُومِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّا أَلُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبِرِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّا أَصْحَبَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ 47 إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنَّ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدِ إِفْتَرِي إِثْمًا عَظِيمًا (48) اَلَمْ تَرَ إِلَى الذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ إِللَّهُ يُزَكِّو مَنْ يَّشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ ﴿ ٢٠ الْطُرْكَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى أَلِلَّهِ إِلْكَذِبَ وَكَفِي بِهِ عِ إِثْمًا ثُمِّينًا ﴿ 50 اللَّمْ تَرَ إِلَى ٱلذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ أَلْكِتَابِ يُومِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُكُمْ أَهُ مَن أَلَذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ﴿ 51 ﴾ لِلذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ﴿ 51 ﴾

اوْلَيْهِكَ ٱلذِينَ لَعَنَّهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ إِللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ، نَصِيرًا (52) آمُ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُوتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴿ 53 اللهُ اللهُ اللهُ المُ يَحُسُدُونَ أَلنَّاسَ عَلَى مَا ٓءَاتِنهُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ فَقَدَ ـ اتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئَابَ وَالْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُّلُكًا عَظِيمًا (54) فَمِنْهُم مَّنَ - امَنَ بِهِ - وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفِي بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا انَّ ٱلذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِنَا سَوْفَ نُصِّلِيهِمْ نَارًّا كُلَّمَا نَضِعِتُ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ الْعَذَابِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَنِهِزًا حَكِيمًا ﴿ وَهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِّے مِن تَحَنِّهَا ٱلاَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَآ أَبَداً لَّهُمْ فِهِمَا أَزُواَجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ﴿ 57 اِنَّا أللَّهَ يَامُرُكُمْ مِ أَن تُوَدُّوا الْمَاكَتِ إِلَى آهَلِهَا وَإِذَا حَكُمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ 58 } يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُوا ٱلْطِيعُوا اللَّهَ وَٱطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَوْلِ الكمر مِنكُمْ فَإِن نَنزَعُهُمْ فِي شَرْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى أَللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنكُمُ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ إِلاَّخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَاوِيلًا ﴿ 59 اللَّهِ وَالْمَا لَهُ اللَّهِ وَالْمَا لَا خَرْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَأَحْسَنُ تَاوِيلًا ﴿ 59 اللَّهِ عَلَيْهُ وَأَحْسَنُ تَاوِيلًا ﴿ 59 اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

اَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ وَالمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبُلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَّتَحَاكُمُوۤاْ إِلَى ٱلطَّعْوُتِ وَقَدُ امِرُوا أَنْ يَكُفُرُوا بِهِ وَكُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُصْلِكُمُ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿ فَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ أَللَّهُ وَ إِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿ فَ كَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةً بِمَا قَدَّمَتَ آيدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَعَلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَ ٱرَدْنَاۤ إِلَّا إِحْسَنَاوَتُوْفِيقًا ﴿ 62 الْوَلَيْفِكَ ٱلذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِ قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿ فَهَا أَرْسَلُنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ إِللَّهِ وَلَوَ انَّهُمْ إِذ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغُفَرُواْ اللَّهَ وَاسْتَغُفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لُوَجَدُواْ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُومِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَ بَيِّنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا وَفَيَ

وَلُوَانَّا كُنْبُنَاعَكَيْمُ مُ إِنَّ الْقَتْكُواْأَنفُسَكُمْ مُ أَوْ اخْرُجُواْمِن دِيْرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوَ انَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ - لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴿ 66 وَإِذَا لَّا تَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجًرًا عَظِيمًا (67) وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا (68) وَمَنَ يُطِعِ إِللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَتِهِكَ مَعَ أَلذِينَ أَنْعَمَ أَللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيَئِنَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَكِمِكَ رَفِيقًا ﴿ وَ كَالِكَ أَلْفَضْلُ مِنَ أَلَّهِ وَكَفِي بِاللَّهِ عَلِيكًا ﴿ أَنَّ يَكَأَيُّهَا أَلْذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذَرَكُمُ فَانفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ إِنفِرُواْ جَمِيعًا ﴿ أَنَّ وَإِنَّا مِنكُمُ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّا فَإِنَ اَصَابَتُكُمُ مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى إِذْ لَمَ اَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴿ وَلَهِنَ اَصَابَكُمْ فَضَلُ مِّنَ أَلَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ يَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يُلَيُّتَنِ كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ أَنَّ فَلَيْقَاتِلَ فِي سَبِيلِ أِللَّهِ الذِّينَ يَشْرُونَ أَلْحَيَوْةَ أَلَدُّنْهِا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُتَقَاتِلَ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ فَيُقْتَلَ أَوْ يَغُلِبُ فَسَوْفَ نُوتِيهِ أَجُرًّا عَظِيمًا (4)

وَمَا لَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ اللِّينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿ 5 ﴾ الذِينَ ءَامَنُواْ يُقَانِلُونَ فِسَبِيلِ اللَّهِ وَالذِينَ كَفَرُواْ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَانِلُوا أُولِياءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ أَلشَّيْطَنِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿ أَنَّ الْمُرْتَرَ إِلَى أَلْذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَءَا تُواْ الزَّكُوْهَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهِمُ الْفِنَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنَّهُمْ يَخْشُوْنَ أَلنَّاسَ كَخَشْيَةِ إِللَّهِ أَوَاشَدَّ خَشْيَةٌ وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوُ لَآ أَخَّرَنَنَاۤ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِبِ ۖ قُلۡ مَنَعُ الدُّنيا قَلِيلٌ وَالْاخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ إِنَّقِي وَلَا نُظْلَمُونَ فَنِيلًا ﴿ 77 اَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْهُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبَهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَاذِهِ مِنْ عِندِ إِللَّهِ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ عِنْ عِندِكُ قُلْكُلُّ مِنْ عِندِ إللَّهِ فَمَالِ هَنَوُلآء إِلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ 78 مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ أَللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةِ فَمِن نَّفَسِكُ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفِي بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿ 79﴾

مَّنْ يُطِعِ إِلرَّسُولَ فَقَدَ اَطَاعَ أَللَّهُ وَمَن تَوَلِّي فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ 80 وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ أَلذِ عَقُولٌ وَاللَّهُ يَكُتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى أَللَّهِ وَكَفِي بِاللَّهِ وَكِيلًا فِيهِ إِخْذِلَافًا كَثِيرًا ﴿ 82 ۗ وَإِذَا جَآءَ هُمْ وَأَمْرُ مِنَ أَلَامَنِ أَوِ إِلْخُوفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى أَلرَّسُولِ وَإِلَى أُولِ إَلَامُرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ, مِنْهُمْ وَلَوَلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيكٌ (83) فَقَانِلَ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكُ وَحَرِّضِ إِلْمُومِنِينَ عَسَى أَلِلَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ أَلذِينَ كَفَرُواْ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿ 84 مَّنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَعَةُ سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفَلُّ مِّنْهَا وَكَانَ أَللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَرْءٍ مُقِينًا ﴿ 85 ۗ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا الْ

إِللَّهُ لا إِلَّهُ إِلَّا هُو لَيَجْمَعَنَّكُمْ وَإِلَى يَوْمِ الْقِيْمَةِ لارَيْبَفِيهِ وَمَنَ اَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴿87 فَمَا لَكُمْ فِي الْلُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكُسُهُم بِمَا كُسَبُوا أَتْرِيدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنَ اَضَلَّ اَلَّهُ وَمَنْ يُصْلِلِ اِللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ 88 وَدُّواْ لَوُ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَّخِذُواْ مِنْهُمُ وَأُولِيَآءَ حَتَّى يُهَاجِرُواْ فِيسَبِيلِ إِللَّهِ فَإِن تَوَلَّوَاْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُ لُوهُمُ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا نَنَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا (89) إِلَّا أَلذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَاكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ اَوْ جَآءُوكُمْ حَصِرَتُ صُدُورُهُم، أَنُ يُقَانِلُوكُم، أَوْ يُقَانِلُواْ قَوْمَهُم وَلَوْ شَآءَ أللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَانَالُوكُمْ فَإِنِ إِعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَانِلُوكُمْ وَأَلْقَوِاْ اِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ١٠٠٠ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنَ يَامَنُوكُمْ وَيَامَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّواْ إِلَى اَلْفِنْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْنُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفَتُمُوهُمْ وَأُوْلَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلَطَنَا مُبِينًا ﴿ 19 اللَّهِ عَلَيْهِمْ سُلُطَنَا مُبِينًا ﴿ 19 اللَّهُ عَلَيْهِمْ سُلُطَنَا مُبْعِينًا ﴿ 19 اللَّهُ عَلَيْهِمْ سُلُطَنَا مُبْعِينًا ﴿ 19 اللَّهُ عَلَيْهِمْ سُلُطَنَا مُبْعِينًا ﴿ 19 اللَّهُ عَلَيْهِمْ سُلُطُنَا مُبْعِينًا ﴿ 19 اللَّهُ عَلَيْهِمْ سُلُطُنَا مُبْعِينًا ﴿ 19 اللَّهُ عَلَيْهِمْ سُلُطُنَا مُبْعِينًا اللَّهُ عَلَيْهِمْ سُلُطُنَا مُبْعِينًا ﴿ 19 اللَّهُ عَلَيْهِمْ سُلُطُنَا مُبْعِينًا اللَّهُ عَلَيْهِمْ سُلُطُنَا مُبْعِيلًا اللَّهُ عَلَيْهِمْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ مُ أَوْلُكُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْه

وَمَا كَانَ لِمُومِنِ أَنْ يَّقُتُلَ مُومِنًا إِلَّا خَطَا وَمَن قَنْلَ مُومِنًا خَطَّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّومِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةُ إِلَىٰٓ أَهْ لِهِ ٤ إِلَّا أَنْ يَصَّكَ قُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمُ وَهُوَ مُومِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّومِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةُ اِلَىٰٓ أَهْلِهِ، وَتَحُرِيرُ رَقَبَةٍ مُّومِنَ وَ فَكُن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ أَللَّهِ وَكَانَ أَلِلَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَكُنْ يَقْتُلُ مُومِنَ اللَّهُ عَلِيمًا حُكِيمًا ﴿ وَكُنَّ يَقْتُلُ مُومِنَا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَكِلًا فِيهَا وَعَضِبَ أللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ 93 يَتَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنَ اللَّهِي إِلَيْكُمْ السَّكَمَ لَسْتَ مُومِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ إِللَّهُ نِيا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ 94 فَتَكِيرًا ﴿ 94 فَتَكِيرًا ﴿ 94 فَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ 94 فَا تَعْمَلُونَ عَلَيْكُمُ أَنْ عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَلَّهُ عَلَيْكُمُ لَلَّهُ عَلَيْكُمُ لَلْ أَلَّهُ عَلَيْكُمُ لَلْ أَلْكُ إِلَيْكُمُ لَوْلَى خَبِيرًا لَهُ الْعَلَيْكُمُ أَلَّهُ إِلَى الْعَلَيْكُمُ لَوْلَ عَلَيْكُمُ لَلَّهُ عَلَيْكُمُ لَلَّهُ مِنْ إِلَاكُ أَلْكُونَ عَلَيْكُمُ لَلْمُ الْعَلَيْكُمُ لَلَّهُ عَلَيْكُمُ لَلْمُ اللّمِنْ فَالْعَلَالَ عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَلَّهُ عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَلْعَلَاكُ عَلَيْكُونِ عَلَيْكُمُ لَلْعَلَاكُ عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَلَّهُ عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَلَّهُ عَلَيْكُمُ لَلْكُمُ لِلْعُلِكُ عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَلْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَا عَلَاكُ عَلَى الْعِلْمُ لَا عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَا عَلَاكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لِلَّا عَلَيْكُمُ لَلَّهُ عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَلَّهُ عَلَى الْعَلَالِكُمُ لَلَّهُ عَلَاكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَلَّهُ عَلَى إِلَاكُمُ لَلَّهُ عَلَيْكُمِ لَلَّهُ عَلَيْكُمُ لَلَّهُ عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَا عَلَالْكُمُ لَلَّهُ عَلَيْكُمُ لَلَّهُ عَلَيْكُمُ لَلْكُمُ لَلَّهُ عَلَاكُمُ لَلَّهُ عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَلَّهُ عَلَيْكُمُ لَلَاكُمُ لَلَّهُ عَلَيْكُمُ لِلْعُلِي لِلْكُمُ لَلَّهُ عَلَاكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَلَّاكُمُ لَالْعُلِلْكُمُ لِلَّا عَلَيْكُمُ لِلْكُ

لَّا يَسْتَوِى إِلْقَاعِدُونَ مِنَ أَلْمُومِنِينَ غَيْرَ أُوْلِي إِلضَّرَرِ وَالْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ فَضَّلَ أَللَّهُ الْمُجَهِدِينَ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ عَلَى أَلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ أَلَّهُ الْحُسَنِي وَفَضَّلَ أَلَّهُ المُجَهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجًرًا عَظِيمًا الْأَقِ دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ أَلَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفِّنَهُمُ الْمَكَيْكَةُ ظَالِمِ-أَنفُسِمِمْ قَالُواْ فِيمَ كُننُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي إِلاَرْضِ قَالُوٓ أَ أَلَمْ تَكُنَ ارْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَيْهِكَ مَأْوِلِهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ 97 لِلَّا أَلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ أَلِرَّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿ 98﴾ فَأُوْلَيْكِ عَسَى أَلِلَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ أَلَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا ﴿ 99﴾ فَأُولَا إِ 99﴾ وَمَنْ اللَّهُ اجِرْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ يَجِدُ فِي إِلاَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ عَلَمَ الْجِرَا إِلَى أَللَّهِ وَرَسُولِهِ عَنْمٌ يُذَّرِكُهُ الْمُؤْتُ فَقَدُ وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَى أَلَّهِ وَكَانَ أَلَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (100) وَإِذَا ضَرَبْكُمُ فِي إِلاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقَصْرُواْ مِنَ أَلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْنُمْ بِ أَنْ يَنْفِينَكُمُ الذِينَ كَفَرُو ۗ إِنَّ الْكِيفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَدُوًّا مُّبِينًا اللَّهُ عَدُوًّا مُّبِينًا اللَّهُ عَدُواً مُبِينًا اللَّهُ عَدُواً مُبِينًا اللَّهُ عَدُواً اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَدُواً اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلْ

وَ إِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمَتَ لَهُمُ الصَّكَوْةَ فَلَنَقُمْ طَآبِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلَيَاخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلَيَكُونُواْ مِنْ قَرَآبِكُمْ وَلْتَاتِ طَآبِفَةُ اخْرِي لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَاخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغَفُّلُونَ عَنَ اَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُو فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وإِن كَانَ بِكُمْ و أَذَى مِّن مَّطَرِ اَوْ كُنتُم مَّرْضِيَّ أَن تَضَعُواْ أَسُلِحَتَكُمُ وَخُذُواْ حِذَرَكُمْ إِنَّ أَلَّهَ أَعَدَّ لِلْكِنفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ١٥٥٠ فَإِذَا قَضَيَتُمُ الصَّلَوْةَ فَاذُكُرُواْ اللَّهَ قِيكُمَّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا إَطْمَأْنَتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةُ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتَ عَلَى أَلْمُومِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿ 103 وَلَا تَهِنُواْ فِي إِبْتِغَاءَ الْقُوَمِ إِن تَكُونُواْ تَالَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَالُمُونَ كَمَا تَالَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ أَلِلَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ أَلَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ النَّا أَنزَلْنا إِليُّكَ ٱلْكِئْبَ بِالْحَقِّ لِتَحُكُم بَيْنَ أَلْنَاسِ مِمَا أَرِيكَ أَلَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِينَ خَصِيمًا (105)

وَاسْتَغْفِرِ أِللَّهُ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (60) وَلَا تُجُدِلُ عَنِ الذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خُوَّانًا اَثِيمًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا مِنَ أَلْلَهِ وَهُوَ مَعَهُمُ وِإِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يُرْضِي مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ أُللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُجِيطًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِمَا يَعْمَلُونَ مُجِيطًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلَوَّ لَآءِ جَلَا لَتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيا فَمَنْ يُجَدِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ أَلْقِيكُمَةِ أَم مَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ الْمُونَ لَيْعُمَلُ سُوَّءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسْتَغْفِرِ إِللَّهَ يَجِدِ إِللَّهَ عَكُورًا رَّحِيمًا اللهُ وَمَنْ يَكْسِبِ اِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ -وَكَانَ أَلَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ اللَّهِ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيَّعَةً آوِ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبِرِيَّا فَقَدِ إِحْتَمَلَ بُهُتَنَّا وَإِثْمًا مُّبِينًا (112) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهُ مَنَّتَ طَّآبِفَ تُدُّ مِّنْهُ مُهُ أَنْ يُضِلُّوكٌ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَرْءٌ وَأَنزَلَ أَلِلَّهُ عَلَيْكَ أَلْكِئَبَ وَالْحِكُمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللَّهِ اللهِ

لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجُوِيهُ مُهُ إِلَّا مَنَ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوفٍ آوِ اِصْلَاجٍ بَيْنَ أَلنَّاسٌ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَالِكَ أَبْتِغَاآءَ مَرْضَاتِ إِللَّهِ فَسَوْفَ نُونِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا اللَّهِ وَمَنْ يُّشَاقِقِ إِلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ اللهُدِي وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُومِنِينَ نُوَلِّهِ، مَا تَوَلِّي وَنُصَلِهِ، جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا اللهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَنُ يَشَاءُ وَمَنُ يُتَشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدضَّلَّ ضَلَاكُم بَعِيدًا ان يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ﴿ إِلَّا إِنْكَتَا وَإِنْ يَدْعُونَ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّا إِنْكَتَا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطُكُنَّا مَّرِيدًا اللَّهِ لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَ وَلَأْمُنِّينَّاهُمْ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَيِّكُنَّ ءَاذَاكَ أَلَانْعَامِ وَلَامْ أَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَ خُلُقَ أَللَّهِ وَمَنُ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيَّا مِّن دُونِ إِللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿ اللهِ اللهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿ اللهِ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيمِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطُ فَ إِلَّاعُ وُرًّا (120) اوْلَيْهِكَ مَأْوِلْهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مِحِيصًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا عَلَيْ

وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّلِحَتِ سَكُدُ خِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِن تَحْتِهَا أَلَانَهَا رُخَالِدِينَ فِهَآ أَبُدَّا وَعُدَ أللَّهِ حَقًّا وَمَنَ اَصْدَقُ مِنَ أللَّهِ قِيلًا ﴿ لَكُ اللَّهِ إِلَا اللَّهِ عِلَا اللَّهِ عِلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عِلْمَا اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ وَلا آَمَانِي آهُلِ الصِحَابِ مَنْ يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجُزَيِهِ وَلَا يَجِدُ لَهُ، مِن دُونِ إِللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ (123) وَمَنَ يَّعْمَلُ مِنَ أَلْصَكِلِحَاتِ مِن ذَكِرٍ أَوْ انْثِي وَهُوَ مُومِنٌ فَأُوْلَكِيكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿ وَمَنَ وَمَنَ اَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ أَلَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا (125) وَلِلهِ مَا فِي إِلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي إِلاَرْضِ وَكَانَ أَللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي إِلنِّسَاءٌ قُلِ إِللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلِي عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى أَلِنِّسَآءِ إِلَّتِ لَا تُوتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ أَلُولُدَانِ وَأَنَ تَقُومُواْ لِلْيَتَامِي بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ أَللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿ 127 }

وَإِنِ إِمْرَأَةٌ خَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوِ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّلَحَا بَيْنَهُمَا صُلَحًا وَالصُّلَحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ إِلَانفُسُ الشُّحُ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَاكَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِتَ آللَهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَإِنْ يَّنَفَرَّقَا يُغُنِ إِللَّهُ كُلَّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ أَللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿ 130 وَلِلهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْارْضِ وَلَقَدُوصَيْنَا ٱلذِينَ أُوتُوا الْكِئَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ مُ أَنِ إِتَّقُواْ اللَّهُ وَإِن تَكُفُّرُواْ فَإِنَّ لِلهِ مَا فِي إِلسَّمَوَتِ وَمَا فِي إِلاَرْضِ وَكَانَ أَلَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿ [1] وَلِلهِ مَا فِي إِللَّهَ مَوَتِ وَمَا فِي إِلاَرْضِ وَكَفِي بِاللَّهِ وَكِيلًا ((32)) إِنْ يَشَأُ يُذُهِبُكُمْ وَأَيُّهَا أَلْنَّاسُ وَيَاتِ بِعَاخِرِينَ وَكَانَ أَلَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ﴿ (133 مَّنَ كَانَ يُرِيدُ ثُوابَ أَلَدُّ نَبِا فَعِندَ أُللَّهِ ثُوَابُ اللَّهُ نَيا وَالْاخِرَةِ وَكَانَ أَللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ 134 اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُولًا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّاللَّالِمُ مُنْ اللَّلَّا لُمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّ مُنْ

يَكَأَيُّهَا أَلِذِينَ ءَامَنُوا كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسُطِ شُهَدَآءَ لِلهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ بِأُو الْوَالِدَيْنِ وَالْاقْرَبِينَ إِنْ يَكُنُ غَنِيًا اَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلِي بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُواْ الْمُوِيَّ أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلُورَ أَوْ تُعُرِضُواْ فَإِنَّ أَلَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ 135 كَانَ مِنْ اللَّهُ كَانَ مِنْ اللَّهُ كَانَ مِنْ اللَّهُ كَانَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُمَا لَهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمَا لَعَلَيْهُمَا لَوْنَ خَبِيرًا ﴿ 135 لَيْهُمَا لَهُ عَلَيْهُمَا لَوْنَ خَبِيرًا لِللَّهُ كَانَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ خَبِيرًا لِللَّهُ عَلَيْهُمَا لَعَلَيْهُمَا لَعُنْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَلْ عَلَيْكُونَ خَبِيرًا لِللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَا عَلَيْكُونَ خَبِيرًا لِللَّهُ لَكُونَا لَهُ عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَلْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ خَبِيرًا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَلْ عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لِللَّهُ عَلَيْكُمُ لَلْ عَلَيْكُمُ لَلْ عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَلْ عَلَيْكُمُ لَلْ عَلَيْكُمُ لَلْ عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ لَلْ عَلَيْكُمُ لَلْ عَلَيْكُمُ لِللَّهُ عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لِللَّهُ عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَا عَلْمُ لَا عَلَيْكُمُ لَلَّهُ عَلَيْكُمُ لَا عَلَّهُ عَلَيْكُمُ لَلَّهُ عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لَلَّهُ عَلَيْكُمُ لَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُمُ لَلَّهُ عَلَيْكُمُ لَلَّهُ عَلَيْكُمُ لَلَّهُ عَلَيْكُمُ لَا عَلَيْكُمُ لِلْعُلِكُمُ لِلللَّهُ عَلَيْكُمُ لِللَّهُ عَلَيْكُمُ لِللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ لِلللَّهُ عَلَيْكُ عِلْكُمُ لِللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُمُ لِلْ عَلَيْكُ لِلللَّهُ عَلَيْكُولُ أَلذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِئْبِ اللهِ فَرَلُولِهِ وَالْكِئْبِ اللهِ فَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْحِتَبِ إلذِحَ أَنزَلَ مِن قَبَلٌ وَمَنْ يَكُفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَئِهِكَتِهِ، وَكُنُّبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ فَقَدضَّلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴿ أَنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ إَزْدَادُواْكُفْرًا لَّمْ يَكُنِ إِلَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا يَنَّخِذُونَ أَلْكِفِرِينَ أَوْلِيآءً مِن دُونِ اِلْمُومِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلهِ جَمِيعًا ﴿ 139 ۗ وَقَدْ ثُزِّلَ عَلَيْكُمْ فِ إِلْكِنَابِأَنِ إِذَا سَمِعْنُمْ مِءَايَاتِ إِللَّهِ يُكُفِّرُ بِهَاوَيْسَنَهُزَأُ بِهَا فَلَا نَقَعُدُواْ مَعَهُمُ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ ۗ إِذَا مِّثُلُهُمُ إِنَّ أَلَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكِنفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

الذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحُ مِّنَ أَللَّهِ قَالُواْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكِنْ بِينَ نَصِيبٌ قَالُواْ أَلَمُ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ أَلْمُومِنِينَ فَاللَّهُ يَحُكُمُ بِيُنَكُمْ يَوْمَ أَلْقِيكُمَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ أَللَّهُ لِلْكِنفِرِينَ عَلَى أَلْمُومِنِينَ سَبِيلًا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ إِنَّ أَلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ أَلَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓا إِلَى أَلصَّكُوْةِ قَامُواْ كُسَالِي يُرَآءُونَ أَلنَّاسَ وَلَا يَذُكُرُونَ أَللَّهَ إِلَّا وَمَنْ يُصَٰلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وسَبِيلًا ﴿ 143 كُنَّ مَا أَلْذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَّخِذُواْ الْكِيفِرِينَ أَوْلِياآءَ مِن دُونِ الْمُومِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَالُواْ لِلهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا ثَبِينًا ﴿ 144 إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِ إِلدَّرَكِ إِلاَسْفَكِ مِنَ أَلْبَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا (145) اللَّا أَلذِينَ تَابُواْ وَأَصَلَحُواْ وَاعْتَصَكُمُواْ بِاللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلهِ فَأُوْلَيْهِكَ مَعَ أَلْمُومِنِينَ وَسَوْفَ يُوتِ إِللَّهُ الْمُومِنِينَ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ مَا يَفْعَ لُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ أَلَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ

لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالشُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِم وَكَانَ أَلَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿ 148 إِن نُبَدُواْ خَيْرًا اَوْ يَخْفُوهُ أَوْ تَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ أَلِلَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُتَفَرِّقُواْ بَأَينَ أَللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُومِنُ بِبَعْضِ وَنَكَفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَنُ يَّتَخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ 150 الْوَلَيْمِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكِنْفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا اللَّيْنَ وَالَّذِينَ وَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَأُوْلَيْكَ سَوْفَ نُوتِيهِمْ, أُجُورُهُمْ وَكَانَ أَلِلَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (152) يَسْعُلُكَ أَهُلُ الْكِنَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنَابًا مِنَ أَلسَّمَاء فَقَدُ سَأَلُواْ مُوسِيَّ أَكْبَرَمِن ذَالِكَ فَقَالُوا أَرِنَا أَللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ الصَّنعِقَةُ بِظُلْمِهِمُ ثُمَّ اَتَّخَذُواْ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَالِكُ وَءَاتَيْنَا مُوسِي سُلُطَنَا مُّبِينًا (153) وَرَفَعَنَا فَوْ قَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَقِهِمُ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُواْ الْبَابَ شُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدُّواْ فِي إِلسَّبْتِ وَأَخَذَنَا مِنْهُم مِّيثَقًا عَلِيظًا (154)

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِاينتِ إللّهِ وَقَنْلِهِمُ الْانْبِئَآءَ بِغَيْرِحَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلُفُ بَلَ طَبَعَ أَللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُومِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ 55 اللَّهِ عَلَى مَرْيَمَ جُهَتَنَّا عَظِيمًا (56) وَقُولِهِم، إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى إَبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ أَللَّهِ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمُّ وَإِنَّ أَلذِينَ إَخْنَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا إِنِّبَاعَ ٱلظَّنِّ وَمَا قَنَالُوهُ يَقِينًا ﴿ 157 كِلَ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا الْكُنُ وَإِن مِّنَ اَهْلِ إِلْكِنَبِ إِلَّا لَيُومِنَنَّ بِهِ عَبْلَ مَوْتِهِ وَيُوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿ وَأَنَّ فَبِظُلْمِ مِّنَ ٱلذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ الطِّلَتْ لَكُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (00) وَأَخْذِهِمُ الرِّبُواْ وَقَدْ بُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ وَأَمُولَ النَّاسِ بِالْبَطِلِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكِفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا الِيمًا (161) لَّكِنِ إلرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُومِنُونَ يُومِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبُلِكَ وَالْمُقِيمِينَ أَلصَّلُوهُ وَالْمُوتُونَ أَلرَّكُوهَ وَالْمُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَاحِرِ أَوْلَيْكَ سَنُوتِ بِهُمْ وَأَجُرًا عَظِيًّا (162)

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوجٍ وَالنَّبِيَئِنَ مِنْ بَعْدِهِ -وَأُوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْاسْبَاطِ وَعِيهِي وَأَيْوُبَ وَيُونْسَ وَهَرُونَ وَسُلَيْكُنّ وَءَاتَيْنَا دَاوُرِدَ زَبُورًا ﴿ 163 وَرُسُلًا قَدْ قَصَصَنَهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ أَلَّهُ مُوسِي تَكَلِيمًا اللهُ أَنْ اللهُ مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِيُلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى أَللَّهِ حُجَّةً بَعَدَ أَلرُّ سُلِّ وَكَانَ أَللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللهُ اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكُ أَنزَلَهُ وبِعِلْمِهِ اللَّهُ اللَّهُ وبِعِلْمِهِ اللَّهُ اللَّهُو وَالْمَلَكِ كُمُ يَشْهَدُونَ وَكَفِي بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿ فَالْ اللَّهِ اللَّهِ مَهِيدًا اللَّهِ اللَّهِ عَلَي كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ قَد ضَّلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا (67) إِنَّ ٱلذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ إِللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا (168) إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِبِهَا أَبُدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيرًا ﴿ وَأَنَّ يَتَأَيُّهَا أَلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَكَانَ أَللَّهُ عَلِيًّا حَكِيمًا ١٥٥٠

يَّنَا هُلَ الْحِتَابِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى أَللَّهِ إِلَّا أَلْحَقُّ إِنَّمَا أَلْمَسِيحُ عِيسَى إَبْنُ مَرْيَمَ رَسُوكُ اللهِ وَكِلِمَتُهُ وَ اللهِ اللهِ مَرْيَمُ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ عَوَلَا تَقُولُواْ ثَلَاتُهُ إِنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا أَلَلَّهُ إِلَهُ وَحِدُ شُبَحَنَهُ وَأَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فِي إِلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي إِلَارْضِ وَكَفِي بِاللَّهِ وَكِيلًا اللَّهِ وَكُيلًا اللَّهِ وَاللَّهِ وَكُيلًا اللَّهِ وَكُيلًا اللَّهِ وَكُيلًا اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ أَلْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا يِلهِ وَلَا أَلْمَكَيْكُةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ فِي إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَاثُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ فَيُوَفِيهِمْ اللَّهِ اللَّهِ وَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَلِّهِ وَأَمَّا ٱلذِينَ اَسْتَنكَفُواْ وَاسْتَكْبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا اَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ إِللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ 173 يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكُمْ نُورًا ثُمِينًا ﴿174﴾ فَأَمَّا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَاعْتَصَكُمُواْ بِهِ عَسَيْدُخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضَّلِ وَيَهْدِيهِمْ وَإِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا (175)

يَسُتَفَتُونَكُ قُلِ اللّهُ يُفَتِيكُمْ فِي الْكُلُكُلَةِ إِنِ إِمْرُقُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ, وَلَدُ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصَفُ مَا تَرَكُ وَهُو يَرِثُهَا لَيْسَ لَهُ, وَلَدُ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصَفُ مَا تَرَكُ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَهَا وَلَدُ فَإِن كَانَتَا آثَنَتْ فِلَهُمَا الثُّلُثُنِ مِمَّا تَرَكُ إِن لَمْ يَكُن لَهَا وَلَدُ فَإِن كَانَتَا آثَنُتَ يَنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُن مِمَّا تَرَكُ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكُرِ مِثْلُ حَظِّ الْانشَينِ اللهُ يَكُلِ شَحْ عِعلِيمٌ اللهُ اللهُ يَكُلِ شَحْ عِعلِيمٌ اللهُ اللهُ اللهُ يَكُلِ شَحْ عِعلِيمٌ اللهُ اللهُ



## بِسْ فِي اللَّهِ الرَّحْمَرِ الرِّحِيمِ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحَمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهُل لِغَيْرِ إِللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ أَلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَّكَّينُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى أَلنُّصُبِ وَأَن تَسْنَقُسِمُواْ بِالْازْلَامِ ذَالِكُمْ فِسُقُ الْيُوْمَ يَبِسَ أَلَذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخَشُوهُمْ وَاخْشُونِ إِلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلَامَ دِينًا فَمَنُ الضَّطُرَ فِي عَنَّمَ عَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمِ فَإِنَّ أَلَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَنْوُرٌ رَّحِيمٌ ﴿ ا يَسْ عَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلُ احِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذَكُرُواْ اِسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَانَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿ إِلَيْوَمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الذِينَ أُوتُوا الْكِئَبَ حِلُّ لَّكُورُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَمُّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُومِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلذِينَ أُوتُوا الْكِنَابَمِن قَبُلِكُمْ بِإِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِكَ أَخَدَانٍ وَمَنْ يَكُفُرُ بِالْإِيهَانِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (5)

يَتَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قُمْتُمُوهِ إِلَى ٱلصَّكُوةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَإِلَى أَلْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ وَإِلَى أَلْكُعْبَيْنِ وَإِن كُنْتُمْ جُنْبًا فَاطَّهَرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضِيٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ اَوْ جَآءَ احَدُّ مِّنكُم مِّنَ ٱلْعَآبِطِ أَوْ لَكُمْ سَتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامُسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنَهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٌ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ 6 وَاذَ كُرُواْ نِعْمَةَ أَلَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الذِ عُواتَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ الصُّدُورِ ١٠ يَكَأَيُّهَا الذينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسُطِّ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَيَ أَلَّا تَعَدِلُوا الْمَدِلُوا هُوَ أَقَرَبُ لِلتَّقُوي وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ أَلَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعُ مَلُونَ ﴿ وَعَدَ أَلِلَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَهُم مَّغُفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿

وَالذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِاينتِنا أَوْلَتِيكَ أَصْحَبُ الْجَحِيمِ (10) يَا أَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُواْ الذَّكُرُواْنِعْمَتَ أللّه عَلَيْكُمْ وإِذْهُمّ قَوْمُ أَنْ يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ وأَيْدِيهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنصُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَعَلَى أَلَّهِ فَلْيَتَوَّكُلِ الْمُومِنُوبَ اللهِ وَلَقَدَ آخَذَ أَللَّهُ مِيثَاقَ بَنِ إِسْرَآءِيلَ وَبَعَثْنَامِنْهُمُ اثْنَےْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ أَللَّهُ إِنَّے مَعَكُمْ لَبِنَ اَقَمَتُمْ الصَّكَوْةَ وَءَاتَيْتُمْ الزَّكُوةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّتِ جَوْرِ عِن تَحْتِهَا ٱلْانْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَد ضَّلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ (12) فَبِمَا نَقَضِهم مِّيثَاقَهُم لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيةً يُحَرِّفُونَ أَلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَنَسُواْ حَظَّامِما ذُكِرُواْبِهِ - وَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَابِنَةٍ مِّنْهُمْ ، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعَفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحِ إِنَّ أَلِلَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (13)

وَمِنَ ٱلذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَكِرِي أَخَذُنَا مِيثَنَقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّاذُ كِرُواْ بِهِ عَاأَغُرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يُوْمِ الْقِيكُمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّعُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُواْ يَصَنعُونَ لَهِ اللهِ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كَيْمَ حَيْمًا مِّمَّا كُنتُمُ تُخَفُونَ مِنَ أَلْكِتَابٍ وَيَعَفُواْ عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورُ وَكِتَابُ مُّبِينُ ﴿ اللَّهُ مَنِ إِلَّهُ مَنِ إِتَّبَعَ رِضُوا كُهُ سُبُلَ ٱلسَّلَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى أَلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمُ وَإِلَىٰ صِرَطِ مُّسَتَقِيمٍ ابِنُ مَرْيَمُ قُلُ فَكُنُ يَكُمْ لِكُ مِنَ أَلِلَّهِ سَيَّا إِنَ أَرَادَ أَنْ يُهَالِكَ أَلْمَسِيحَ إَبْنَ مَرْكِمَ وَأُمَّكُهُ, وَمَن فِي إَلَارُضِ جَمِيعًا وَلِلهِ مُلْكُ السَّكَمُوَتِ وَالْارْضِ وَ مَا بَيْنَهُ مَا يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَرْءٍ قَدِيرٌ ﴿ 17﴾

وَقَالَتِ اِلْيَهُودُ وَالنَّصَدِي غَنُّ أَبْنَكُواْ اللَّهِ وَأَحِبَّتُواْهُۥ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلَ اَنتُم بَسَرٌ مِّمَّنَ خَلَقٌ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَلِلهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اللهُ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئَابِ قَدْ جَآءَكُمُ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتُرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدُ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسِى لِقَوْمِهِ، يَكَوَمِ إِذْ كُرُواْ نِعْمَةَ أَلَّهِ عَلَيْكُمْ بِإِذْ جَعَلَ فِيكُمْ بِأَنْبِئَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوكًا وَءَاتِنكُم مَّا لَمْ يُوتِ أَحَدًا مِّنَ أَلْعَاكِمِينَ ﴿ 20 كَا يَقَوْمِ إِدْخُلُواْ الكَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلتِي كُنْبَ ٱللهُ لَكُمْ وَلَا نَرْنَدُّواْ عَلَىٓ أَدْبِرِكُمُ فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴿ 21 قَالُواْ يَكُوسِيۤ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبِّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِنْ يَخُرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ﴿ قَالَ رَجُلَنِ مِنَ ٱلذِينَ يَخَافُونَ أَنْعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا اَدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ الْبَابُ فَإِذَادَ خَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى أَلَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّومِنِينَ (23)

قَالُواْ يَكُمُوسِينَ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا آبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَاذْهَبَ اَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلآ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴿ 24 قَالَ رَبِّ إِنِّ لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِ وَأَخِي فَافَرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ اَلْقَوْمِ الْفُسِقِينَ (25) قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِم، أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي إِلاَرْضِ فَلاَ تَاسَ عَلَى أَلْقَوْمِ إِلْفَسِقِينَ وَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إَبْنَىَ -ادَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا اللَّهِ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْنَىَ -ادَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَنُقُبِّلَ مِنَ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ الْاَخْرِ قَالَ لَأَقَنُلُنَّكُ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ 27 لَهِنَ بَسَطْتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِنَقْنُكَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ أَلْعَلَمِينَ ﴿ 28 ۚ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوٓ أَ بِإِثْمِ وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنَ اَصْحَابِ إِلَيَّارِ وَذَالِكَ جَزَ وَا الظَّالِمِينَ ﴿ 29 فَطَوَّعَتُ لَهُ نَفْسُهُ وَقَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ وَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (30) فَبَعَثَ اللَّهُ غُرابًا يَبْحَثُ فِي إِلاَرْضِ لِيُرِيهُ, كَيْفَ يُورِك سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَوَيلَتِي أَعَجَزْتُ أَنَ اَكُونَ مِثْلَ هَاذَا أَلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ ﴿ 31 اللَّهُ مِن النَّادِمِينَ ﴿ 31 اللَّهُ اللَّ

مِنَ آجَلِ ذَالِكُ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَآءِ يلَ أَنَّهُ مَن قَتَكُ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي إِلاَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ أَلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنَ اَحْيِاهَا فَكَأَنَّهَا ٓ أَحْيَا أَلنَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدُ جَآءَتُهُمُ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي إِلاَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ 32 ۗ إِنَّمَا جَزَا وُا الذِينَ يُحَارِبُونَ أَلَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي الْارْضِ فَسَادًا اَنْ يُتَعَتَّلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا أَوْ تُصَلِّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنفَوْاْ مِنَ أَلَارْضٌ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي إِلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي إِلَاْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ الذِينَ تَابُواْ مِن قَبِّلِ أَن تَقَدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَتَ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ 34 يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اِتَّقُواْ اللَّهَ وَابْتَغُواْ إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِسَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ ﴿ 35 إِنَّ أَلْذِينَ كَفَرُواْ لَوَ أَنَّ لَا لَيْنَ كَفَرُواْ لَوَ أَنَّ لَهُم مَّا فِي إِلاَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَكُه لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ إِلْقِيكُمَةِ مَا نُقَبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الِيمُ الْعَبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الِيمُ الْعَلِيمُ

يُرِيدُونَ أَنْ يَّخُرُجُواْ مِنَ ٱلْبِنَارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُ مُ عَذَابٌ مُّ قِيمٌ ﴿ (37) وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُواْ أَيْدِيَهُ مَا جَزَاءً بِمَاكُسَبَا نَكُلًا مِّنَ أَللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38) فَمَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ أَلَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ أَلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ 39 اَلَمْ تَعْلَمَ أَنَّ أَلَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّكُوَتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَتَشَاَّهُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَسَاَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ الْرَسُولُ لَا يُحْزِنكَ أَلْذِينَ يُسَرِعُونَ فِي إِلْكُفِّرِ مِنَ أَلْذِينَ قَالُواْ ءَامَنَّا بِأَفُواهِ هِمْ وَلَمْ تُومِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ أَلَدِينَ هَادُواْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقُومٍ - اخَرِينَ لَمْ يَاتُوكُ يُحَرِّفُونَ أَلْكَلِمَ مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِ هِ -يَقُولُونَ إِنَّ اوِتِيتُمْ هَاذَافَخُذُوهُ وَ إِن لَّمْ تُوتَوُّهُ فَاحُذُرُواْ وَمَنْ يُرِدِ إِللَّهُ فِتُنَتَهُ وَلَكَ تَمُلِكَ لَهُ مِنَ أَلَّهِ شَيْعًا اوْلَيْهِكَ ٱلذِينَ لَمُ يُرِدِ إِللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ هُمْ فِي الدُّنْيِاخِزْيُّ وَلَهُمْ فِي الْاَخِرَةِ عَذَا الْبُ عَظِيمٌ اللَّهُ

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ وَأَوَ اعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُمْ وَكَانَ يَّضُرُّوكَ شَيْعًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ أَلْلَهَ يُحِتُ الْمُقْسِطِينَ ﴿ 2 وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندُهُمُ التَّوْرِينُهُ فِيهَا حُكُمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتُولُونَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكُ وَمَا أُولَيْهِكَ بِالْمُومِنِينَ (43) إِنَّا أَنزَلْنَا أَلتَّوْرِيةً فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيَوُنِ ٱلذِينَ أَسَلَمُواْ لِلذِينَ هَادُواْ وَالرَّبِّنِيُّونَ وَالْآحْبَارُ بِمَا اَسْتُحْفِظُواْ مِن كِنَّبِ اِللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً فَلَا تَخْشُواْ النَّاسَ وَاخْشُونِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ أَلِلَّهُ فَأُولَتِ إِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ (44) وَكُنبَنا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ أَلنَّفُسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ وَالْعَشِ وَالْعَثِنِ وَالْانفَ بِالْانفِ وَالْاذَنِ بِالْاذَنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ أَللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ 45﴾ لَمَّا الظَّلِمُونَ ﴿ 45﴾

وَقَفَّيْنَا عَلَى ءَا إِن مِهِم بِعِيسَى آبَنِ مَرْيَمُ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَكُنِّهِ مِن ٱلتَّوْرِيلةِ وَءَاتَيْنَكُ الِانجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًالِّمَا بَيْنَ يَدَيْدِ مِنَ ٱلتَّوْرِيةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (46) وَلَيَحُمُ اَهْلُ الإنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ أللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ (47) وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْدِ مِنَ أَلْكِتَكِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ فَاحُكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ أَللَّهُ وَلَا تَتَّبِعَ اَهُوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ أَلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلُوۡ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ مُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِمَا ءَاتِنكُمْ فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَتِ إِلَى أَلْلَهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّثُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْنَلِفُونَ ﴿ 48 وَأَنْ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا فَيُنْبِمُ بِمَا أَنْزَلَ أَلِلَّهُ وَلَا تَتَّبِعَ آهُوَآءَهُمْ وَاحْذَرُهُمْ وَأَنْ يَّفْتِنُولَكَ عَنُ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمَ انَّهَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبُهم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِقُونَ ﴿ 49 اَفَحُكُم الْجَهِلِيَّةِ يَبَغُونَ وَمَنَ اَحُسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ (50)

يَكَأَيُّهَا أَلِذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَّخِذُواْ الْمَهُودَ وَالنَّصَدِيَّ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمُ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ وِإِنَّ أَلَّهَ لَا يَهْدِكِ إِلْقَوْمَ أَلْظَلِمِينَ اللَّهِ فَتَرَى أَلْذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ يُسَرِعُونَ فِيهُم يَقُولُونَ نَخَيْشِيَ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى أَلَلَهُ أَنُ يَّاتِيَ بِالْفَتْحِ أَوَ اَمْرِ مِّنْ عِندِهِ عَنْ مَعْمِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي النَّفِيمِ نَدِمِينَ (52) يَقُولُ الذِينَ ءَامَنُوا أَهَا وُلآءِ إلذِينَ أَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ، إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتَ اعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ (53) يَكَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُواْمَنُ يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَاتِي إِللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥ أَذِلَّةٍ عَلَى أَلْمُومِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى أَلْكِنفِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ أِللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوُمَةَ لَيْهِمْ ذَالِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يَشَآهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ 54 اِنَّهَا وَلِيُّكُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَالذِينَ ءَامَنُواْ الذِينَ يُقِيمُونَ أَلصَّلَوْةَ وَيُوتُونَ أَلزَّكُوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ﴿ 55 وَمَنْ يَتُولَّ أَللَّهُ وَرَسُولَهُ, وَالذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ أَللَّهِ هُمُ الْغَلِلُونَ (56) يَتَأَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَنَّخِذُواْ الذِينَ إَتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوًّا وَلَعِبًامِّنَ الذِينَ أُوتُواْ الْكِنَابَمِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاء وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنهُم مُّومِنِينَ (57)

وَإِذَا نَا دَيْتُمْ وَإِلَى ٱلصَّلَوْةِ إِتَّخَذُوهَا هُزُوًّا وَلَعِبًا ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ قُومً لَّا يَعْقِلُونَ الْحَاكَ قُلْ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِنَابِ هَلُ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنَ -امَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكُثَرَكُمُ فَسِقُونَ (59) قُلُ هَلُ انَبِّتُكُمْ بِشَرِّ مِّن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ أَللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّغُوتَ أُوْلَيِكَ شَرُّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ السَّبِيلِ (60) وَإِذَا جَآءُ وكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَقَد دَّخَلُواْ بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ وَاللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ (61) وَتَرِي كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسُرِعُونَ فِي إلا ثُمِ وَالْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ الشُّحْتُ لِيسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَكَ لَوْلَا يَنْهِ مَهُمُ الرَّبَانِيُّونَ وَالْاَحْبَارُ عَن قُولِهِمُ اللاثُم وَأَكْلِهِمُ الشُّحَتُ لَبِيسَ مَا كَانُواْ يَصَّنَعُونَ ﴿ 63 } وَقَالَتِ إِلْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةً غُلَّتَ اَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ عِمَا قَالُواْ بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَنِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاهُ وَلَيَزِيدَ كَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمْ الْعَدَوةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ إِلْقِيكُمَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا أَلَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي إِلَارْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (64)

وَلَوَ أَنَّ أَهْلَ أَلْكِتُكِ ءَامَنُواْ وَاتَّقَوْاْ لَكَفِّرْنَا عَنَّهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدْ خَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ إِلنَّعِيمِ فَيْ وَلَوَ أَنَّهُمْ وَأَقَامُواْ التَّوْرِيةَ وَالِانِجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِن رَّيِهِم لَأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِنْهُمْ ، أُمَّةُ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءً مَا يَعْمَلُونَ ﴿ فَ كَا يُمَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكُ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ هَا بَلَّغْتَ رِسَالَتِهِ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ أَلْكِنَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَرْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ التَّوْرِئةَ وَالِانجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ وَلَيْزِيدَتُ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِكَ طُلغَيَنَا وَكُفُرًا فَلَا تَاسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ إِلْكِفِرِينَ (68) إِنَّ أَلِذِينَ ءَامَنُواْ وَالذِينَ هَادُواْ وَالصَّابُونَ وَالنَّصَارِي مَنَ ـ امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ إِلاَّخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ فَأَ لَقَ لَا أَخَذُنَا مِيثَاقَ بَنِ -إِسْرَآءِ بِلَ وَأَرْسَلُنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَآءَ هُمْ رَسُولُ بِمَا لَا تَهُوِى أَنفُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿ 50﴾

وَحَسِبُواْ أَلَّا تَكُونَ فِتَنَدُّ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ أَلَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمَّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ (71) لَقَدُ كَفَرَ أَلَذِينَ قَالُوا إِنَّ أَلَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ اِبْنُ مَرْيَحٌ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَكِنِحَ إِسْرَآءِيلَ ٱغَبُدُواْ اللَّهَ رَبِّ وَرَبَّكُمْ وَإِنَّهُ مَنْ يُتَّثِّرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلْجَنَّةَ وَمَأْوِلُهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنَ انصِارٌ ﴿ 72﴾ لَّقَدْ كَفَرَ أَلذِينَ قَالُوا إِنَّ أَللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٌ وَكَامِن اللهِ اللَّهِ إِلَّهُ وَاحِدُ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيمَسَّنَّ أَلْذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ الِيمُ ﴿ آلِيمُ الْأَلَّ الْعَكُوبُونَ إِلَى أَلْلَهِ وَيَسْتَغُفِرُونَهُ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيثُ (74) مَّا أَلْمَسِيحُ إِبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمَّهُ وَ مِدِيقَةٌ كَانَا يَاكُلُنِ الطَّعَامُ اَنْظُرُ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الآيكتِ ثُمَّ اَنْظُرَ اَيِّن يُوفَكُونَ ﴿ 55 فَلَ اَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعُ وَاللَّهُ هُوَ أَلْسَمِيعُ الْعَلِيمُ (70) قُلْ يَتَأَهَّلَ أَلْكِتَبِ لَا تَغَلُواْ فِينِكُمْ غَيْرَ أَلْحَقِّ وَلَا تَتَبِعُوا أَهُوآءَقُو مِ قَد ضَالُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَالُواْ كَثِيرًا وَضَالُواْ عَن سَوآءِ إِلسَّابِيلِ ﴿ وَ لَكُ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِ إِسْرَآءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُرِدَ وَعِيسَى إَبْنِ مَرْيَعُ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ (8) كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكِرِ فَعَلُومٌ لَبِيسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ (79) تكري كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتُولَوْنَ أَلْذِينَ كَفُرُواْ لَبِيسَ مَا قَدَّمَتْ لَمُمُّ أَنفُسُهُمْ و أَن سَخِطَ أَلَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي إِلْعَكَابِهُمْ خَلِدُونَ ﴿ 80﴾ أَن سَخِطَ أَلَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَكَابِهُمْ خَلِدُونَ وَلَوْ كَانُواْ يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبَيْءِ وَمَا أُنزِكَ إِلَيْهِ مَا اَتَّخَذُوهُمْ وَأُولِياءٌ وَلَكِنَّ كَثِيرًامِّنْهُمْ فَلْسِقُونَ اللهِ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ أَلنَّاسِ عَدَوَةً لِّلذِينَ ءَامَنُواْ الْيَهُودَ وَالذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَتَ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلذِينَ ءَامَنُواْ الذِينَ قَالُواْ إِنَّانَصَكِرِيٌّ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمُ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُمُرُونَ (82)

وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرِيّ أَعَيْنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ألدَّمْعِ مِمَّاعَ فُواْمِنَ أَلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَاكْنُبْنَ مَعَ أَلشَّاهِدِينَ ﴿ 83 وَمَا لَنَا لَا نُومِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ أَلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُكُرِّخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ أَلْقَوْمِ إِلصَّلِحِينَ (84) فَأَثْبَهُمُ اللهُ بِمَاقَالُواْجَنَاتِ تَجَرِيمِن تَحْتِهَا اللَّنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِينَا أُولَيْهِكَ أَصْعَابُ الْجَحِيمِ (80) يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحُرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا آَحَلَ أَلَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ أَلَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (87) وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَاتَّقُواْ اللَّهَ ٱلذِحَ أَنتُم بِهِ مُومِنُونَ (88) لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي ۖ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنَ ثُوْاخِذُكُم بِمَاعَقَدتُّمُ الْايْمَانَ فَكُفَّارَتُهُ وَ إِظْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِمِينَ مِنَ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ وَأَوْ كِسُوتُهُمْ وَأَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامِ ذَالِكَ كَفَّكَرَةُ أَيْمَانِكُمْ وَإِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَنَكُمْ كَلَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ بَهِ ءَايَتِهِ عَلَاكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ 89 اَيْمَنَكُمْ لَا اللهُ لَكُمْ بَهِ ءَايَتِهِ عَلَاكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ 89 اَيْمَنَكُمْ مَا اللَّهُ لَكُمْ مُهُ عَالِيَتِهِ عَلَاكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ 89 اللَّهُ لَكُمْ مُنَاكُمْ مُ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَلْكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَلَّهُ لَلْكُمْ اللَّهُ لَلْكُمْ اللَّهُ لَلْكُمْ اللَّهُ لَلَّهُ لَلْكُمْ اللَّهُ لَلْكُمْ اللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْكُمْ اللَّهُ لَلْكُمْ اللَّهُ لَلَّهُ لَلْكُمْ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ لَلْكُمْ اللَّهُ لَلْكُمْ اللَّهُ لَلْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ لَلْكُمْ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ لَلْكُمْ اللَّهُ لَلْ لَا لَهُ لَلْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ لَلْكُمْ اللَّهُ لَلْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ لَلْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ لَلْكُمْ اللَّهُ اللّ

يَّتَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا أَلْخَمُرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْانصَابُ وَالْازْلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ إِلشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ ثُفَّلِحُونَ ﴿ وَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنَ يُّوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ إِللَّهِ وَعَنِ إِلصَّلَوْةِ فَهَلَ اَنهُم مُّنهُونَ ﴿ وَا وَأَطِيعُوا السَّالُوةِ فَهَلَ اَنهُم مُّنهُونَ ﴿ وَا وَأَطِيعُوا السَّالُوةِ فَهَلَ اَنهُم مُّنهُونَ ﴿ وَا وَأَطِيعُوا السَّالُوةِ فَهَلَ اَنهُم مُّنهُونَ ﴿ وَا وَأَطِيعُوا السَّالُونِ اللَّهِ وَعَنِ إِلصَّالُوةِ فَهَلَ اَنهُم مُّنهُونَ ﴿ وَأَطِيعُوا السَّالُوةِ فَهَلَ اَنهُم مُّنهُونَ ﴿ وَأَطِيعُوا السَّالُوةِ فَهَلَ اللَّهِ وَعَنِ إِلسَّالُوا اللَّهِ وَعَنِ إِلسَّالُوا السَّالُوا اللَّهُ اللَّهُ مَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ إِلسَّالُوا السَّالُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّا مَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ الْمُبِينُ ﴿ فَيَ لَيْسَ عَلَى ٱلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَاطَعِمُوا إِذَا مَا آتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ ثُمَّ اَتَّقُواْ وَءَامَنُواْثُمَ اَتَّقُواْ وَالْكَالِمُ اللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ والمناسمة الله المنوا لَيْ المنوا لَيْ الْمُوا لَيْ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ لَاللَّا أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ أَلِلَّهُ مَنْ يَخَافُهُ وِالْغَيْبِ فَمَنِ إِعْتَدِي بَعْدَ ذَاكِ فَلَهُ عَذَابُ اَلِيمُ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنْلَهُ مِنكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآهُ مِثْلِ مَا قَنْلَ مِنَ أَلنَّعَمِ يَحُكُمُ بِهِ عَذُوا عَدْلِ مِّنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّارَةُ طَعَامِ مَسَكِكِينَ أَوْ عَدُلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَّذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا أَلَّهُ عَمَّا سَلَفٌ وَمَنْ عَادَفَيَننَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِينٌ ذُو اِننِقَامٍ (95)

احِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّـ قُواْ اللَّهَ ٱلذِحَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَ ﴿ حَمَلَ أَلَكُ اللَّهُ الْكَعْبَ أَلْكُعْبَ أَلْكُمْ الْكَعْبَ أَلْكُمُ الْكَعْبَ أَلْكُمُ الْكُورَامَ قِيْكُمَا لِلنَّاسِ وَالشَّهُرَ ٱلْحَرَامَ وَالْهَدَى وَالْقَلَيْدِ ذَلِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ أَلَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي إِلْسَكَوَتِ وَمَا فِي إِلَارْضِ وَأَتَّ أَلَّهَ بِكُلِّ شَرِّهِ عَلِيكُمْ ﴿ وَ إِعْلَمُواْ أَنَّ أَلِلَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ أَلِلَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ ﴿ كُا مَا عَلَى أَلرَّسُولِ إِلَّا أَلْبَكَغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُّونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿ وَ قُل لَا يَسْتَوِ لِ أَلْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلُوَ اَعْجَبُكَ كُثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُواْ اللَّهَ يَكَأُوْ لِي إِلَا لَبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (100) يَكَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْعُلُواْ عَنَ اشْيَاءَ إِن تُبَدِّلُكُمْ تَسُوُّكُمْ وَإِن تَسْتُلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزُّلُ الْقُرْءَ انْ تُبُدُلُكُمْ عَفَا أَلِلَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيكُمْ اللَّهُ عَنْوُرٌ حَلِيكُمْ سَأَلَهَا قُومٌ مِن قَبُلِكُمْ ثُمَّ أَصَبَحُواْ بِهَا كِفِرِينَ (102) مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍّ وَلَكِكَّ أَلذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى أَللَّهِ أَلْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (103)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَنزَلَ أَللَّهُ وَإِلَى أَلرَّسُولِ قَالُواْ حَسَّبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا أُولَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيًّا وَلَا يَهْ تَدُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا إَهْتَدَيْتُمْ وَإِلَى أَللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهِ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهِ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهِ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهِ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّ اللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل بَيْنِكُمْ بِإِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ إِثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ وَأَوَ اخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ وَإِنَ انتُمْ ضَرَبْنُمْ فِي إِلَارْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحَيِسُونَهُ مَا مِنْ بَعْدِ إِلصَّلَوْةِ فَيُقَسِمَنِ بِاللَّهِ إِن إِرْتَبَتُمْ لَا نَشْتَرِ ع بِهِ عَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرَّبِي وَلَانَكُتُمُ شَهَدَةَ أَللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ أَلَا ثِمِينٌ ﴿ 100 فَإِنْ عُثِرَ عَلَىَ أَنَّهُمَا اَسْتَحَقًّا إِثْمًا فَاخَرَانِ يَقُومَنِ مَقَامَهُمَا مِنَ أَلذِينَ ٱسۡتُحِقَّ عَلَيْهُمُ اٰلَاوۡلَيَانِ فَيُقۡسِمَٰنِ بِاللَّهِ لَشَهَادَنُنَاۤ أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِ مَا وَمَا إَعْتَدَيْنَا ۗ إِنَّا إِذَالَّمِنَ أَلْظَالِمِينَ ﴿ 107 ذَالِكَ أَدَيْ أَنْ يَّاتُواْ بِالشَّهَاكَةِ عَلَى وَجْهِهَآ أَوْ يَخَافُوٓ أَأَن تُرَدَّأَيُّنُ ابعًد أَيْمَنِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَاسْمَعُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ عِ الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ (80)

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذًا أُجِبْتُمْ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَا ٓ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (109) إِذْ قَالَ أَلَّهُ يَعِيسَى إَبْنَ مَرْيَمَ اَذْ صُحْرٌ نِعْمَتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذَا يَدَتُّكَ بِرُوج إِلْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي إِلْمَهْ دِوَكَ هُلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ أَلْكِتَابَ وَالْحِكُمَةَ وَالتَّوْرِياةَ وَالِانِجِيلُ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيَّةِ الطَّيْرِ بِإِذْ فِنَتَنفُخُ فِيهَافَتَكُونُ طُيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِحُ الْاَصْمَهُ وَالْابْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُحْرِجُ الْمَوْتِي بِإِذْ فِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَآءِ بِلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبِيِّنَتِ فَقَالَ أَلَذِينَ كُفُرُواْ مِنْهُمْ بِإِنْ هَاذَاۤ إِلَّاسِحُرُ اللَّهِ مُ مُّبِينُ اللَّهِ وَإِذَ اَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّونَ أَنَ ـ امِنُواْ بِي وَبِرَسُولِ قَالُواْ ءَامَنَّا وَاشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ اللَّهِ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِثُّونَ يَعِيسَى إَبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ أَلسَّمَآءِ قَالَ إَتَّقُواْ اللَّهَ إِنكُنتُم مُّومِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْرُيدُ أَن نَّاكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَيِنَ قُلُو بُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَ نَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ الْأَلْكَالِيَ الْأَلْكَالِ

قَالَ عِيسَى آبَنُ مَرْيَمَ أَللَّهُ مَّ رَبَّنَا آنزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ أَلسَّ مَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِلْأُوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِنكُ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴿ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ إِنِّهِ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ، عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ، أَحَدًا مِّنَ أَلْعَلَمِينَ (115) وَإِذْقَالَ أَللَّهُ يَكِعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ءَآنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ إِتَّخِذُونِ وَأُمِّىَ إِلَاهَ يَنِمِن دُونِ إِللَّهِ قَالَ شُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنَ اَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ، فَقَدْ عَلِمْتَهُ، تَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِ وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكُ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ الْغَيُوبِ (116) مَا قُلْتُ لَهُمْ ﴿ إِلَّامَا آَمَرْ تَنِي بِهِ ٤ أَنُ اعْبُدُواْ اللَّهَ رَبِّ وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمَّتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِے كُنتَ أَنتَ أَلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَرْءِ شَهِيدٌ ﴿ ١١٦ ۗ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ أَلْعَزِيثُ الْحَكِيمُ (اللهُ عَالَ أَللَّهُ هَلَا يَوْمَ يَنفَعُ الصَّلِوقِينَ صِدُقُهُمُ هُمُ جَنَّتُ تَجَرِّے مِن تَحَيِّهَا الْانْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا أَبِدًا رَّضِي أَلَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَلِكَ أَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ (119) لِلهِ مُلُكُ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَرْءٍ قَدِيرٌ (120)

## الانتقال المنتقال

## بِسْ مِ إِللَّهِ الرَّحْمَ الرَّحِيمِ

الْحَـكَمْدُ لِلهِ اللهِ فَالذِكْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَالْارْضَ وَجَعَلَ ٱلثُّطَّالُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ اللَّهُ هُوَ الذِّك خَلَقَكُمْ مِن طِينٍ ثُمَّ قَضِيَ أَجَلًا وَأَجَلُ مُّسَمَّى عِندُهُ, ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ ﴿ كُ وَهُوَ أَلِلَّهُ فِي إِللَّهَ مَوْتِ وَفِي إِلاَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿ وَمَا تَانِيهِم مِّنَ - ايَةٍ مِّنَ -ايَتِرَبِّهُ وَإِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْضِينً ﴿ ۖ فَقَدُ كَذَّبُواْ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَ هُمْ فَسَوْفَ يَاتِيهِمْ وَأَنْكُواْ مَا كَانُواْ بِهِ عَسْتَهْزِءُونَ (5) أَلَمْ يَرُواْ كُمَ اَهْلَكُنَامِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ مَكَنَّاهُمْ فِي إِلاَرْضِ مَا لَدُ نُمَكِّن لَكُرُ وَأَرْسَلْنَا أَلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَاأَلَانْهَارَ تَجَرِ عِن تَحَنِيمَ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُو بِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعَدِهِمْ قَرْنًا \_اخَرِينَ اللَّهِ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِنَابًا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ أَلذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَقَالُوا لَوَلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلُوَ انزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ أَلَامَمُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ اللَّهُ

وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ﴿ وَلَقَدُ اسْتُهْزِعَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ عَيَسْنَهُ زِءُونَ اللهِ قُلْسِيرُواْ فِي إِلاَرْضِ ثُمَّ اَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ المُكَذِّبِينَ ﴿ اللَّهُ قُلِلِّمَن مَّا فِي إِلسَّمَوَتِ وَالْارْضِ قُل لِلهِ كَنْبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ إِلرَّحْمَةُ لِيَجْمَعَنَّكُمْ وَإِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ إلْذِينَ خَسِرُوۤا أَنفُسَهُمْ فَهُمۡ لَا يُومِنُونَ اللهُ وَلَهُ مَا سَكُنَ فِي إِلْيُلِ وَالنَّهَارِّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهُ عُلَارَضِ وَهُو يُطْعِمُ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ إِللَّهَ مَا وَالْارْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلِ إِنِّي أُمِرْتُ أَنَ اَكُونَ أَنَ اَكُونَ أَوَّلَ مَنَ اَسْلَمُ وَلَا تَكُونَتَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ لَهِ اللَّهِ الَّهِ ٱخَافُ إِنْ عَصَلَيتُ رَبِّعِ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ اللَّهِ مِنْ يُتَّصِّرُفَ عَنْهُ يَوْمَ إِنْ فَعَلْدُ رَحِمَهُ وَذَالِكَ أَلْفَوَّزُ الْمُبِينُ اللهِ عَلَى اللهُ بِضَرِّ اللهُ بِضُرِّ فَلا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُو وَ إِنْ يَمْسَسُكَ بِخَيْرٍ فَهُو عَلَى كُلِّ شَرْءٍ قَدِيرٌ (17) وَهُوَ أَلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ أَلْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (18) قُلَ آيُّ شَرْءِ آكُبُرُ شَهَدَةً قُلِ إِللَّهُ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَىَّ هَلْا أَلْقُرْءَانُ لِأَنْذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَيِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَتَّ مَعَ أَلَّهِ ءَالِهَةً اخْرِيْ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلِ إِنَّمَاهُوَ إِلَهُ وَكِدُو إِنَّنِي بَرِحَ مُمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ وَ اللَّهِ مَا تَيْنَاهُمُ الْكِتَبَ يَعْرِفُونَهُ, كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمْ الذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُومِنُونَ (20) وَمَنَ اَظْلَمُ مِمَّنِ إِفْتَرِي عَلَى أَللَّهِ كَذِبًا أَوْ كُذَّبَ بِعَايَتِهِ ۚ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ الظَّلِمُونَ (21) وَيَوْمَ نَعَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرَكًا وُكُمُ الذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ 22 ثُمَّ لَرُ تَكُن فِتَنَاهُمْ بِإِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ 23 اَنظُرْ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ 24 } وَمِنْهُم مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ وَأَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهِمْ وَقُرّا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ ءَايَةٍ لَا يُومِنُواْ بِمَا حَتَّى إِذَا جَآءُ وِكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ هَاذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْمَاوَلِينَ (25) وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَإِنّ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ 26 ۖ وَلَوْ تَرِي ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلَيِّنَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِعَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ (27)

بَلْ بَدَا لَهُمُ مَّا كَانُواْ يُخَفُّونَ مِن قَبَلٌ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا مُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ 28 } وَقَالُواْ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا اللَّهُ نِيا وَمَا نَحُنُ بِالْحَقِّ قَالُواْ بَلِي وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ (30) قَدْ خَسِرَ أَلذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاءِ إِللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يُحَسِّرَنَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ وَ أَلَاسَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴿ 31 } وَمَا أَلْحَيَوْهُ الدُّنْ آلِلَا اللهُ نَيا إِلَّا لَعِبُ وَلَهُو وَلَلَّا الْأَارُ الْمَخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلَا تَعَقِلُونَ (32) قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيْحُرِنْكَ أَلذِ عَيْقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِبُونَكَ لَكُ وَلَكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَتِ إِللَّهِ يَجْحَدُونٌ ﴿ 33 ۗ وَلَقَدُ كُذِّ بَتُ رُسُلٌ مِّن قَبَلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَاكُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى ٓ أَيْهُمْ نَصَرُنًا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِ إِنَّهِ وَلَقَدُ جَآءَكَ مِن نَّبَإِحْ الْمُرْسَلِينَ (34) وَإِن كَانَ كَبْرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ إِسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقًا فِي إِلَارْضِ أَوْ شُكَّمًا فِي إِلسَّمَآءِ فَتَاتِيهُم بِايَةٍ وَلَوْ شَآءَ أَلَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى أَلُهُدِى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ (35) إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتِي يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ 36 ﴾ وَقَالُواْ لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِهِ عَلَى إِنَّ اللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰٓ أَنْ يُنَزِّلَ ءَايَةً وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿37 وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي إِلَارْضِ وَلَا طَآيِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْدِ إِلَّا أَمْمُ امْثَالُكُمْ مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَرَّءِ ثُمَّ إِلَى رَبِّهُمْ يُحْشَرُونَ (38) وَالذِينَ كَذَّبُواْ بِايكِتِنَا صُمُّ وَبُكُمٌ فِي الثُّلْمُكَتِّ مَنْ يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلُهُ وَمَنْ يَّشَأْ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ (39) قُلَ اَرَ يَتَكُمُ وِإِنَ اَتِهَ كُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوَ اَتَكُمُ السَّاعَةُ أَغَيرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ 40 بَلِ إِيَّاهُ تَدُعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدُعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿ 41 } وَلَقَدَ ارْسَلْنَا إِلَىٰٓ أُمَدٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذَنَهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بِنَضَرَّعُونَ (42) فَلَوْ لَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتُ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطُنُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ 43 فَكُمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ عَنَحَنَا عَلَيْهِمُ وَأَبُوابَ كُلِّ شَحْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُوا أَخَذَنَهُم بَغَتَةً فَإِذَا هُم ثُمُلِسُونَ (44)

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الذِينَ ظَلَمُواْ وَالْحَمَدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (45) قُلَ اَرَ آيْتُمُ وَإِنَ اَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدَكُمْ وَخَنَّمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَّنِ إِلَا أُغَيِّرُ اللَّهِ يَاتِيكُم بِهِ إِنْظُرُ كَيْفَ نُصَرِّفُ الكَيْتِ ثُمَّ هُمْ يَصَدِفُونَ ﴿ 6 فَلَ اَرَ يَتَكُمْ مِإِنَ اَنِكُمْ عَذَا بُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهْرَةً هَلَ يُهَلَكُ إِلَّا أَلْقَوْمُ الظَّلِمُونَ (47) وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَن ـ امَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوَفُّ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحَزَنُونَ ﴿ 48 وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِالْكِينَ كَذَّبُواْ بِالْكِينَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ فَكُ قُلُ لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِ عِ خُزَآبِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ، إِنِّ مَلَكُ إِنَ اَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوجِيٓ إِلَىَّ قُلُ هَلُ يَسُتَوِكِ اِلْاَعُمِي وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَكُّرُونَ ﴿ وَأَنذِرُ بِهِ إِلذِينَ يَخَافُونَ أَنَ يُحَسُّرُواْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَ لِيٌّ وَلَا شَفِيعُ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ الله وَلَا تَطُرُدِ إِلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِالْغَدَوْةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَرْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِك عَلَيْهِم مِّن شَرِّءٍ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ أَلظَّ لِمِينَ الْكَالِمِينَ (52)

وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَغْضٍ لِيَقُولُواْ أَهْنَوُلآءٍ مَنَّ أَلَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ بَيْنِنَا ۖ أَلَيْسَ أَللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّكْكِرِينَ ﴿ 53 ۗ وَإِذَا جَآءَكَ أَلذِينَ يُومِنُونَ بِعَايَتِنَا فَقُلُ سَكَمُ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ إِلرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابَ مِنَ بَعَدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (54) وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ الكَيْتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ ٱلْمُجْرِمِينَ (55) قُلِ اِنِّحْ بُهِيتُ أَنَ اعْبُدَ الذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُل لَّا أَنِّعُ أَهُواآءَ كُمُّ قَد ضَّلَلْتُ إِذًا وَمَآ أَنَاْ مِنَ أَلْمُهُتَدِينَ (50) قُلِ اِنِّے عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّے وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِ ٤ مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنِ الْمُحُكُمُ إِلَّا بِلهِ يَقْصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ (57) قُل لَّوَ انَّ عِندِ ع مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ عَ لَقُضِيَ أَلَامُرُ بَيْنِ وَبَيْنَكُمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ (83) وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْعَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ وَمَاتَسَقُّطُ مِنْ قَرَقَ قِ اللَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلْمُنتِ إِلاَرْضِ وَلارَطْبِ وَلا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنَبِ مُّبِينٍ (59)

وَهُوَ أَلذِ ٤ يَتُوفِّن كُم بِالنِّلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقَضِيّ أَجَلُ مُّسَمِّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّكُمُ بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ فَي وَهُو اَلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ -وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةٌ حَتَّى إِذَا جَآءَ احَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ أَنَّ أُمُّ رُدُّواً إِلَى أَلَّهِ مَوْلِيْهُمُ أَلْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَسِبِينَ (62) قُلْ مَنْ يُنَجِيكُم مِّن ظُلُمُتِ إِلْبَرِ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ، تَضَرُّعًا وَخُفَّيَةً لَّإِنَ اَنجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ ع لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّنكِرِينَ ﴿ فَأَلِ اللَّهُ يُنجِيكُم مِّنَّهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُم تَشْرِكُونَ ﴿ 64 قُلُ هُوَ أَلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ بِأَوْ مِن تَحَتِ أَرَجُلِكُمْ بِأَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِينَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْإِينَةِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ (65) وَكَذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُلُ لَّسَتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ (66) لِّكُلِّ نَبَإِ مُّسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ 67 وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَكِنِنَا فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرُهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِينَّكَ اَلشَّيْطُنُ فَلَا نَقُعُدُ بَعْدَ اللِّكِيكِ مِعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينُ (68)

وَمَا عَلَى ٱلذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَحْءٍ وَلَاكِن ذِكْرِيْ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ وَالْأِينَ إِلَّا اللَّهِ عَلَيْهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ وَالْإِينَ إِلَّيْ عَلَى الْمُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوًا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَوْةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْبِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَا كَسَبَتَ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ إِللَّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعَدِلُ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُوخَذْ مِنْهَا ۚ أَوْلَكِيكَ ألذِينَ أُبْسِلُواْ بِمَاكُسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابُ اَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ (70) قُلَ اَندُعُواْ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدِ مِنَا أَلَّهُ كَالذِ ٤ إِسْتَهُوتُهُ الشَّيَطِينُ فِي إِلاَرْضِ حَيْرانٌ لَهُ وَأَصْحَبُ يَدُعُونَهُ وَإِلَى أَلَهُ دَى آيتِنا قُلِ اِتَ هُدَى أَلَّهِ هُوَ أَلَهُدِى وَأُمِنَ نَا لِنُسَلِمَ لِرَبِّ إِلْعَكِمِينَ ﴿ أَنَّ وَأَنَ اَقِيمُواْ الصَّكَوْةَ وَاتَّ قُوهُ وَهُو أَلذِحَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ رَكُّ وَهُو أَلذِحَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ رَكُّ وَهُو أَلذِح خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيُومَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قُولُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يُومَ يُنفَخُ فِي إلصُّورٌ عَكِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَكَةِ وَهُوَ الْخَصِيمُ الْخَبِيرُ (73) وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا - الِهَمُّ انِّي أَرِيكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَالٍ ثُمِينٍ ﴿ اللَّهِ وَكَذَالِكَ نُرِكَ إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَتِ وَالاَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴿ 55﴾ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ إِلِيْلُ رِءِ اكُوْكَبًا قَالَ هَنذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُ الْإِفِلِينَ (76) فَلَمَّا رَءَا أَلْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَاذَا رَبِّحٌ فَلَمَّا ۚ أَفَلَ قَالَ لَهِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَتَ مِنَ أَلْقَوْمِ الضَّالِّينَ ﴿ أَنَّ فَلَمَّا رَءَا أَلْشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَاذَا رَبِّ هَاذًا أَكْبُرُ فَلَمَّا أَفَلَتُ قَالَ يَكَوُّمِ إِنِّي بَرِحَ أُمِّمًا ثُمُّرِكُونَ (8) إِنِّهِ وَجَّهُتُ وَجُهِيَ لِلذِ عُ فَطَرَ أَلْسَمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ أَلْمُشْرِكِينَ (79) وَحَاجَهُ، قَوْمُهُ، قَالَ أَتُّحُكَجُّونِ فِي إِللَّهِ وَقَدْ هَدِنْ وَلا آخَافُ مَا تُشَّرِكُونَ بِهِ عَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّ شَيْئًا وَسِعَ رَبِّحِكُلَّ شَرْءٍ عِلْمًا افلا تَتَذَكَّرُونَ (80) وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُتُمُ وَلا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ وَأَشْرَكُتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنَا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْامْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللهُ اللَّهِ الْمُونَ اللهُ

الذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ اوْلَيْكِ لَهُمُ الْامْنُ وَهُم شُهُ تَدُونَ ﴿ 32 وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ءَاتَيْنَهَا إِبْرَهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ عَزَفَعُ دَرَجَاتِ مَّن نَّشَاءُ إِنَّارَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمُ ﴿ 83 اللَّهُ اللَّ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبُ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَالُودَ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسِى وَهَكُرُونَ وَكَذَالِكَ بَعَزِ عِ الْمُحْسِنِينَ (84) وَزَّكُرِيَّاء وَيَحْيي وَعِيسِي وَ إِلْيَاسٌ كُلٌّ مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ (85) وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونْسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى أَلْعَلَمِينَ الْحُلُ وَمِنَ - ابَآيِهِمْ وَذُرِّيَّنِهِمْ وَإِخْوَنِهِمْ وَاجْنَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ مِهِ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ (87) ذَالِكَ هُدَى أَلَّهِ يَهْدِك بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوَ اشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ الْوَلَيْكِ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمْ الْكِئَبُ وَالْمُكُمِّ وَالنُّبُوءَةُ فَإِنْ يَكُفُرُ بِهَا هَنَوُلآء فَقَدُ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكِفِرِينَ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرِي لِلْعَالَمِينَ (90)

وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدِّرِهِ ٤ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِّن شَرْءٍ قُلُ مَنَ اَنزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱلذِ عَجَاءَ بِهِ عَمُوسِي نُورًا وَهُدَى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ يُبَدُّونَهَا وَتُخَفُّونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّالَرُ تَعَامُواْ أَنتُدُ وَلَا ءَابَا وَكُمْ قُلِ إِللَّهُ ثُمَّ ذَرُهُمْ فِخُوضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿ 19 اللَّهُ ثُمَّ ذَرُهُمْ فِخُوضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿ 19 اللَّهُ ثُمَّ ذَرُهُمْ فِخُوضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿ 19 اللَّهُ ثُمَّ ذَرُهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿ 19 اللَّهُ ثُمَّ اللَّهُ اللَّهُ ثُمَّ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال وَهَنَدًا كِتَابُ اَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ مُصِدِّقُ الذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمَّ اَلْقُرِيْ وَمَنْ حَوْلُكُ وَالذِينَ يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُومِنُونَ بِدِــ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ وَكَنَ اَظُلُمُ مِمَّنِ إِفْتَرِيٰ عَلَىٰ أَللَّهِ كَذِبًا اوَ قَالَ أُوحِى إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَرْءٌ وَمَن قَالَ سَأْنَزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ أَلِلَهُ وَلَوْ تَرِئ إِذِ الظَّلِلِمُونَ فِي غَمَرَتِ الْمُوتِ وَالْمَلَيْكُةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمُ وَأَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ الْيُوْمَ يُجْزُونَ عَذَابَ أَلَهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى أَللَّهِ عَيْرَ أَلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنَ - ايكتِهِ - تَسَتَكُبِرُونَ ﴿ 93 وَلَقَدُ جِئْتُمُونَا فُرَدِي كَمَاخَلَقْنَكُمْ وَأَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُهُمَّا خَوَّلُنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرِيْ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الذِينَ زَعَمْتُمْ وَأَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَوَّا لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنصُم مَّا كُنْتُمْ تَزَعْمُونَ ﴿ 94 الْمُعَدِّقَ مُوْنَ ﴿ 94 الْمُعَدِّقَ مُوْنَ ﴿ 94 اللَّهِ مَا كُنْتُمْ تَزَعْمُونَ ﴿ 94 اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا كُنْتُمْ تَرَعْمُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا كُنْتُمْ تَرَعْمُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَصَلَّى اللَّهُ مَا كُنْتُمْ تَرَعْمُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَرَعْمُونَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمُعَلِّي اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَالْعَلَالَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَالْعَلَالَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَالْعَلَالِكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَّ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْعُلْ عَلَيْكُمْ

إِنَّ أَلَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوِي يُغَرِّجُ الْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُغَرِّجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَالِكُمُ اللَّهُ فَأَنِي تُوفَكُونَ ﴿ 55 فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعِلُ التِّلِ سَكُنَّا وَالشَّمْسَ وَالْقَكَمَرَ حُسَّبَنَّا ذَالِكَ تَقَدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ الْأَقِي وَهُوَ الذِے جَعَلَ لَكُمُ النَّجُومَ لِنَهُ تَدُوا بِهَا فِي ظُلْمُنْتِ إِلْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْاينتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللهِ وَهُوَ اللهِ عَ أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدُ فَصَّلْنَا أَلَايَنتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ﴿ 98 وَهُوَ أَلَذِ ٢ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَبَاتَ كُلِّ شَرْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُحُنْرِجُ مِنْهُ حَبًّا ثُمُتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخَلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّتٍ مِّنَ اعْنَبِ وَالزَّيْثُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَسَابِهِ انْظُرُواْ إِلَى تُمَرِهِ إِذَا أَثُمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَايَتِ لِقَوْمِ يُومِنُونَ ﴿ وَ كَعَلُواْ لِلهِ شُرَكًا ٓءَ اَلْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَّقُواْ لَهُ, بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِ عِلْمِ سُبْحَنَهُ, وَتَعَلِي عَمَّا يَصِفُونَ لَوْنَ اللَّهُ مَا لَكُ مَا لَكُ مَا لَكُ مَا لَكُونُ لَهُ, وَلَدُّ الْأَرْضِ أَنِّي يَكُونُ لَهُ, وَلَدُّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ وَكُو صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَرْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَرْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ

ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو خَلِقُ كُلِّ اللَّهُ عَلَيْ شَيْءِ فَاعْبُدُوهُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللهُ لَا تُدْرِكُهُ الكَبْصُرُ وَهُوَ يُدُرِكُ الكَبْصَرُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (103) قَدْجَاءَكُم بَصَابِرُ مِن رَّبِكُمْ فَمَنَ اَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ، وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ اللَّهِ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ الكيكتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسَتَ وَلِنُبَيِّنَهُ وَلِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (105) إَنَّبِعُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَا إِلَكَ إِلَّا هُو وَأَعْرِضْ عَنِ إِلْمُشْرِكِينَ (100) وَلَوْ شَاءَ أَلَلَهُ مَا أَشْرَكُواْ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ (107) وَلَا تَسُبُّوا الذِيبَ يَدْعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ فَيَسُبُّواْ اللَّهَ عَدُواْ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَالِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّتُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهُمْ لَإِن جَآءَتُهُمْ وَايَدُ لَّيُومِنُنَّ جِهَا قُلِ إِنَّمَا ٱلْاينَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ وَٱنَّهَا إِذَا جَآءَتُ لَا يُومِنُونَ ﴿ 100 وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرُهُمْ كَمَا لَرُ يُومِنُواْ بِهِ اَوَّلَ مَنَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهُ

وَلُوَ اَنَّنَا نَزَّلْنَا ٓ إِلَيْهِمُ الْمَلَيْكِ كَةَ وَكُلَّمَهُمُ الْمُوْتِي وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَرْءٍ قِبَلًا مَّا كَانُواْ لِيُومِنُوۤ إَلَّا أَنۡ يَّشَآءَ أَلَّهُ ۗ وَكَكِنَّ أَحْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ اللَّهُ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَالِكُلِّ نِبَيْءٍ عَدُوًّا شَيكطِينَ أَلِانسِ وَالْجِنِّ يُوحِ بَعَضُهُم ، إِلَى بَعْضِ رُخْرُفَ اَلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللَّهُ وَلِنَصَّغِيْ إِلَيْهِ أَفْعِدَهُ الذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقَتَرِفُواْ مَا هُم مُّقَتَرِفُونَ اللهِ أَلْهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ أَبْتَغِ حَكَمًا وَهُوَ أَلَذِ مَ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِئَبُ مُفَصَّلًا وَالذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِئَبَيَعَلَمُونَ أَنَّهُ مُنزَلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْرَيِنُ اللَّهِ مَا وَيَمَّتُ كُلِّمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدَلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ (115) وَإِن تُطِعَ اَكْثَرُ مَن فِي إِلاَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ إِنْ يَّتَبِعُونَ إِلَّا أَلظَنَّ وَإِنَّهُم بِإِلَّا يَخُرُصُونَ اللَّا إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْ تَدِيثُ (117) فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ إَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِإِن كُنتُم بِعَاينتِهِ مُومِنِينَ اللَّهِ عَلَيْهِإِن كُنتُم بِعَاينتِهِ مُومِنِينَ اللَّهَا

وَمَالَكُمْ وَأَلَّا تَاكُلُواْمِمَّا ذُكِرَ السَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُم مُ إِلَّا مَا أَضْطُرِ دَثُم مُ إِلَّهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيَضِلُّونَ بِأَهُوا بِهِم بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمْ بِالْمُعْتَدِينُ (119) وَذَرُواْ ظَاهِرَ أَلِاثُمِ وَبَاطِنَهُ وَإِلَاثُمُ وَإِنَّ أَلَذِينَ يَكْسِبُونَ أَلِاثُمُ سَيُجْزُوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ﴿ 120 وَلَا تَاكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذَّكِّرِ إِسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَلَفِسْقٌ وَإِنَّ أَلشَّكِطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآيِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنَ اَطَعْتُمُوهُمْ وَإِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (121) أُومَن كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَلْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ وَوُرًا يَمْشِع بِهِ عِفْ إِلنَّاسِكُمَن مَّثَلُهُ, فِي إِلنُّكُلُكَتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكِعْفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (22) وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِكُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبِرُ مُجْرِمِيهَ الْيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ 123 } وَإِذَا جَآءَتُهُمْ، ءَايَةٌ قَالُواْلَن نُّومِنَ حَتَّى نُوتِي مِثْلَمَا أُوتِي رُسُلُ اللهِ اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتِهِ عَسَيْصِيبُ الذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارٌ عِندَ أَلِلَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدٌ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ الْكِلَّا اللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدٌ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ الْكِلَّا

فَكُنْ يُرِدِ إِللَّهُ أَنْ يَهْدِيهُ وَيُشْرَحْ صَدْرَهُ ولِلْسَكُمْ وَكُنْ يُحْرِدَ اَنْ يُتُضِلُّهُ مِجْعَلُ صَدْرَهُ وضَيِّقًا حَرِجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَآءِ كَذَالِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الذِينَ لَا يُومِنُونَ وَهَاذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدَّ فَصَّلْنَا أَلَايَتِ لِقَوْمٍ يَذَّكُّرُونٌ ﴿ وَأَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَندَ رَبِّهُمْ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ 127 وَيُومَ نَحْشَرُهُمْ جَمِيعًا يَكُمُعْشَرَ أَلِجُنِّ قَدِ إِسْتَكُثَرُتُم مِّنَ أَلِانسِ وَقَالَ أَوْلِياَ وُهُم مِّنَ أَلِانسِ رَبَّنَا إَسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا ٓ أَجَلَنَا أَلذِحَ أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ أَلنَّارُ مَثُوبِ كُمْ خَلِدِينَ فِيهَاۤ إِلَّا مَا شَآءَ أَللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ 29 يَكُمْعُشَرَ أَلِجُنِّ وَالِانْسِ أَلَمْ يَاتِكُمُ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ بَايَتِ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَاذًا قَالُواْ شَهِدُنَا عَلَى أَنفُسِنَا وَعَرَّتُهُمُ الْحَيَوْةُ الدُّنيا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِمُ مَ أَنَّهُمْ كَانُواْ بِعِرِينَ (130) ذَالِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهَلِكَ أَلْقُرِى بِظُلْمِ وَأَهَلُهَا غَافِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَافِلُونَ ﴿ النَّا

وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَّا عَكِمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَنْفِلِ عَمَّا يَعْ مَلُونَ (132) وَرَبُّكَ أَلْغَنِيُّ ذُو الرَّحْ مَدِّ إِنْ يَشَاأُ يُذُهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كُمَا أَنشأ كُمْ مِّن ذُرِّيَةِ قَوْمٍ -اخْرِينَ (133) إِنَّ مَا تُوعَـُدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ (134) قُلُ يَقَوْمِ إِعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ بِإِنِّے عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ، عَنقِبَةُ الدِّارِ إِنَّهُ، لَا يُفَلِحُ الظَّلِمُونَ (135) وَجَعَلُواْ لِلهِ مِمَّا ذَرَأً مِنَ أَلْحَرَثِ وَالْانْعَكِمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَكَذَا لِلهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَكَذَا لِشُرَكَآبِنَا فَمَاكَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَكَلَا يَصِلُ إِلَى أُللَّهِ وَمَا كَانَ لِلهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرَكَآبِهِمْ سَاءً مَا يَحُكُمُونَ (36) وَكَذَالِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ أَلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمُ شُرَكَ آؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلُوْشَاءَ أَلِلَّهُ مَا فَعَالُوهُ فَذَرْهُمُ وَمَا يُفْتَرُونَ (137)

وَقَالُواْهَاذِهِ وَ أَنْعَامُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَشَاء بِزَعْمِهِم وَأَنْعَكُم حُرِّمَت ظُلْهُورُهَا وَأَنْعَكُم لَا يَذَكُرُونَ اَسْمَ أَلِلَّهِ عَلَيْهَا إَفْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ اللَّهُ اللّ خَالِصَكُ لِنُكُورِنَا وَمُحَكَرَّمُ عَلَىٰ أَزُورَجِنَا وَلَيْ يَكُن مَّيْنَةُ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلِيمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُ مُ اللَّهُ ؟ فَ بِرَآءً عَلَى أَلَّهِ قَد ضَّلُواْ وَمَا كَانُواْ مُهَتَدِينَ ﴿ 140 وَهُوَ الذِحَ أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخُلَ وَالزَّرْعَ مُغْنَلِفًا احْمُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهَا وَغَيْرَ مُتَسَابِهِ صَالُواْ مِن ثُمَرِهِ إِذَا آثُمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ وَ لَا تُسترِفُوا الْإِنْكُهُ لَا يُحِبُ الْمُسرِفِينَ (141) وَمِنَ أَلَانْعُكِمِ حَمُولَةً وَفَرُشًا صَّكُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُواْ خُطُورَتِ إِللَّيْعَطُنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينُ الْأَلْعَالُ اللَّيْعَطُنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينُ الْأَلْعَالُ اللَّهُ وَلَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينُ الْأَلْعَالُ اللَّهُ وَلَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينُ الْأَلْعَالُ اللَّهُ وَلَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّلْ الللللِّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللّهُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللللْمُ اللْمُ الللْم تَكَنِيكَ أَزُواجٌ مِّنَ ٱلضَّاأَنِ إِثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ إِثْنَانِ قُلَ - آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ إِلَّانثَيَيْنِ أَمَّا اَشْتَمَلَتْ عَلَيْ مِ أَرْحَامُ الْانْتَيَانِ نَبِّغُونِ بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (143) وَمِنَ أَلِابِلِ إِثْنَايْنِ وَمِنَ أَلْبَقَرِ إِثْنَايْنِ قُلَ - آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أُمِ إِلْانتَيَيْنِ أُمَّا اَشْتَملَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْانتَيَيْنِ أُمْ كُنتُمْ شُهُكَاءَ إِذْ وَصِّنكُمْ اللَّهُ بِهَنذَا فَمَنَ اَظُلَمُ مِمَّنِ إِفْتَرِيْ عَلَى أَللَّهِ كَذِبًا لِّيضِلَّ أَلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ اِنَّ أَلِلَّهَ لَا يُهْدِ لَ إِلْقَوْمَ أَلْظَالِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْ تَدَّ أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا اهِلَّ لِغَيْرِ إِللَّهِ بِهِ عَنَ مَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ لَكُ وَعَلَى أَلَذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِح ظُفُرٍ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حُرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَا حَمَلَت ظُّهُورُهُمَآ أَوِ الْحَوَابِ آؤُمَا آخَتَكَطَ بِعَظْمٍ ذَٰ لِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (146)

فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَسِعَةٍ وَلا يُرَدُّ بَأْسُهُ، عَنِ الْقُوْمِ الْمُجْرِمِينَ (147) سَيَقُولُ الذِينَ أَشُرَكُواْ لَوْ شَاءَ أَلِلَّهُ مَا أَشْرَكَ نَا وَلَا ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَرْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ أَلِذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُواْ بَأَسَنًا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَنَّبِعُونَ إِلّا ٱلطَّنَّ وَإِنَ ٱنتُمْرُ إِلَّا تَخُرُصُونَ ﴿ 48 فَكُلُهِ الْحُجَدُ الْمُلِعَدُّ الْمُلِعَدُّ فَلُوْ شَاءَ لَهَدِ مَكُمْ وَأَجْمَعِينَ (49) قُلْهَلْمَ شُهَدَاءَ كُمُ الذِينَ يَشَهَدُونَ أَنَّ أَللَّهَ حَرَّمَ هَنذًا فَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمُّ وَلَا تَنَّبِعَ الْهُواءَ الذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَئِنَا وَالذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعَدِلُونَ (50) قُلُ تَعَالُوَاْ اَتْلُمَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقَنُّلُواْ أَوْلَادَكُم مِّن اِمْلَقِ نَحْنُ نَرَّزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقَنُّلُواْ النَّفْسَ أَلِيِّ حَرَّمَ أَللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَجَهِنكُم بِهِ عَلَكُمْ نَعَقِلُونَ الْأَلْ

وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ أَلْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ الْكَيْلُ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا ثُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبِي وَبِعَهْدِ إِللَّهِ أَوْفُوا فَا ذَالِكُمْ وَجِهَا كُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ (52) وَأَنَّ هَٰذَا صِرَطِع مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَاتَنَّبِعُوا الشُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ" ذَالِكُمْ وَجَّنكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ اللهِ اللهِ عَلَيْنَا مُوسَى أَلْكِنَا بَمَامًا عَلَى أَلَدِ حَ أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِلكُلِّ شَرْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِهِمْ يُومِنُونَ الْحَلَى وَهَنذَا كِنَابُ اَنزَلْنَهُ مُبَرَكُ فَاتَبِعُوهُ وَاتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ 55 اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الل عَلَىٰ طَآيِفَتَيْنِ مِن قَبِلِنَا وَإِن كُنَّاعَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ فَقَدْ جَآءَ كُم بِيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنَ اَظْلَمْ مِمَّن كُذَّبَ بِكَايَنتِ إِللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِ إِلَّذِينَ يَصِّدِفُونَ عَنَ ـ ايَكِنِنَا سُوءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصَدِفُونَ (157)

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَاتِيَهُمُ الْمَكَيِكُةُ أَوْ يَاتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَاتِي بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ يُومَ يَاتِي بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُا لَمْ تَكُنَ - امَنَتَ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا قُلِ إِنكَظِرُواْ إِنَّا مُننَظِرُونَ ﴿ 158 ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَّكَانُواْ شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَرَءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ وِإِلَى أَلْلَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ اللهِ المُلْمُ الم فَلَا يُجْزِئَ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٥٥ قُلِ اِنَّنِ هَدِينِ رَبِّ إِلَى صِرَطِ مُستَقِيمِ دِينَاقَيِّمًا مِّلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ أَلْمُشْرِكِينَ الْأَنَا قُلِ إِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَعْياتَ وَمَمَاقِ لِلهِ رَبِّ إِلْعَالَمِينَ (62) لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَالِكَ أُمِّرَتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُو رَبُّ كُلِّ شَرْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا ۗ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرِى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّ جِعُكُمْ فَيُنَبِّ عُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَخْلَلِفُونَ ﴿ 164 وَهُوَ ٱلذِ عَجَلَكُمْ خَلَنَهِ اللارْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُم فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَنتِ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا ءَا تِلْكُمْ وَ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ (165)

## الإغافيًا المعادمة ال

## بِسْ مِلْ الرَّحْمُ وَ الرَّحْمُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُمُ وَالْمُوالِقُ وَلِي الْمُعْمُ وَالْمُعُمُ ولِي الْمُعْمُ وَالْمُعُمُ وَا

ٱلۡمِّصَ اللَّهِ كَنْبُ انزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدُرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِنُنذِرَ بِهِ وَذِكْرِى لِلْمُومِنِينَ ﴿ كَا إِلَّهُ مِنْ لِلْمُومِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَنَّبِعُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَّكُرُونَ ﴿ ﴿ آَ وَكُم مِّن قَرْيَةٍ اَهْلَكُنَّهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيْتًا اَوْ هُمْ قَآبِلُونَ ﴿ فَمَا كَانَ دَعُولِهُمُ وَإِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَآ إِلَّا أَن قَالُوٓ أَ إِنَّا كُنَّكَا ظَالِمِينَ ﴿ فَالنَّسَاكُنَّ أَلْذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْ عَكَنَّ أَلْدِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْ عَكَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَالنَّقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَاكُنّا غَآبِبِينَ ﴿ وَمَا كُنَّا غَآبِبِينَ ﴿ وَالمُدْسَلِينَ ﴿ وَمَاكُنَّا غَآبِبِينَ ﴿ وَمَا كُنَّا غَآبِبِينَ ﴾ وَالْوَزْنُ يُوْمَيِدٍ إِلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتُ مَوَزِيثُهُ فَأُوْلَتِمِكَ هُمُ المُفُلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوْزِينُهُ وَأَوْلَتِهِكَ ٱلذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِعَايَلِتِنَا يَظْلِمُونَ ﴿ وَلَقَدُ مَكَّنَّاكُمُ فِي إِلاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَنِيشٌ قَلِيلًا مَّا تَشَكُرُونَ (10) وَلَقَدُ خَلَقَنَ كُمْ مُمَّ صَوَّرُنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَكَيِكَةِ إِسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓ أَ إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّاجِدِينَ اللَّهِ اللَّهِلَّا اللَّهِ الللَّهِ اللَّا اللللَّهِ الللللللللَّاللَّهِ اللللللَّا الل

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسَجُدَ إِذَ اَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنَهُ خَلَقْنَنِ مِن بِّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ (12) قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجِ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّحْفِرِينَ ﴿ لَكَ ۚ قَالَ أَنظِرُ نِي ٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ صِرَطَكَ أَلْمُسْتَقِيمَ (16) ثُمَّ لَا تِينَهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيمِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنَ اَيْمُنِهِمْ وَعَن شُمَآبِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ (17) قَالَ اَخْرُجْ مِنْهَا مَذْهُ وَمًا مَّذْخُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ اللهِ اللهِ وَيَكَادَمُ اسْكُنَ انتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَاذِهِ إِلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (19) فَوَسُوسَ لَهُمَا أَلشَّيْطَانُ لِيُبُدِى لَهُمَا مَا وُورِى عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهِ نَكُمًا رَبُّكُمًا عَنْ هَنذِهِ إِلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَالِدِينَ (20) وَقَاسَمَهُمَآ إِنِّے لَكُمَّا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ (21) فَدَلِّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا أَلشَّجَرَةَ بَدَتَ لَكُمَا سَوْءَ أَهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَن عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجُنَّةِ وَنَادِ لَهُمَا رَبُّهُمَا ٱلْرَانَهُمَا الْمُكَمَا عَن تِلْكُمَا أَلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُمَّا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ 22 ﴾

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمُنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّهُ تَغَفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ اَلْخَسِرِينَ (23) قَالَ اَهْبِطُواْ بِعَضْكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي إَلَارُضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَكُم إِلَى حِينٍ (24) قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿ 25 يَبَنِحِ ءَادَمَ قَدَ اَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُوَرِك سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسَ أَلنَّقُويٌ ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنَ - ايكتِ إِللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ﴿ 26 يَكِيْحِ عَادَمَ لَا يَفْنِنَكُمُ الشَّيْطُنُ كُمَّا ٱخْرَجَ أَبُويَكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُ مَا سَوْءَ بِهِمَا ۚ إِنَّهُ يَرِكُمُ هُوَ وَقَبِيلُهُۥ مِنْ حَيْثُ لَا نَرُوْنَهُمْ ۗ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلذِينَ لَا يُومِنُونَ ﴿ 27 ۗ وَإِذَا فَعَـكُواْ فَلْحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ٓ ءَابَآءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا جِهَا قُلِ اِتَّ ٱللَّهَ لَا يَامُنُ بِالْفَحْشَآءِ أَتَقُولُونَ عَلَى أَللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (28) قُلَ اَمَرَ رَبِّ بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مُسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُغَلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (29) فَرِيقًا هَدِيٌ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ الْخَيَطِينَ أَوْلِياآءً مِن دُونِ إِللَّهِ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُم شُهُ مَتَدُونَ (30)

يَبَنِحَ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرُّ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ المُسْرِفِينَ (31) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ أَلَّهِ التِحَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلذِينَ ءَامَنُواْ فِ إِلْحَيَوْةِ إِللَّهُ نِياخًا لِصَةٌ يُومَ ٱلْقِيكَمَةِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ الْإِيكَتِ بَطَنَ وَالِاثُمُ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ إِلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلُطَنًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى أَللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ 33 ۗ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ اَجَلَّ فَإِذَا جَآءَ اجَلَهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقَّدِمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ يَبَنِحَ ءَادَمَ إِمَّا يَاتِينَاكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُرْ وَ عَايَتِ فَمَنِ إِتَّقِىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونٌ ﴿ 35 ﴾ وَالذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَكِنِنَا وَاسْتَكُبَرُواْ عَنْهَا أَوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهُ فَمَنَ أَظُلَمُ مِمَّنِ إِفْتَرِي عَلَى أُلَّهِ كَذِبًا أَوْ كُذَّبَ بِعَايَتِهِ ۚ أُولَيَهِكَ يَنَاهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِنَابِ حَتَّى إِذَاجَاءَتُهُم رُسُلُنَا يَتُوفَوْ نَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُوبِ إِللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِم، أَنَّهُمْ كَانُواْ كِفِرِينَ ﴿37﴾

قَالَ اَدْخُلُواْ فِي أَمُمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ أَلْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي إِلنَّارِ كُلَّمَادَ خَلَتُ امَّةُ لَّعَنَتُ اخْنَهَا حَتَّى إِذَا إَدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتُ اخْرِيهُ مَ لِأُولِيهُمْ رَبَّنَا هَتَوُلآءِ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ أَلِبًّارٌ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَانَعْلَمُونَ (38) وَقَالَتُ اولِهُ مُ لِأُخْرِهُ مُ فَمَا كَانَ لَكُرْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ فَذُوقُواْ الْعَذَابَبِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿ وَ إِنَّ الذِيكَ كَذَّبُواْ بِ اللَّهُ الل ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِّ وَكَذَالِكَ نَجَزِك الْمُجْرِمِينَ (40) لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَّكَذَالِكَ نَجِزِ لِ الطَّلِمِينَ ﴿ إِلَّ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّكِلِحَنْتِ لَانُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ أُوْلَيْمِكَ أَصْحَبُ الْجُنَّةِ هُمَّ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ 42 وَنَزَعُنَامَا فِي صُدُورِهِم مِّنَ غِلِّ تَجْرِے مِن تَحْنِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُواْ الْحَامَدُ لِلهِ الذِے هَدِ مِنَالِهَاذًا وَمَا كُنَّا لِنَهْ تَدِى لَوْلَا أَنْ هَدِ نِنَا أَلَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوٓا أَن تِلَكُمُ الْجُنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعُمُلُونَ ﴿ 43﴾

وَنَادِيَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ أَلْبَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلُ وَجَدتُهُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمُ حَقًّا قَالُواْ نَعَمُ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ بِينَهُمُ وِ أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ 44 ۗ ٱلذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالأَخِرَةِ كَفِرُونَ ﴿ 5 ﴾ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى أَلَاعُ إِفِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلّاً بِسِيمِ عَلْمٌ وَنَادَواْ اَصْعَابَ أَلْجَنَّةِ أَن سَلَمٌ عَلَيْكُمُ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿ فَإِذَا صُرِفَتَ اَبْصُارُهُمْ نِلْقَاءَ اصُعَنِ إِلَيَّارِ قَالُواْ رَبُّنَا لَا تَجْعَلْنَامَعَ الْقَوْمِ إِلظَّالِمِينَ (47) وَنَادِئَ أَصْعَبُ الْاعْرَافِرِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمِنهُمْ قَالُواْ مَا أَغَنِي عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسَتَكْبِرُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُواْ الْجُنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحَوْنُونَ (49) وَنَادِئَ أَصْحَبُ النِّارِ أَصْحَبَ الْجُنَّةِ أَنَ اَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ أَلْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ أَللَّهُ قَالُوا ۚ إِنَّ أَللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى أَلْكِنْفِرِينَ ﴿ 50 الذِينَ إَتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ الْحَكِوةُ الدُّنيا فَالْيُومَ نَسِيهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمُ هَاذَا وَمَا كَانُواْ بِعَايَانِنَا يَجْحَدُونَ (51)

وَلَقَدَ جِئْنَاهُم بِكِنَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُومِنُونَ (52) هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَاوِيلَهُ، يَوْمَ يَاتِح تَاوِيلُهُ، يَقُولُ الذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشَفَعُواْ لَنَا ٓ أَوۡ نُرَدُّ فَنَعۡمَلَ غَيْرَ ٱلذِ كَكُنَّا نَعۡمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ (53) إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اَسْتَوِىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِعِ اللَّكَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ, حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَكَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِ ۚ أَلَالَهُ الْخَلْقُ وَالْامْنُ تَبَارُكَ أَلِلَّهُ رَبُّ الْمَاكِمِينَ ﴿ 5 الْمَعُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (55) وَلَا نُفُسِدُواْ فِي الكَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَت أَلْلَهِ قَرِيبٌ مِّنَ أَلْمُحْسِنِينَ ﴿ 56 وَهُوَ أَلَذِ عُيُرْسِلُ الرِّيكَ خُشُراً بَيْنَ يَدَكُ رَحْمَتِهِ عَكَّى إِذَا أَقَلَتُ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَكُ لِبَلَدِ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَابِهِ الْمَآءَ فَأَخْرَجْنَابِهِ عِنكُلِّ الشَّمَرَ تُ كَذَالِكَ نُحُرِّجُ الْمَوْتِي لَعَلَّكُمْ تَذَّكُرُونَ (57)

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخَرُجُ نَبَاتُهُ، بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالذِ عَجَبُ لَا يَخَرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَاكَ نُصَرِّفُ الْكِينَةِ لِقَوْمٍ يَشَكُّرُونَ (58) لَقَدَ ارْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قُوْمِهِ عَقَالَ يَنْقُوْمِ إِنْعَبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنِ اللهِ عَيْرُهُۥ إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ( وَ اللهِ عَنْدِ مَعِظِيمٍ اللهِ عَلَيكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ( وَ اللهِ عَنْدُ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللّهِ عَنْدُ اللّهِ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهِ عَنْدُ عَنْدُ اللّهِ عَنْدُ اللّهِ عَنْدُ اللّهِ عَنْدُ اللّهِ عَنْدُ اللّهِ عَنْدُ اللّهِ عَنْدُولِ عَنْدُ اللّهِ عَنْدُولُولِ عَنْدُولُ اللّهِ عَنْدُولُ اللّهُ عَنْدُولُولِ عَنْدُولُولِ عَنْدُولُولِ اللّهِ عَنْدُولُ اللّهُ عَلَالِهُ عَنْدُ اللّهِ عَنْدُولُولُولُ اللّهِ عَنْدُ اللّهِ عَنْدُ اللّهِ عَنْدُ اللّهِ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُولُ اللّهُ عَنْدُ اللّهُ عَلَالِهُ عَنْدُ اللّهُ عَلَالْكُولُ عَلَالِكُولُ عَلْمُ عَلَالِكُولِ عَنْدُ اللّهِ ع قَالَ أَلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنُرِيكَ فِيضَلَالِ ثُمِينٍ ﴿ قَالَ يَنقَوُ مِ لَيْسَ بِي ضَلَالًا وَلَكِكِنِّ رَسُولٌ مِّن رَّبِ الْعَالَمِينَ اللهُ أُبَلِّغُكُمْ رِسَاكَتِ رَبِّ وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَانَعُ لَمُونَ ﴿ وَ ﴾ أَوَعِجْبَتُمْ الله الله عَلَا فَعُلَمُ مِن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلِ مِّنكُرُ لِيُنذِرَكُمْ وَلِنَنَّقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ فَا فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَكُ وَالَّذِينَ مَعَكُم فِي إِلْفُلِّكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايَنِنَا ۗ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ ﴿ 64 وَإِلَىٰ عَادٍ لَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ إِنعَبْدُواْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنِ اللهِ عَيْرُهُ وَأَفَلَا نَنَّقُونَ و قَالَ أَلْمَلا مُ الذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنُرِياكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ أَلْكَذِبِينٌ 60 قَالَ يَنقُومِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِكِنِّ رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ وَآَ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّمِينَ ﴿ وَآَ لَكِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

أُبَلِّغُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّعِ وَأَنَا لَكُمُ نَاصِحُ آمِينٌ ﴿ اللَّهِ الْوَجَبَعُهُ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمْ لِيكُنذِرَكُمْ وَاذْ كُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوجٍ وَزَادَكُمْ فِي إِلْخُلْقِ بَصْطَةً فَاذَكُرُواْ ءَالْآءَ أَللَّهِ لَعَلَّكُمُ نُقُلِحُونً وَ قَالُوا أَجِئْ تَنَا لِنَعُبُدَ أَلَّهَ وَحُدَهُ، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآ وُنَا فَانِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ اَتُجَادِلُونَنِ فِي ۖ أَسْمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَا وُكُم مَّانَزَّلَ أَللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَانٌ فَانْظِرُوۤ الْإِنِّ مَعَكُم مِّنَ أَلْمُنتَظِرِينَ (71) فَأَنجَيْنَهُ وَالذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنْنِنَا وَمَا كَانُواْ مُومِنِينَ الله الله المُودَ أَخَاهُم صَلِحًا قَالَ يَنقُومِ إِنْعَبُدُوا اللَّهَ اللَّهُ اللَّالَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا مَالَكُم مِّنِ اللهِ غَيْرُهُۥ قَدْ جَاءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمُ هَندِهِ عَاقَةُ اللَّهِ لَكُمُ مَءَايَةً فَذَرُوهَاتَاكُلُ فِي أَرْضِ إِللَّهِ وَلَا تَمسُّوهَا بِسُوِّءِ فَيَاخُذُكُمْ عَذَابُ الِيمُ ﴿ 73﴾

وَاذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَمِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي إِلاَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن شُهُولِهَا قُصُورًا وَنَنْحِنُونَ أَلْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذَ كُرُواْ ءَا لَآءَ أَلِلَّهِ وَلَا نَعْتُواْ فِي الْارْضِ مُفْسِدِينَ (74) قَالَ أَلْمَلا أَلْمَلا أَلْدِينَ السَّتَكَ بَرُواْمِن قُوْمِهِ وَلِلذِينَ آسَتُضْعِفُواْلِمَنَ - امَنَمِنْهُمُ وَأَتَعُلَمُونَ أَتَ صَلِحًا مُّرَسَلُ مِن رَّبِهِ عَالُواْ إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ مُومِنُونَ (75) قَالَ أَلذِينَ إَسْتَكَبُرُوٓا إِنَّا بِالذِحَ ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ( وَ فَعَ قَرُوا النَّاقَةُ وَعَتَواْ عَنَ اَمْ رَبِّهِ مُ وَقَالُواْ يَكْ كَلِحُ إِيتِنَا بِمَاتَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (77) فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجُفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِارِهِمُ جَنثِمِينَ (8) فَتُولِّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنقُوْمِ لَقَدَ اَبْلَغْتُ كُمْ رِسَالَةَ رَبِّے وَنَصَحْتُ لَكُمُ وَلَكِن لَا يُحِبُّونَ ٱلنَّاصِحِينَ وَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَأْتَ اتُونَ أَلْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمُ بِهَا مِنَ اَحَدِمِنَ أَلْعَنكَمِينَ ﴿ 80 ۚ إِنَّكُمْ لَتَاتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ إلنِّسَاءِ بَلَ انتُمْ قَوْمٌ مُّسُرِفُونَ (81) وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسُ يَنَطَهَّرُونَ (82) فَأَنجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا إَمْرَأَتُهُ كَانَتْ مِنَ أَلْغَيرِينَ ﴿ 3 وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَانظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (84) وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقُوْمِ اِعْبُ دُواْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنِ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ قَدْ جَآءَتُكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِكُمْ فَأُوفُوا الْمَكِيْلُ وَالْمِيزَاتُ وَلَا الْبَحْسُوا النَّاسَأَشْ يَآءَهُمْ وَلَا نُفُسِدُواْ فِي الْارْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ رَإِن كُنتُم مُّومِنِينَ (85) وَلَا نَقُ عُدُواْ بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ إِللَّهِ مَنَ ـ امَنَ بِهِ ، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذَ كُرُوٓا إِذَ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِن كَانَ طَآبِفَ اللَّهِ عَنْ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِن كَانَ طَآبِفَ أُ مِّنكُمْ وَاللَّهِ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَآبِفَ لُرُيُومِنُواْ فَاصْبِرُواْ حَتَّى يَحْكُمُ أَلَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَخَيْرُ الْحَكِمِينَ 3

قَالَ ٱلْمَلَأُ الذِينَ اَسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيُّبُ وَالذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَرِهِينَّ ﴿ اللَّهِ عَدِ إِفْتَرَيْنَاعَلَى أَلَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّئِكُم بَعْدَ إِذْ نَجِينَا أَللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ أَلَّهُ رَبُّنَّا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَحْءٍ عِلْمًا عَلَى أَللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا إَفْتَحُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَانِحِينَ (89) وَقَالَ الْلَأَ الذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ - لَهِنِ إِتَّبَعْتُمْ شُعَيًّا إِنَّكُرْ ﴾ إِذَا لَّحَسِرُونَ وَ فَأَخَذَ تَهُمُ الرَّجَفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِارِهِمْ جَنْثِمِينَ (19) أَلْذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ۖ أَلْذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ الْخَسِرِينَ ﴿ وَ فَنُولِي عَنَّهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدَ اَبُلُغُنُّكُمْ وِسَلَاتِ رَبِّ وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ ءَاسِي عَلَى قَوْمِ كِفِرِينَ ﴿ 93 وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِي إِلَّا أَخَذُنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونٌ ﴿ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونٌ ﴿ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونٌ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ لَيَضَّا لَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ الللَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِتَةِ الْحُسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّ ءَابَاءَنَا أَلْضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذُنَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (95)

وَلَوَانَّ أَهْلَ أَلْقُرِي ءَامَنُواْ وَاتَّقَوْاْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكُتِ مِّنَ أَلسَّكُمَآءِ وَالْارْضِ وَلَكِن كُذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ﴿ أَفَأُمِنَ أَهَلُ الْقُرِيَّ أَنْ يَاتِيهُم بَأْشُنَا بَيْتًا وَهُمْ نَابِمُونَ ﴿ 97 أَوَ آمِنَ أَهُ لُ الْقُرِيَّ أَنْ يَاتِيهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ 98 أَفَ أَمِنُواْ مَصَّرَ اللَّهِ فَلَا يَامَنُ مَكْرَ أَلَّهِ إِلَّا أَلْقَوْمُ الْخَسِرُونَ ﴿ وَ الْوَلَمْ يَهْدِ لِلذِينَ يَرِثُونَ أَلَارْضَ مِنْ بَعَدِ أَهْلِهَا آَن لَّوْنَشَاءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (100) تِلْكَ أَلْقُرِي نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ أَنْبَآيِهَا ۖ وَلَقَدْ جَآءَ تُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُومِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ إِلْبِ فِلْ أَلْ فَكُوبِ اللَّهِ عَلَى قُلُوبِ اللَّهِ عَلَى قُلُوبِ اللَّهِ عَلَى قُلُوبِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ لِأَكْثَرَهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدُنَاۤ أَكُثُرَهُمْ لَفَسِقِينَ الْكُونَ اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّاللّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل فَظَلَمُواْ بِهَا فَانْظُرْكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (103) وَقَالَ مُوسِى يَكْفِرْعَوْنُ إِنِّ رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَكْمِينَ (104)

حَقِيقٌ عَلَى ۚ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى أَللَّهِ إِلَّا أَلْحَقَّ قَدْ جِئُنُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلُ مَعِ بَنِيٓ إِسْرَآءِيلٌ (105) قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِكَايَةٍ فَاتِ بِهَآ إِن كُنْتَ مِنَ أَلْصَّندِقِينَ ﴿ اللَّهُ عَالَهُ عَا لَقِيلٍ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانُ مُّبِينٌ الْآلَ اللهِ وَنَزَعَ يَدَهُ، فَإِذَا هِي بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴿ 108 قَالَ ٱلْمَلاُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَاذَا لَسَاحِرُ عَلِيمٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله قَالُوا ۚ أَرْجِهِ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلُ فِي الْمَدَآيِنِ كَشِرِينَ اللَّهِ يَاتُوكَ بِكُلِّ سَنجٍ عَلِيمٍ ﴿ اللَّهِ وَجَآءَ أَلسَّكُرُهُ فِرْعَوْنَ قَالُواْ إِنَّ لَنَا لَأَجُرًا إِن كُنَّا نَحُنَّا نَحُنَّ الْعَالِمِينَ ﴿ اللَّهِ عَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ أَلْمُقَرَّبِينَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ يَكُمُوسِينَ إِمَّاۤ أَن تُلْقِى وَإِمَّاۤ أَن نَّكُونَ نَحُنُّ الْمُلْقِينَ ﴿ 115 قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقُوا سَحَرُوا أُعَيْثَ أَلنَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُو بِسِحْرِ عَظِيمٍ (116) وَأُوۡحَيۡنَاۤ إِلَىٰ مُوسِىٓ أَنَ الۡقِ عَصَاكُ فَإِذَا هِيَ تَلَقَّفُ مَا يَا فِكُونَ ﴿ اللَّهِ فَوَقَعَ الْحُقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ فَعُلِبُواْ هُنَالِكَ وَانقَلَبُواْ صَغِرِينَ ﴿ 119 وَأُلِّقِي ٱلسَّحَرَةُ سَنَجِدِينَ ﴿ 120 اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّ

قَالُواْ ءَامَنَّا بِرَبِّ الْعَكَمِينَ الْأَلْ رَبِّ مُوسِىٰ وَهَدُرُونَ الْأَكْ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَالْمَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنَ اذَنَ لَكُونِ إِنَّ هَاذَالَمَكُرٌ مَّكُرْتُمُوهُ فِ إِلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْ مِنْهَآ أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (123) لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَ كُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَ كُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَ كُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَ كُمْ وَالْحَالَ قَالُوٓ ا إِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ 25﴾ وَمَا نَنقِمُ مِنَّاۤ إِلَّآ أَنَ ـ امَنَّا بَِّايَكِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتُنَا رَبَّنَا أَفَرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ (126) وَقَالَ أَلْكُلُّ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسِى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي إِلارْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتكَ قَالَ سَنَقَنُّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِّي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَنِهِرُونَ ﴿ ثُلَّ قَالَ مُوسِىٰ لِقَوْمِهِ إِسْتَعِينُواْ بِاللَّهِ وَاصْبِرُوٓا إِنَّ أَلَارُضَ لِلهِ يُورِثُهَا مَنَ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَالْعَلِقِبَةُ لِلْمُتَّقِيبَ اللَّهِ عَالُوا أُوذِينَا مِن قَـُبُلِ أَن تَـَاتِينَا وَمِنْ بَعَـدِ مَاجِئَتَنَا قَالَعَسِيٰ رَبُّكُمْ وِ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِ إِلَارْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَا لَا خَذْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقُصِ مِّنَ أَلْتَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ﴿ 130﴾

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَاذِهِ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّتَ لُّهُ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسِيْ وَمَن مَّعَهُ وَ أَلآ إِنَّمَا طَآبِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَقَالُواْ مَهْمَا تَانِنَا بِهِ مِنَ - ايَةٍ لِّتَسَحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُومِنِينَ اللهِ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ ءَايَتٍ مُّفَصَّلَتٍ فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ الرِّجْزُ قَالُواْيَكُمُوسِي اَدُعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِدَ عِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُومِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِح إِسْرَآءِ بِلُ الْكُنَّا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَلِ هُم بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿ 135 ۖ فَانْقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغُرَقُنَاهُمْ فِ إِلْيَدِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّ بُواْ بِاَيَٰنِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَفِلِينَ (136) وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَّعَفُونَ مَشَكِرِقَ أَلَارْضِ وَمَغَكرِبَهَا أَلِتِ بَكْرَكْنَا فِيهَا ۗ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ ٱلْحُسِيٰى عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَآءِ يلَ بِمَا صَبَرُواْ وَدَمَّرْنَا مَا كَابَ يَصَّنَعُ فِرْعَوْثُ وَقُوْمُهُ، وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ (137)

وَجَاوَزُنَا بِبَنِ ٓ إِسْرَآءِ يلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوْاْ عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَّهُمْ قَالُواْ يَكُمُوسَى إَجْعَل لَّنَا ٓ إِلَىهَا كَمَالَهُمُ بِءَالِهَ ۗ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴿ 38 ﴾ إِنَّ هَنَوُلآءِ مُتَبِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلٌ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ 139 قَالَ أَغَيْرَ أَللَّهِ أَبْغِيكُمْ وَإِلَاهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ (140) وَإِذَ ٱلْجَيْنَكُم مِّنَ ـ الِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ شُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يَقْنُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُم بَلاَّهُ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ اللهِ وَوَعَدُنَا مُوسِى ثَلَثِينَ لَيْلَةً وَأَتُمَمَّنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيُلَدُّ وَقَالَ مُوسِىٰ لِأَخِيهِ هَـُرُونَ ٱخْلُفَنِے فِے قَوْمِ وَأَصْلِحَ وَلَا تَنَّبِعُ سَبِيلَ أَلْمُفْسِدِينَ ﴿ لَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُوسِى لِمِيقَائِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرِ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرِينِ وَلَكِنُ انْظُرِ الَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ إِسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، فَسَوَّفَ تَرِينِ فَلَمَّا تَجَلِّى رَبُّهُ، لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ، دَكَّا وَخَرَّ مُوسِىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَنَاكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا آُوَّلُ الْمُومِنِينَ (143)

قَالَ يَكُومِينَ إِنِّ إِصْطَفَيْ تُكَ عَلَى أَلنَّاسِ بِرِسَالَتِ وَبِكَلَمِ فَخُذُ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّكِرِينَ اللَّهُ وَكُن مِّنَ الشَّكِرِينَ اللَّهُ وَكَتَبْنَا لَهُ. فِي إِلاَ لُوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءِ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَامْرَ قَوْمَكَ يَاخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُورِيكُمْ دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ 145 سَأَصْرِفُ عَنَ ـ ایَتِيَ ٱلذِینَ یَتَكَبَّرُونَ فِي الْارْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرُواْ كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُومِنُواْ بِهَا وَإِنْ يَرُواْ سَبِيلَ الرُّشُدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَّكُرُواْ سَبِيلَ أَلْغَيّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَالِكَ بِأُنَّهُمْ كُذَّبُواْ بِاَيَكِينَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنِفِلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ اللّ الكَخِرَةِ حَبِطَتَ اعْمَالُهُمْ هَلْ يُجِزَوْنَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ وَاتَّخَذَ قَوْمٌ مُوسِىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوارٌ المَّهُ يَرُواْ انَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا إِتَّخَاذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال فِ أَيْدِيهِمْ وَرَأُواْ اَنَّهُمْ قَدضَّكُواْ قَالُواْ لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ أَلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسِيَّ إِلَى قُومِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِيسَمَا خَلَفْتُهُونِ مِنْ بَعَدِى أَعَجِلْتُهُ وَأَمْرَ رَبِكُمْ وَأَلْقَى أَلَا لُوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ ﴿ إِلَيْهِ قَالَ إَبْنَ أُمَّ إِنَّ أَلْقَوْمَ اَسْتَضْعَفُونِ وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِ فَلَا تُشْمِتْ بِ أَلَاعَدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ أَلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿ وَأَنَّ قَالَ رَبِّ إِغْفِرْ لِهِ وَلِأَخِهِ وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكُ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّحِمِينُ ﴿ الْأَلْ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللّ الْعِجْلَسَيْنَا لَمُنْمُ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَوةِ الدُّنيَّا وَكَذَالِكَ بَحْزِ مِ إِلْمُفْتَرِينَ ﴿ 152 وَالذِينَ عَمِلُوا السَّيِّ عَاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعَدِهَا وَءَامَنُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعَدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ الله وَكُمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى أَلْغَضَبُ أَخَذَ أَلَا لُواحَ وَفِي الْعَضَبُ أَخَذَ أَلَا لُواحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ اللَّهِ وَاخْنَارَ مُوسِيٰ قَوْمَهُ وسَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَو شِئْتَ أَهْلَكُنَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّنَى أَنْهُلِكُنَا مِا فَعَلَ أَلْشُفَهَآهُ مِنَّا ۚ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَكُ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآهُ وَتُهْدِے مَن تَشَاَّهُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَمُّنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَنْفِرِينَ ( 55 )

وَاحْتُبُ لَنَا فِي هَاذِهِ إِللَّهُ نَيّا حَسَنَةً وَفِي إِلَاخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا ٓ إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِى أُصِيبُ بِهِ مَنَ اَشَاءُ وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَحَتُبُهَا لِلذِينَ يَنَّقُونَ وَيُوتُونَ أَلزَّكُوهَ وَالذِينَ هُم بِتَايَنِنَا يُومِنُونَ ﴿ أَكْ الذِينَ يَتَّبِعُونَ ألرَّسُولَ أَلنَّبِيءَ أَلُامِي الذِي يَجِدُونَهُ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِ إِلتَّوْرِئِةِ وَالِانِجِيلِ يَامُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهِلْهُمْ عَنِ إِلْمُنكِرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَابَيْتُ وَيَضَعُ عَنْهُم، إِصْرَهُمْ وَالْاغْلَالَ الْتِكَانَتُ عَلَيْهِمْ فَالذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الذِحَ أُنزِلَ مَعَهُ وَأُولَيْكِ هُمُ الْمُقْلِحُونَ الْآلِكَ قُلُ يَكَأَيُّهَا أَلنَّاسُ إِنِّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا إلذِك لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُو يُحْحِ . وَيُمِيثُ فَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلنَّبِيَّءِ إِلَّا مِيِّ اللَّهِ يُومِنُ بِاللَّهِ وَكِلِمُتِهِ، وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ (158) وَمِن قُوْمِ مُوسِى أُمَّةُ يَهُدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ عَدِلُونَ (159)

وَقَطَّعْنَهُمُ اِثْنَتَ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا امَمَّا وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَى مُوسِيٓ إِذِ اِسْتَسْقِنْهُ قُوْمُهُ، أَنِ إِضْرِبِ بِعَصَاكَ أَلْحَكُرُ فَانْبَجَسَتُ مِنْهُ اِثْنَتَاعَشَرَةَ عَيْنًا قَدْعَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَّشَّرَبَهُم وَظُلَّلْنَا عَلَيْهِم الْغَمَمُ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلُوِي ۚ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقَنَكَ مُ وَكَا ظَلَمُونًا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٥٥٠ وَإِذَ قِيلَ لَهُمُ السُّكُنُواْ هَاذِهِ إِلْقَرْبَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّكُا تُعَلَّا تُعَلَّا لَكُمْ خَطِيَّاتُكُمْ سَنْزِيدُ الْمُحْسِنِينَ الْأَلْمُ فَبَدَّلَ ٱلذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلذِ عِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ أَلْسَكُمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ (162) وَسَعَلَهُمْ عَنِ إِلْقَرْكِةِ إِلَتِ كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَا بِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَاتِيهِمُ كَذَلِكَ نَبُلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ 163 اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللّالِ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَإِذْ قَالَتُ امَّةً مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا إِللَّهُ مُهْلِكُهُمْ وَأَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعَذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ (164) فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ أَنجَيْنَا أَلذِينَ يَنْهُونَ عَنِ إِلسُّوءِ وَأَخَذَنَا أَلذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (165) فَلَمَّا عَتَوْاْ عَن مَّا نُهُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَمُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِئِينَ يَّسُومُهُمْ سُوءَ اَلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيثٌ ﴿ 167 وَقَطَّعَنَاهُمْ فِي إِلاَرْضِ أَمُمَا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمُ دُونَ ذَالِكُ وَبَلَوْنَهُم بِالْحَسَنَتِ وَالسَّيِّ عَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ 168 فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ الْكِئَبَيَا خُذُونَ عَرَضَ هَنذَا ٱلاَدُ فِي وَيُقُولُونَ سَيُغَفَرُ لَنَا وَإِنْ يَاتِهِمْ عَرَضٌ مِتْ لَهُ وَيَاخُذُوهُ أَلَمْ يُوخَذُ عَلَيْهِم مِيثَقُ الْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى أَلْلَهِ إِلَّا أَلُحَقُّ وَدَرَسُواْ مَا فِيدٌ وَالدَّارُ الْإِخْرَةُ خَيْرٌ لِلذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَالذِينَ يُمَسِّكُونَ خَيْرٌ لِلذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِنَبِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ اللَّهُ اللَّهِ الْمُصَلِحِينَ السَّا

وَإِذْ نَنَقُنَا أَلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ، ظُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَّهُ، وَاقِعُ جِهم خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ ١٦١ وَإِذَ أَخَذَ رَبُّكَ مِنَ بَنِ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّنِهِمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِمِهُ وَأَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلِيْ شَهِدُناۤ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ أَلْقِيكُمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَاذَا غَافِلِينَ ﴿ 172 اللَّهِ أَوْ نَقُولُوا إِنَّا أَشْرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنُ بَعْدِهِمْ. أَفَنْهُلِكُنَامِا فَعَلَ أَلْمُنْطِلُونَ ﴿ 173 وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ الْإِينَةِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۗ فَأَتَبُعَهُ الشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ أَلْغَاوِينَ ﴿ 175﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعَنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّاهُ وَ أَخُلَدَ إِلَى أَلَارُضِ وَاتَّبَعَ هَوِيْهُ فَمَثَلُهُ كَمَثُلِ الْكُلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثَ أَوْ تَتُرُكُهُ يَلْهَثُ ذَالِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ اللِّينَ كَذَّابُواْ بِاينِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ اللَّهِ سَآءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَكِنِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴿ 177 مَنْ يَهْدِ إِللَّهُ فَهُوَ أَلْمُهُ تَدِي وَمَنَ يُصلِلَ فَأُوْلَيْكِ هُمُ الْخَسِرُونَ (178)

وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ أَلِجُهِنَّمَ فَكُمْ قُلُوبُ لَّا يَفْقَهُونَ إِمَّا وَلَهُمْ أُعَيْنُ لَّا يُبْصِرُونَ إِمَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بَهَا ۚ أُوْلَتِكَ كَالَانْعَكِمِ بَلُ هُمْ، أَضَلُّ أُولَتِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (179) وَلِلهِ إِلاَ شَمَاءُ الْمُسَنِي فَادْعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُواْ الذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَنِيهِ عَسَيْجَزُوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ 180 وَمِمَّنَ خَلَقْنَا آمَّةً اللَّهُ اللَّهُ يَهُدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ ـ يَعَدِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَالَانِنَا كُذَّابُواْ بِعَايَانِنَا سَنَسْتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ 182 ۗ وَأَمْلِ لَهُمْ ۖ إِنَّ كَيْدِ عُمْتِينُ اللهُ اللهُ يَنْفَكُّرُواْ مَا بِصَحِبِهِم مِّن جِنَّةٌ اِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهُ اللّ وَالْارْضِ وَمَا خَلَقَ أَللَّهُ مِن شَرْءٍ وَأَنْ عَسِيَّ أَنْ يَكُونَ قَدِ إِقْنُرَبَ أَجُلُهُمْ فَبِأَيّ حَدِيثٍ بَعَدَهُ وَيُومِنُونَ ﴿ 185 مَنْ يُضَلِلِ اللَّهُ فَكَلَّا هَادِي لَهُ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغَّيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ (186) يَسْعَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرَّسِنِهَا قُلِ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّ لَا يُجَلِّهَا لِوَقِّنِهَا إِلَّا هُو تُقُلَّتُ فِ إِلسَّمَوَتِ وَالْارْضِ لَا تَاتِيكُونِ إِلَّا بَغْنَةً يَسْتَكُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلِ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ أَللَّهِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَ أَلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (187)

قُل لَّا آَمْلِكُ لِنَفْسِ نَفْعًا وَلَاضَرًّا اِلَّا مَا شَآءَ أَللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكَثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنَّ اَنَا ۚ إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوَمِ يُومِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَقَكُم مِّن نَّفُسٍ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشِّنهَا حَمَلَتُ حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتَ بِهِ عَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعُوا أَللَّهَ رَبِّهُ مَا لَهِنَ ـ اتَّيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ (89) فَلَمَّا ءَاتِنْهُمَا صَلِحًا جَعَلًا لَهُ مِشْرِكًا فِيمَا ءَاتِنْهُمَا فَتَعَلَى أَلَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ 100 أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيَّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ الْ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَمُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسُهُمْ يَنصُرُونَ (192) وَإِن تَدْعُوهُمْ وَإِلَى أَلَّهُ فِي لَا يَتْبَعُوكُمْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ وَأَدْعَوْتُمُوهُمُ أَمَ اَنتُمْ صَامِتُونَ ﴿ 193 ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ اَمْتَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ وَإِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ 194 أَلَهُمْ الْرَجُلُ يَمْشُونَ جِهَا أَمْ هُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مُواكَّا أَمْ هُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمُ وَأَعْيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمُ وَءَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلُ الْدَعُواْشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ (195)

إِنَّ وَلِيِّي أَلَّهُ الذِكَنَزَّلَ أَلْكِئُبُ وَهُوَ يَتُولَّى أَلْصَلِحِينَ (90) وَالذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلاَّ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿ 197 وَإِن تَدْعُوهُمْ وَإِلَى أَلْمُوكَ لَا يَسْمَعُواْ وَتَرِيهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ أَلْجَهِلِينَ ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ أَلشَّيْطُنِ نَزْعُ فَاسْتَعِذُ بِاللَّهِ إِنَّهُ وَسَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهِ إِنَّهُ اللَّهِ إِنَّهُ أَلْذِينَ إَتَّقُواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَنَيْقُ مِّنَ أَلْشَيْطُنِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴿ 201 وَإِخْوَانُهُمْ يُمِدُّونَهُمْ فِي إِلَّغِيَّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ اللَّهِ وَإِذَا لَمْ تَاتِهِم بِئَايَةٍ قَالُواْ لَوْلَا إَجْتَبَيْتَهَا قُلِ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوجِيَ إِلَىَّ مِن رَّبِحٌ هَنذَا بَصَ آبِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُومِنُونَ ﴿ وَفَيْ وَإِذَا قُرِحَ الْقُرِحَ الْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ ثُرْحَمُونَ ﴿ 204 وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ أَلْجَهْرِ مِنَ أَلْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاصَالِ وَلَاتَكُن مِّنَ أَلْغَافِلِينَ ﴿ 205 ۚ إِنَّ أَلذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ, وَلَهُ, يَسْجُدُونَ ﴿ وَلَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللّلْحِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## النفيّاليّ النفيّاليّ

## بِسْ مِنْ الرَّحِيْمِ

يَسْ عَلُونَكَ عَنِ إِلَانِفَالِ قُلِ إِلَانِفَالُ لِلهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ اللَّهَوَرَسُولُهُۥ إِن كُنتُم مُّومِنِينَ اللهُ إِنَّمَا أَلُمُومِنُونَ أَلذِينَ إِذَا ذُكِرَ أَللَّهُ وَجِلَتُ قُلُو مُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهُمْ بِءَ ايَنتُهُ وَادَتُهُمْ بِإِيمَنا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتُوَّكُلُونٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللّ يُنفِقُونَ ﴿ أُولَيِّكَ هُمُ الْمُومِنُونَ حَقًّا لَّكُمْ دَرَجَتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ كُمَا أَخْرَجُكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقًا مِّنَ أَلْمُومِنِينَ لَكُرِهُونَ ﴿ 5 يُجَدِدُلُونَكَ فِي إِلْحَقِّ بِعَدَ مَا نَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى أَلْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۗ ٥ وَإِذْ يَعِدُكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الطَّآبِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتُودُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ إِلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُرُ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقَطَعَ دَابِرَ الْكِفِرِينَ الْ الْمُحِقَّ أَلْحَقَّ وَبُبُطِلَ أَلْبُطِلَ وَلَوْكُرِهُ أَلْمُجُرِمُونَ الْأَلْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ وَأَنِّ مُمِدُّكُم إِلَّهِ مِّنَ أَلْمَكَ يِكَةِ مُرْدَفِينَ ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشُرِي وَلِتَطْمَيِنَّ بِهِ - قُلُوبُكُم وَمَا أَلنَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ إِللَّهِ إِنَّ أَللَّهَ عَنِيرٌ حَكِيمٌ اللهِ الْهُ يُغْشِيكُمُ النَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ أَلْسَكُمَاء مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُو رِجْزَ أَلشَّيْطُنِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاقْدَامُ اللَّهُ اللَّهِ الْاقْدَامُ إِذْ يُوحِ رَبُّكَ إِلَى أَلْمَكَ إِلَى أَلْمَكَ إِلَى أَلْمَكَ إِلَى أَلْمَكَ إِلَى أَلْذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلُقِ فِي قُلُوبِ الذِينَ كَفَرُواْ الرُّعَبُ فَاضْرِبُواْ فَوْقَ أَلَاعَنَاقِ وَاضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿ 2 فَالَّكَ بِأَنَّهُمْ شَاقَوُّا اللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَمَنَ يُتْشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَاإِتَ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (13) ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَتَ لِلْكِفِرِينَ عَذَابَ أَلِنَّارِ ﴿ لَا يَ أَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُوۤ ا إِذَا لَقِيتُمُ الذِينَ كَفَرُواْزَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْمَدَبَارُ ﴿ أَنَ وَمَنَ يُوَلِّهِمْ يَوْمَ إِلَّ دُمُرُهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِنَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ كَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ أَلَّهِ وَمَأْوِنهُ جَهَنَّمٌ وَبِيسَ أَلْصِيرُ (16)

فَلَمْ تَقَتْلُوهُمْ وَلَكِرِ أَللَّهَ قَنْلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكِ أَللَّهَ رَمِي وَلِيُبلِى أَلْمُومِنِينَ مِنْهُ بَلاَّةً حَسَنًّا اِتَ أَلِلَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ مُوَهِّنُ كَيْدَ أَلْكِيفِرِينَ اللهُ إِن تَسْتَفَيْحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَننَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُّ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمُ فِتُ أَكُمُ شَيْعًا وَلَوْ كَثُرَتُ وَأَنَّ أَلَّهَ مَعَ أَلْمُومِنِينَ (19) يَتَأَيُّهَا أَلْذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَوَرَسُولُهُ وَلَا تُولُّواْ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ﴿ وَكُلْ تَكُونُواْ كَالذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ إِنَّ شَرَّ أَلْدُوا بِإِنَّ شَرَّ أَلْدُوا بِعِندَ أَلَّهِ إِلْصُّمُّ الْبُكُمُ الذين لَا يَعْقِلُونُ ﴿ 22 } وَلَوْ عَلِمَ أَلِلَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسَّمَعُهُمْ وَلُوَ اَسْمَعَهُمْ لَتُولُّواْ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ 23 كَا يُمَا أَلْذِينَ ءَامَنُواْ السَّتَجِيبُواْ لِلهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُحَيِيكُمُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ أَلَّهَ يَحُولُ بَيْنَ أَلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُحَشَّرُونَ ﴿ 24 وَاتَّقُواْ فِتُنَةً لَا تُصِيبَنَّ أَلِذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ أَلَّهَ شَكِيدُ الْعِقَابِ (25)

وَاذَكُرُواْ إِذَ اَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الكَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَّنَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاوِلكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ ورَزَقَكُم مِّنَ أَلطَّيِّبَتِ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ﴿ 26 يَا أَيُّهَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ (27) وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا آمُواْلُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتَنَدُّ وَأَنَّ أَلَّهَ عِندَهُ وَأَجُرُ عَظِيمٌ ﴿ وَ كُا يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ إِن تَنَّقُواْ اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّءَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (29) وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الذِينَ كَفَرُواْ لِيُشِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴿ 30 وَإِذَا نُتَلِي عَلَيْهِمُ وَ الكَتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآهُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنذًا إِنْ هَنذَا إِلَّا أَسَطِيرُ الْاوَّلِينَ ﴿ [3] وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا هُوَ أَلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأُمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ أَلسَّكُمَآءِ أُوِ إِيتِنَا بِعَذَابٍ الِيمِ عَنَى وَمَا كَانَ أَلَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ أَللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ 33﴾

وَمَا لَهُ مُورِ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أُولِكَآءَهُ ۚ إِنَ اَوْلِيَآوُهُ ۚ إِلَّا الْمُنَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ 34 وَمَا كَانَ صَلَا أَهُمْ عِندَ أَلْبَيْتِ إِلَّا مُكَامًا وَتَصْدِيكً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ 35 ۚ إِنَّ ٱلذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ إِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُواْ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ فَسَيْنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالذِينَ كَفَرُوۤ ا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿ 36 لِيَمِيزَ أَللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْحَبِيتَ بَعْضَهُ وَعَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمُهُ وَجَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ وَ فِجَهَنَّمُ أُوْلَامِكَ هُمُ الْخُسِرُونَ (37) قُل لِلدِينَ كَفَرُوٓا إِنْ يَّنتَهُواْ يُغَفَّرُ لَهُم مَّاقَدُ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأُولِينَ ﴿ 38 وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتَنَةٌ وَيَكُونَ أَلدِّينُ كُلُّهُ لِلهِ فَإِنِ إِنتَهُواْ فَإِنَّ أَللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ 39 وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُواْ أَنَّ أَلَّهَ مَوْلِكُمْ نِعْمَ أَلُمُولِي وَنِعْمَ أَلْتَصِيرٌ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُولِي وَنِعْمَ أَلْتَصِيرٌ ﴿ اللَّهِ مَوْلِي وَنِعْمَ أَلْتَصِيرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَرْءٍ فَأَنَّ لِلهِ مُمْسَكُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِدِ الْقُرْبِي وَالْمَاتَ مِي وَالْمَسَكِمِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ وَءَامَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَاعَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ النَّقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ﴿ 41 اِذَ اَنتُم بِالْمُدُوةِ اللَّهُ أَبِهُ اوَهُم بِالْمُدُوةِ الْقُصُّويَ وَالرَّكْبُ أَسَفَلَ مِنكُمُّ وَلَوْ تَوَاعَدَثُمُ لَاخْتَلَفْتُمْ فِإلْمِيعَادِ وَلَكِن لِيَقَضِى أَلِلَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيِيٰ مَنْ حَجِي عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ أَلَّهُ لَسَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ 42 اِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِمَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوَارِبِكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَنَنَزَعْتُمْ فِي إِلَامْرِ وَلَكِنَّ أَلِلَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمُ إِنَّهُ عَلِيمُ إِنَّاتُ الشُّدُورِ (43) وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمُ وَإِذِ إِلْتَقَيْتُمْ فِي أَعَيْنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِ-أَعَيْنِهِمْ لِيَقْضِى أَللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى أَللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿ 44 يَكَأَيُّهُ اللَّالِينَ عَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاتْبُتُواْ وَاذْ كُرُواْ اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ (45)

وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوٓ أَ إِنَّ أَلَّهَ مَعَ أَلْصَّ بِرِينَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِينرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ أَلْتَاسِ وَيَصُدُُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيظٌ ﴿ 47 وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيُوْمَمِنَ أَلنَّاسِ وَإِنِّے جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَآءَتِ الْفِئتَنِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّے بَرِے ءُ مِنكُمْ وَإِنِّي أَرِى مَالَاتَرُوْنَ إِنِّ أَخَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَ ابِ (48) إِذْ يَ عُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَوَ لَآءَ دِينُهُمَّ وَمَنْ يَتُوَكَّلُ عَلَى أَللَّهِ فَإِنَّ أَللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (49) وَلَوْتَرِي ٓ إِذْ يَتَوَفَّى أَلِذِينَ كَفَرُوا ۗ الْمَكَيِّكَةُ يَضِّرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ أَلْحَرِيقِ (50) ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتَ اَيْدِيكُمْ وَأَتَ اللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّمٍ لِّلْعَبِيدِ (51) كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواْ بِعَايَتِ إللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمُ وَإِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ (52)

ذَالِكَ بِأَتَ أَلَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمِمْ وَأَنَّ أَلَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ (53) كَذَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَاهُم بِذُنُوبِهِمُ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ (54) إِنَّ شَرَّ أَلدَّوَآبِّ عِندَ أَللَّهِ إِلذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُومِنُونَ ﴿ 55﴾ أَلْذِينَ عَهَدتً مِنْهُمْ مُمَّ يَنقُضُونَ عَهَدَهُمْ فِي كُلِّ مَنَّةٍ وَهُمْ لَا يَنَّقُونَ فَأَنَّ فَإِمَّا نَتْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدُ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ 57 وَإِمَّا تَحَافَتَ مِن قُومٍ خِيَانَةً فَانْبِذِ اِلْيَهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ إِنَّ أَللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَآبِنِينَ (58) وَلَا تَعْسِبَنَّ أَلذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُواْ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ (59) وَأَعِذُواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُو اللَّهِ وَعَدُو كَا مَا وَعَدُو الْحَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَرْءِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا نُظْلَمُونَ ﴿ فَي وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَمَا وَتَوكَّلُ عَلَى أَللَّهِ إِنَّهُ هُوَ أَلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ (أَنَّ اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ أَلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ (أَنَّ)

وَإِنْ يُرِيدُوٓا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ أَلَّهُ هُوَ أَلَا حَ أَيَّدُكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُومِنِينَ (62) وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُومِ مِمْ لَوَ اَنفَقْتَ مَا فِي إِلَارْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ أَلَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُ وَعَزِيزُ حَكِيمٌ (3) يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِحَ مُحَسَّبُك أَلَّهُ وَمَنِ إِتَّبَعَكَ مِنَ أَلْمُومِنِينَ ﴿ فَكَ يَكَأَيُّهَا أَلْنَّبِيٓ مُ كَرِّضِ الْمُومِنِينَ عَلَى أَلْقِتَالِ إِنْ يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَعَبِرُونَ يَغْلِبُواْ مِاٰتُنَيْنِ ۗ وَإِن تَكُن مِّنكُم مِّاٰتُهُ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ الذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ (65) النَّا خَفَّفَ أَلَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَبَّ فِيكُمْ ضُعْفًا فَإِن تَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يُغَلِبُواْ مِأْنُنَيْنِ وَإِنْ يَكُن مِّنكُمْ وَأَلْفُ يَغُلِبُواْ أَلْفَ يُنِ بِإِذْنِ إِللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ أَلْصَّى بِرِينَ ﴿ فَكُ مَا كَانَ لِنَبِيٓءٍ أَنْ يَكُونَ لَهُۥ أَسُرِيٰ حَتَّىٰ يُثَخِنَ فِي إِلاَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيِـ" وَاللَّهُ يُرِيدُ الْمَاخِرَةُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ أَنَّ لَوَلَا كِنَابٌ مِّنَ أللَّهِ سَبَقَ لَمُسَكُّمْ فِيمَا أَخَذتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (68) فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمَتُمْ حَكَلًا طَيِّبًا وَاتَّقُواْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (69)

يَ أَيُّهَا ٱلنَّبَحِ وُ قُل لِّمَن فِي آيُدِيكُم مِّن ٱلْاسْرِي إِنْ يَعْلَمِ إِللَّهُ فِ قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُوتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أَخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ رَبِّ وَإِنْ يُرِّيدُواْ خِيَانَكَ فَقَدْ خَانُواْ اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّهُ إِنَّ الذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِمْ فِسبِيلِ اِللَّهِ وَالذِينَ ءَاوُواْ وَّنَصَرُواْ أَوْلَئِيكَ بَعْضُهُمْ وَأَوْلِيَاهُ بَعْضٍ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِّنْ وَلَكِيَتِهِم مِّن شَحْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ اِسْتَنَصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبِينَهُم مِّيثَاقُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ 27 وَالذِينَ كَفُرُواْ بِعَضُهُمْ وَ أُولِيآ ءُ بَعْضٍ اللَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتَنَةٌ فِ الكرض وفساد كبير المن والذيب عامَنُوا وهاجرُوا وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُواْ أَوْلَتِهِكَ هُمُ الْمُومِنُونَ حَقًّا لَّهُم مَّغُفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ إِلَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعَدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَيْكِ مِنكُرٌ وَأُوْلُواْ اللارْحَامِ بَعْضُهُمْ وَأُولِي بِبَعْضِ فِي كِنَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ الْآَنَ البوتي

بَرَآءَةٌ مِّنَ أَللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى أَلذِينَ عَنهَدتُم مِّنَ أَلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى أَلذِينَ عَنهَدتُم مِّنَ أَلْمُشْرِكِينَ فَسِيحُواْ فِي إِلَارْضِ أَرْبَعَةَ أَشَهُرٍ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ عَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُغَزِي إِلْكِيفِرِينَ ﴿ وَالْذَانُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ وَرَسُولِهِ عَ إِلَى أَلنَّاسِ يَوْمَ أَلْحُجِّ إِلاَكْبَرِ أَنَّ أَللَّهَ بَرِحَ أُ مِّنَ أَلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ, فَإِن تُبْتُمُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِمِ إِللَّهِ وَبَيِّرِ إِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ ٱلِيمِ اللهُ الذين عَهدتُم مِنَ المُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمُ شَيَّا وَلَمْ يُظْهِرُواْ عَلَيْكُمْ بِ أَحَدًا فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُم بِ إِلَى مُدَّتِهِمْ وإِنَّ أَلَّهَ يُحِبُّ الْمُنَّقِينَ ﴿ فَإِذَا إِنسَلَخَ أَلَاشُهُو الْمُومُ فَاقَنْلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُم وَخُذُوهُم وَاحْصُرُوهُم وَاقَّعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدِ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ وَإِنَّ أَلَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ أَلَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ 5 وَإِنَ اَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اَسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَّى يَسْمَعَ كُلَمَ أَللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَامَنَهُ وَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ 6

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهَدُّ عِندَ أَللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ۚ إِلَّا الذِينَ عَهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحُرَامِ فَمَا إَسْتَقَامُواْلَكُمْ فَاسْتَقِيمُواْ لَهُمْ ﴿ إِنَّ أَلَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ الله حَيْفَ وَإِنْ يَّظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرَقَّبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفُواهِمٍ وَتَابِي قُلُوبُهُمْ وَأَكُثُرُهُمُ فَسِقُونَ اللهِ الله عَن سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَا يَرْقُبُونَ فِمُومِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُولَتِمِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ (10) فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّكُوةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ فَإِخُوا نُكُمُّ فِ الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الكينتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَإِن تَكَثُواْ أَيْمَنَهُم مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَانِلُواْ أَيِمَّةَ أَلْكُفْرٌ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ بِإِخْرَاجِ أِلرَّسُولِ وَهُم بَكَ ءُوكُمْ وَكُمْ وَأَوَّلَ مَرَّةٍ اتَّخَشُونَهُمُ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنْتُم شُومِنِينَ ﴿ [1]

قَتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَضْرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشَفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُتُومِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَيُذَهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمُ وَيَتُوبُ أَللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَآهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ الله الله عَسِبْتُمُوان تُتُرَكُوا وَلَمَّا يَعُلَمِ اللَّهُ الذِينَ جَهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ. وَلَا أَلْمُومِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ أَنَّ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُواْ مَسَجِدَ أَلَّهِ شَهِدِينَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُوْلَتِهِكَ حَبِطَتَ اَعْمَالُهُمْ وَفِي النِّارِهُمْ خَلِدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ أَللَّهِ مَنَ ـامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَاخِرِ وَأَقَامَ أَلصَّلَوْةَ وَءَاتَى أَلزَّكُوْةَ وَلَهُ يَخْشَ إِلَّا أَللَّهُ فَعَسِيّ أُوْلَيْهِكَ أَنْ يَكُونُواْ مِنَ أَلْمُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ الْجَعَلَتُمْ سِقَايَةً سِقَايَةً أَلْحَاجَ وَعِمَارَةَ أَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كُمَنَ ـامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَاخِر وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ أَلَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ أَلظَّالِمِينَ ﴿ أَلَا يَنَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِ سَبِيلِ اللَّهِ بِأُمُولِكِمْ وَأَنفُسِمِمْ وَأَعْظَمْ دَرَجَةً عِندَ أَللَّهِ وَأُولَيِّكَ هُمُ الْفَايِرُونَ (20)

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِّنْهُ وَرِضُونِ وَجَنَّتٍ لَمَّمْ فِيهَا نَعِيثُ مُّقِيثُ ﴿ وَإِنَّ خَلِدِينَ فِيهَاۤ أَبَدًا إِنَّ أَللَّهَ عِندَهُۥ أَجُرُ عَظِيمٌ ﴿ 22 كَا يُمَّا أَلْذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ، أَوْلِياء إِن إِسْتَحَبُّواْ الْكُفْرَعَلَى أَلِايمُ نِ وَمَنْ يَتُوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الظَّلِلمُونَ (23) قُلِ إِن كَانَ ءَابَآ وَكُمْ وَأَبْنَآ وَكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزُواجُكُمْ وَكُمْ وَأَزُواجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمُ وَأَمُوالٌ إِقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَدَرُةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضُوْنَهَا آُحَبَ إِلَيْكُمْ مِّنَ أَلَّهِ وَرَسُولِهِ، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ عُتَرَبُّصُواْ حَتَّى يَاتِي أَللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهُدِ ع الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ ﴿ لَكَ لَقَدُ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيُوْمَ حُنَيْنٍ إِذَ اعْجَبَتُكُمْ كَثُرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنَكُمْ شَيْءًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتُ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ﴿ 25 ثُمَّ أَنزَلَ أَلَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، وَعَلَى أَلْمُومِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّهُ تَرَوُّهَا وَعَذَّبَ أَلْذِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَآهُ الْكِفِرِينَ (26)

ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال نَجَسُّ فَلَا يَقُ رَبُواْ الْمَسْجِدَ أَلْحَرَامَ بَعُدَ عَامِهِمْ هَاذًا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمْ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ إِن شَآءً إِنَّ أَللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ 28 قَانِلُوا اللَّهِ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّهِ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّهِ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّهِ عَلِيمُ اللَّهِ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّهِ عَلِيمُ اللَّهِ عَلِيمُ اللَّهِ عَلِيمُ اللَّهِ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَي اللَّهُ عَلِيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيمُ عَلَي عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيمُ عَلَي عَلَيمُ عَلِيمُ عَلَيمُ عَلَي عَلَيمُ عَلَّهُ عَلَي عَلَيم لَا يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْلَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ أَلَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ أَلْحَقِّ مِنَ أَلذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حَتَّى يُعُطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29) وَقَالَتِ اللَّهُودُ عُزَيْرُ إِبْنُ اللَّهِوقَالَتِ النَّصَدَى أَلْمَسِيحُ اللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفُواهِهِمْ يُضَاهُونَ قُولَ أَلذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبَلٌ قَالَا قَالَهُمُ اللَّهُ أَنِّ يُوفَكُونَ مِنْ اللَّهُ أَنِّ يُوفَكُونَ مُونَا أَخْبَارَهُم وَرُهْبَكَنَهُمْ وَأَرْبَابًا مِّن دُونِ إِللَّهِ وَالْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيَكُمْ وَمَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ إِلَا هَا وَحِدًا لَّا إِلَنهُ إِلَّا هُو شُبُحَننُهُ، عَكَا يُشُرِكُونَ ﴿ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُواْ نُورَ أَللَّهِ بِأَفَوْهِهِمْ وَيَابِكَ أَللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتَّتِمَّ نُورَهُ, وَلَوْ كَرِهُ أَلْكَنفِرُونَ عَنْ اللَّهِ هُوَ أَلْدِحَ أَرْسَلَ رَسُولَهُ, بِاللهُ دِي وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ, عَلَى الدِّينِ كُلِهِ، وَلَوْ كَرِهُ أَلْمُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ءَامَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ أَلَاحِبارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَا كُلُونَ أَمُولَ أَلنَّاسِ بِالْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اِللَّهِ وَالذِينَ يَكُنِرُونَ أَلذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ إِللَّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابٍ اَلِيمِ (34) يَوْمَ يُحْمِي عَلَيْهَا فِي إِ جَهَنَّامَ فَتُكُونِ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَاذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكَنِرُونَ مِنْ اللَّهُ عِنْدَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ شَهْرًا فِي كِتَابِ إِللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ أَلسَّمَاوَتِ وَالْارْضَ مِنْهَا آرْبَعَتُ حُرُمٌ ذَالِكَ أَلدِينَ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَانِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَائِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ أَلَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينً ﴿ 36﴾

إِنَّمَا أَلنَّسِيُّ زِيَادَةٌ فِي إِلْكُفْرِيضِ لُّ بِهِ النِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُواطِعُواْ عِدَّةَ مَاحَرَمَ اللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ أَلِلَّهُ رُبِّينَ لَهُ مَ سُوَّءُ أَعْمَى لِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ كَ إِلْقُومَ أَلْبُ فِرِينَ ﴿ 37 يَ اَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْمَالَكُمْ مُ إِذَاقِيلَ لَكُو النِفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِثَّاقَلْتُمْ وَ إِلَى أَلَارُضِ ۗ أَرَضِيتُم بِالْحَيَوْةِ الدُّنْيِا مِنَ أَلَاخِرَةٍ فَهَا مَتَكُمُ الْحَكُوةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيكُ ﴿ 38﴾ إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا اَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَكَ إِلَّا نَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذَ اَخْرَجَهُ الذِينَ كَفَرُواْ ثَانِي إَثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْهِارِ إِذْ يَ قُولُ لِصَحِيهِ عَلَا تَحَدُزُنِ إِنَّ أَللَّهُ مَعَنَا فَأَنزَلَ أَلِلَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْسَدُهُ، بِجُنُودٍ لَّهُ تَرَوْهَا وَجَعَكُ كَلِمَةَ أَلَذِينَ كَفَرُواْ الشُّفَالِيُّ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِي أَلْعُلَيا وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهِ

إنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَ اللَّا وَجَهِدُواْ بِأَمُوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِ سَبِيلِ أِللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعَلَمُونَ (4) لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحُلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اِسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ 42﴾ عَفَا أَلِلَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ أَلَذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ أَلْكَاذِبِينَ ﴿ لَا يَسْتَاذِنُكَ أَلَذِينَ يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ إِلاَّخِرِ أَنْ يُجَهِدُواْ بِأُمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِللَّهُ عَلِيمُ إِللَّهُ عَلِيمُ إِللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَل لَا يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ إِلَاخِرِ وَارْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمَّ فِي رَيْبِهِمْ يَتُرَدُّدُونَ ﴿ وَلَوَ اَرَادُواْ الْخُرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ أَلَّهُ الْبِعَاتَهُمْ فَتُبَطَّهُمْ وَقِيلَ اَقَعُدُواْ مَعَ أَلْقَ عِدِينَ ﴿ فَكُ لُو خَرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمْ وَإِلَّا خَبَالًا وَلا أَوْضَعُواْ خِلَاكُمْ يَبَغُونَكُمْ الْفِنْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿ 47﴾

لَقَدِ إِبْتَغُواْ الْفِتُ نَدَمِن قَبُ لُ وَقَالَبُواْ لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ أَلْحَقُّ وَظُهَرَ أَمْنُ اللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿ اللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿ 48﴾ وَمِنْهُم مَّنْ يَكَثُولُ إِيذَن لِجَّولَا نَفْتِنِّ ۖ أَلَا فِ إِلْفِتْ نَةِ سَقَطُواٌ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةً إِلْحِنْفِرِينَ (49) إِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبُكَ مُصِيبَةٌ يُعُولُواْ قَدَ اَخَذَنَا أَمْرَنَا مِن قَبُلُ وَيَكُولُواْ وَّهُمْ فَرِحُونَ فَلَ قُلُ لَّنْ يُصِيبَنَاۤ إِلَّا مَا كَتَبَ أُللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلِنَا وَعَلَى أُللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ إِلْمُومِنُونَ اللهُ قُلُ هَلْ تَرَبُّصُونَ بِنَآ إِلَّا إِحْدَى أَلْحُسْنَيَ أَنِ وَكَأْنُ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ وَأَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ عَ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُم مُتَرَبِّصُونَ ﴿ فَكُ قُلُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللّ اَنفِقُواْ طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَّنْ يُنَقَبَّلَ مِنكُمْ وَإِنَّكُمْ كُمْ وَإِنَّكُمْ كُمْ وَالَّذَ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ 53 ۗ وَمَا مَنَعَهُمُ وَأَن تُقْبَلُ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمُ وَ إِلَّا أَنَّهُ مُ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَاتُونَ أَلْصَّالُوةً إِلَّا وَهُمْ كُسَالِي وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ( 54) فَلا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلَادُهُمُ وإِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُم بِهَا فِي الْحَكَوْةِ اللَّهُ نَيا وَتَزْهَقَ أَنفُهُمْ وَهُمْ كَفِرُونَ ﴿ 55 ﴾ وَيَعْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُرُ وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمٌ يُفَرَقُونَ مِنْ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَاً أَوْ مَغَرَتٍ اَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلُّواْ اِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿ 57 وَمِنْهُم مَّنْ يَلْمِزُكَ فِ إِلصَّدَقَاتِ فَإِنْ اعْطُواْمِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطُواْ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ (58) وَلَوَ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَا عَاتِنْهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَقَالُواْ حَسَبُنَا أَلَّهُ سَيُوتِينَا أَلَّهُ مِن فَضَلِهِ، وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى أَللَّهِ رَغِبُونَ ﴿ 59 إِنَّمَا أَلصَّدَقَاتُ لِلْفُ قَرَاء وَالْمُسَكِكِينِ وَالْعَنمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوجُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَدِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ أَلَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَمِنْهُمْ الزين يُوذُونَ النَّبِيْ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذَنُّ قُلُ اذَن حَكِرٍ لَّكُمْ يُومِنُ بِاللَّهِ وَيُومِنُ لِلْمُومِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَالذِينَ يُوذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَكُمْ عَذَابُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَخَوُّ أَنْ يُتُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُومِنِينَ ﴿ 62 اللَّمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ، مَنْ يُحَادِدِ إِللَّهَ وَرَسُولَهُ,فَأَتَ لَهُ,نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ أَلْخِزْى الْعَظِيمُ (63) يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنزَّلَ عَلَيْهِمُ سُورَةٌ نُنِيِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِمٌ قُلِ إِسْتَهْزِءُواْ إِنَّ أَللَّهَ مُخْرِجُ مَّا تَحْذَرُونَ ﴿ فَكُ وَلَإِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُونَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلَ آبِاللَّهِ وَءَايَنِهِ، وَرَسُولِهِ كُنْتُمُ تَسْتَهُزِءُونَ (65) لَا تَعْنَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَٰنِكُورٌ إِنْ يَعْفَ عَن طَ آبِفَةٍ مِّنكُمْ تُعُذَّبُ طَآبِفَةٌ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ فَيْ أَلْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنْ بَعْضِ يَامُرُونَ بِالْمُنكِرِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيهُمْ نَسُواْ اللَّهَ فَنُسِيُّهُمْ، إِنَّ أَلْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (67) وَعَدَ أَلَّهُ المُنكفِقِينَ وَالْمُنكفِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا هِي حَسَبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ 68

كَالذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمُوالًا وَأُولَادًا فَاسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُم بِخَلَقِكُمْ كَمَا اَسْتَمْتَعَ الذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَقِهِمْ وَخُضْتُمُ كَالذِ خَاضُوٓ أُوْلَتِهِكَ حَبِطَتَ اعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيِا وَالْاَخِـرَةِ وَأُوْلَيْلِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴿ فَأُولَيْلِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴿ فَأَوْلَيْلِكُ مَا يَمِمُ نَبَأُ ۚ الذِينَ مِن قَبُلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَابِ مَذَيَنَ وَالْمُوتَفِكَتِ أَنَاهُمُ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ أَللَهُ لِيَظْلِمَهُمُ وَلَكِن كَانُواْ أَنَفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ 50 } وَالْمُومِنُونَ وَالْمُومِنَاتُ بَعْضُهُمْ وَ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ يَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكرِ وَيُقِيمُونَ أَلصَّلُوهَ وَيُوتُونَ أَلزَّكُوهَ وَيُطِيعُونَ أَللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أُوْلَيْكِ سَيَرُ مُهُمُ أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهُ عَزِينٌ حَكِيمٌ اللَّهُ إِنَّ أَللَّهُ عَزِينٌ حَكِيمٌ اللَّهُ إِنَّ أَللَّهُ عَزِينٌ حَكِيمٌ وَعَدَ أَللَّهُ ۚ أَلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِكِ مِن تَحْنِهَا أَلَانُهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضُونَ مِنْ مِنْ اللَّهِ أَكْبُرُ ذَالِكَ هُو أَلْفُوزُ الْعَظِيمُ ﴿ رَكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

يَتَأَيُّهَا أَلنَّبَيْ مُ جَهِدِ إِلْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوِنِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِيسَ أَلْمَصِيرٌ ﴿ (73 كَعَلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَلِمَةَ أَلَكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعَدَ إِسُلَمِهِمُ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَهُواْ إِلَّا أَنَاغَنِهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَلِهِ ۚ فَإِنْ يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَمُنُو ۗ وَإِنْ يَـ تَوَلَّوْاْ يُعَذِّبُهُمْ اللَّهُ عَذَابًا اللِّيمًا فِي الدُّنْيِاوَالْآخِرَةِ وَمَا لَمُمْ فِي الْآرْضِ مِنْ وَّلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ 74 وَمِنْهُم مِّنْ عَنَهَدَ أَلَّهُ لَ إِنَ اتبننا مِن فَضَلِهِ عَلَنَكُونَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ أَلصَّدلِحِين ﴿ 75﴾ فَلَمَّا ءَاتِنهُم مِّن فَضَلِهِ عَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلُّواْ وَهُم مُّعْرِضُونَ الله الله الله الله عَلَم الله الله عَلَم ال اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ٢٦ أَلَمُ يَعْلَمُواْ أَتَ أَلَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُونِهُمْ وَأَنَّ أَلَّهَ عَلَّكُمُ الْمُعُمُوبِ (78) الذين يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِعِينَ مِنَ أَلْمُومِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهَدُهُمْ فَيُسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ أَلَكُ مِنْهُمْ وَكُمْ عَذَابُ الِيمُ (79)

إِسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَأَوْ لَا تَسْتَغُفِرْ لَهُمْ وَإِن تَسْتَغُفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَكُنَّ يَغْفِرَ أَلِلَّهُ لَهُمْ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَالَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَا لَهُ وَرَسُولِهِ عَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ ﴾ إِلْقَوْمَ أَلْفَسِقِينَ ﴿ 80 فَرِحَ أَلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ إِللَّهِ وَكَرِهُواْ أَنْ يُجْكِهِدُواْ بِأُمُولِلِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِسَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُواْ لَا نَنفِرُواْ فِي الْحَرِّ قُلُ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ ﴿ 81 فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبَكُواْ كَثِيرًا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ 82 فَإِن رَّجَعَكَ أَلَّهُ إِلَى طَآبِفَةِ مِّنْهُمْ فَاسْتَاذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخَرُجُواْ مَعِيَ أَبَدًا وَلَن نُقَانِلُواْ مَعِ عَدُوًّا إِنَّكُمُ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أُوَّلَ مَرَّةٍ فَاقَعُدُواْ مَعَ ٱلْحَالِفِينَ (83) وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبداً وَلَا نَقْمُ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَسِقُونَ (84) وَلَا تُعَجِبُكَ أَمُوا لَهُمْ وَأَوْلَكُ هُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبُهُم بِهَا فِي إِللَّهُ نِيا وَتَزْهَقَ أَنفُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونٌ ﴿ 85﴾ وَإِذَا أُنْزِلَتُ سُورَةً أَنَ ـ امِنُواْ بِاللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ إِسْتَنْذَنَكَ أُوْلُوا الطَّوْلِمِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ ﴿ 86﴾

رَضُواْ بِأَنْ يَكُونُواْ مَعَ أَلْخُوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ فَي اللَّهُ لَكِينِ إِلرَّسُولُ وَالذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ جَهَدُواْ بِأُمُولِلِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَيْبِكَ لَمُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِك مِن تَعْتِهَا أَلَانُهَا مُ خَلِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ أَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ (89) وَجَآءَ أَلْمُعَذِّرُونَ مِنَ أَلَاعً رَابِ لِيُوذَنَ لَمُهُمَّ وَقَعَدَ أَلَذِينَ كَذَبُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مُسَيْصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ الِّيمُ و لَيْسَ عَلَى أَلْضُ عَفَآء وَلَا عَلَى أَلْمَرْضِيٰ وَلَا عَلَى أَلْمِرْضِيٰ وَلَا عَلَى أَلْذِينَ لَا يَجِ دُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ لِلهِ وَرَسُولِهِ، مَا عَلَى أَلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَاللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ (19) وَلَا عَلَى أَلذِينَ إِذَا مَا أَتُولُكَ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا آخِلُكُمْ عَلَيْهِ تُولُّواْ وَأَعَيْنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ أَلدَّمْعِ حَزَنًا ٱلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴿ فَا إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى أَلذِينَ يَسْتَنْذِنُونَكَ وَهُمْ وَأُغْنِيآ وَ كُونُواْ مَعَ أَلْخُوالِفِ وَطَبَعَ أَللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (93)

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَارَجَعْتُمْ وَإِلَيْهِمْ قُل لَّا تَعْتَذِرُواْ لَن نُّومِنَ لَكُمُ قَدْ نَبَّأَنَا أَللَّهُ مِنَ اَخْبِارِكُمُ وَسَيَرَى أَلْلَهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ مُمَّ تُركُّونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَ لَهُ فَيُنَبِّثُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ 9 سَيَحُلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ وَإِذَا إَنْقَلَتْ ثُمْ وَ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ وَإِنَّهُمْ رِجْسُ وَمَأْوِلِهُمْ جَهَنَّا مُ حَزَاءً بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ (95) يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِنَّ أَللَّهَ لَا يَرْضِي عَنِ الْقَوْمِ الْفَسِقِينَ و أَلَاعْ إِن أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَ اقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَآ أَنزَلَ أَللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ 97 وَمِنَ أَلَاعْرَابِ مَنْ يَتَنِّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُومُ الدَّوَايِرِ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ ﴿ 98 وَمِنَ أَلَاعً رَابِ مَنْ يُتُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَاخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبُتٍ عِندَ أَللَّهِ وَصَلَوْتِ إِلرَّسُولِ أَلآ إِنَّهَا قُرُبَةٌ لَّهُمُّ سَيُدُخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ 99

وَالسَّبِقُونَ أَلَاوَّلُونَ مِنَ أَلْمُهَجِرِينَ وَالْانصِارِ وَالذِينَ إَتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي أَللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدُّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجُرِهِ تَحَتَّهَا أَلَانَهَا رُخُلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ذَالِكَ أَلْفُوزُ الْعَظِيمُ (100) وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ أَلَاعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنَ اَهُلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعَلَّمُهُمُ نَحُنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيمٍ اللهِ وَءَاخُرُونَ إَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّعًا عَسَى أَلِلَّهُ أَنۡ يَتُوبَ عَلَيْهِم ۗ إِنَّ أَلِلَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (102) خُذْمِنَ امُولِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّمِم بِهَاوَصَلِّ عَلَيْهِمْ, إِنَّ صَلَوْ تِكَ سَكُنُّ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيكُمْ الْآنُ الْمُ يَعْلَمُواْ أَنَّ أَلَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَاخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ أللَّهَ هُوَ أَلتَّوَّابُ الرَّحِيمُ (104) وَقُلِ إِعْمَلُواْ فَسَيْرَى أَللَّهُ عَمَلُورُ وَرَسُولُهُ, وَالْمُومِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيْنَتِ عُكُمُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ 105﴾ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْنِ إللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

الذين اتَّخَاذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِبِقًا بَيْنَ أَلْمُومِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ, مِن قَبُلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنَ ارَدْنَا إِلَّا أَلْحُسْنِي وَاللَّهُ يَثُّهُدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللَّهُ مُ فِيهِ أَبَدُا لَّمَسْجِدُ اسِّسَ عَلَى أَلتَّ فَوِي مِنَ أَوَّلِ اللَّ يَوْمِ اَحَقُّ أَن تَـقُومَ فِيدِ فِيدِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَنَطَهَ رُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطِّهِ رِينَ (108) أَفَ مَنْ اسِّس بُنْيَكُهُ عَلَىٰ تَقُوى مِنَ أَلِلَّهِ وَرِضُوانٍ خَيْرٌ أَمِمَّنُ اسِّسَ بُنْيَكُهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هِارِ فَانْهَارَ بِهِ عِنْ إِرْجَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ ع الْقُومَ الظَّالِمِينَ (10) لَايَزَالُ بُنْيَنَهُمُ الذِ عَبَوَا رِيبَةً فِ قُلُوبِهِمُ اللَّهُ أَن تُقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللهُ إِنَّ أَلَّهَ إَشَّتُرِيْ مِنَ أَلْمُومِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأُمُوالْكُم بِأَتَ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَانِلُونَ فِسَبِيلِ إِللَّهِ فَيَقَانُلُونَ وَيُقَ نَكُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرِيةِ وَالإنجِيلِ وَالْقُ رَءَانِ وَمَنَ اَوْفِى بِعَهْدِهِ عِرْبَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمْ الذِ عَبَايَعُتُم بِلِي وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اللَّهِ

التَّنَيِبُونَ الْعَدِدُونَ الْحَدِدُونَ الْعَدِدُونَ السَّنَيِخُونَ أَلرَّكِعُونَ أَلسَّىجِدُونَ أَلامِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ أِلْمُنكَرِ وَالْحَكَفِظُونَ لِحُدُودِ أِللَّهِ وَبَشِّرِ أَلْمُومِنِينَ ﴿ اللَّهِ مَا كَانَ لِلنَّبِيرَ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَ يَّسَتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُواْ أُوْلِح قُرُبِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ هُمُهُ أَنَّهُمُ أَصْحَبُ الْجَحِيمِ (113) وَمَا كَانَ اَسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَ آإِيَّاهُ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ وَكُوُّ لِلهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِي مَلَأُوَّاهُ حَلِيمً اللهُ وَمَا كَانَ أَللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدِنهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ أَللَّهَ بِكُلِّ شَحْءٍ عَلِيمٌ (115) إِنَّ أَللَّهَ بِكُلِّ شَحْءٍ عَلِيمٌ (115) إِنَّ أَللَّهَ لَهُ مُلَكُ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ يُحِيِّ وَيُمِيثُ وَمَا لَكُمُ مِّن دُونِ إِللَّهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَانْصِيرٍ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَلْنَجَءِوَالْمُهَاجِرِينَ وَالْانصارِ الذِينَ اَتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ تَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ وَإِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمٌ اللهِ

وَعَلَى أَلْتَكَتَةِ إِلَاِينَ خُلِّفُواْ حَتَى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ وَأَنفُهُمُ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَا مِنَ أَللَّهِ إِلَّا ٓ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوٓ أَ إِنَّ أَللَّهَ هُوَ أَلنَّوَّا ثُ الرَّحِيمُ (اللهُ يَا أَيُّهُمُ الْذِينَ ءَامَنُواْ اِتَّقُواْ اللهَوَكُونُواْ مَعَ أَلْصَكَدِقِينَ " (119) مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ أَلَاعً رَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ إِللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِمٍمْ عَن نَّفُسِهِ عَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمُ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبُ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْصُفَّارُ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا اِلَّاكُنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَلِحُ إِنَّ أَلَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ أَلْمُحْسِنِينَ (120) وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَاكَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ هُمُ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ وَمَا كَانَ أَلْمُومِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَانَ أَلْمُومِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَّةً فَلُولَا نَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةِ مِّنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَـٰفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمُ الْإِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (22)

يَتَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ قَائِلُواْ الذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفِّادِ وَلَيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ أَللَّهُ مَعَ أَلْمُنَّقِينَ (123) وَإِذَا مَا أُنْزِلَتَ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّنَ يَتَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَاذِهِ عَ إِيمَنَا فَأَمَّا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتُهُمُ وِإِيمَنَا وَهُمَّ يَسَتَبْشِرُونَ الْكُ وَأُمَّا الذِينَ فِ قُلُوبِهِ م مَّرَضُّ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا اِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَنِوْرُونَ (125) أُولَا يَرُوْنَ أَنَّهُ مُ يُفْتَنُونَ فِحَكِلِّ عَامِ مَّرَّةً اوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَايَتُوبُونَ وَلَاهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ اللَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ اللَّهُمْ الْمُؤْمِ يَذَّكَّرُونَ ﴾ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمُ وَ إِلَى بَعْضٍ هَلَ يَرِيْكُمْ مِّنَ اَحَدِ ثُمَّ إِنْصَرَفُواْ صَرَفَ أَلَاهُ قُلُوبُهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ المُن لَقَدُ جَاءَكُمْ رَسُولُو مِن اَنفُسِكُمْ عَن يرُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيضٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُومِنِينَ رَءُوفُّ رَّحِيثُ الْكَالَةُ الْكَالَةُ الْكَالَةُ اللَّهُ لَا إِلَهُ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (129)

## 

أَلَرٌ تِلْكَ ءَايَثُ الْكِنْبِ الْحَكِيمِ اللَّهُ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنَاوَحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلِ مِّنْهُمْ وَأَنَ اَنذِرِ إِلنَّاسُ وَبَشِّرِ الذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدُمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ أَلْكَ فِرُونَ إِنَّ هَندًا لَسِحْ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالأَرْضَ فِيسِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اَسْتَوِيٰ عَلَى أَلْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَامِن شَفِيعٍ اللَّامِنُ بَعْدِ إِذْنِهِ، ذَلِكُمُ أَللَّهُ رَبُّكُمُ فَاعْبُدُوهُ أَفَلًا تَذَّكُّرُونَ ( ) إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعُدَاللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَوُّا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ولِيَجْزِى الذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ بِالْقِسْطِ وَالذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ اليمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ اللَّهِ هُوَ الذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَالْقَكُرُ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِنُعَلَمُواْ عَدَدَ أَلسِّنِينَ وَالْحِسَابُ مَاخَلَقَ أَللَّهُ ذَالِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ نُفَصِّلُ الْايَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ كَ إِنَّ فِي إِخْذِكَ فِ إِلْهَ لِي وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ أَللَّهُ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ وَ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللّلَّةُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

إِنَّ أَلذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِالْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأُنُّواْ بِهَا وَالذِينَ هُمْ عَنَ ـ ايَكِنِنَا غَلِفِلُونَ ﴿ أَوْلَيْبِكَ مَأْوِلْهُمُ التَّارُ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۗ ﴿ إِنَّ ٱلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِے مِن تَعَنِيمُ الْانْهَارُ فِ جَنَّاتِ إِلنَّعِيمِ (9) دَعُونِهُمْ فِيهَا سُبْحَنكَ أَلَّهُمُّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَكُمٌ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ وَأَنِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَكَمِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اَسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهُمْ وَأَجَلُهُم فَنَذَرُ الذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهُ وَإِذَا مَسَّ أَلِانسَانَ أَلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۚ أَوْ قَاعِدًا اَوْ قَايِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُۥ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَاۤ إِلَىٰ ضُرِّ مَّسَّهُۥ كَذَلِكَ رُبِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ 2 وَلَقَدَ اَهْلَكُنَا أَلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَاكَانُواْ لِيُومِنُواْ كَذَالِكَ نَجِنْزِ إِلْقَوْمَ أَلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ مُعَلَّكُمُ خَلَيْفَ فِ إِلَارْضِ مِنْ بَعَدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (14)

وَإِذَا تُتَلِيْ عَلَيْهِ مُرَهِ ءَايَانُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ أَلذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا آيتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَاذَآ أَوْ بَدِّلُهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ ابَدِلَهُ مِن تِلْقَاءَ عُنَفْسِي إِنَ اتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوجِيَ إِلَى ۖ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٌ اللهُ قُل لَّوْسَاءَ أَلَّهُ مَا تَكُوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا ٓ أَدُرِكُمْ بِهِ ۚ فَقَدُ لَبِثُتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللهُ فَمَنَ أَظُلَمُ مِمَّنِ إِفْتَرِكَ عَلَى أَلْلَهِ كَذِبًا أَوْكُذَّابَ بِعَايَنتِهِ ۚ إِنَّكُهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوَلُونَ هَوُلآءِ شُفَعَوْناً عِندَ أَلَلَّهِ قُلَ آتُنَبِّئُونَ أَلَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي أَلْسَمَوَتِ وَلَا فِي إِلَارْضِ سُبْحَننَهُ، وَتَعَلِي عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَا كَانَ أَلْتَكَاشُ إِلَّا أُمَّكَةً وَحِدَةً فَاخْتَكَفُوا ۗ وَلَوَ لَا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمُ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُوكُ اللهِ وَيَقُولُونَ لَوُلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَاكُةٌ مِّن رَّبِهِ عَقُلِ اِنَّمَا أَلْغَيْبُ لِلهِ فَانتَظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُم مِّرَى أَلَّمُنخَظِرِينَ (20)

وَإِذَا أَذَقَنَا أَلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ وَإِذَا لَهُم مَّكُرُّ فِي ءَايَانِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُبُونَ مَا تَمَكُرُونَ اللهِ عَهُوَ اللهِ عَيْسَيِّرُكُمُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفُ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَهِنَ الْجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ - لَنَكُونَتَ مِنَ أَلشَّ كِرِينَ ﴿ 22 فَلَمَّا أَنْجِنْهُمُ وَإِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي إِلَارْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغَيْكُمْ عَلَىٓ أَنفُسِكُم مَّتَكُمُ الْحَيَوةِ اللُّهُ أَيًّا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمُ فَنُنِيِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (23) إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَوةِ إِلدُّنْيِاكُماآءِ انزَلْنَهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْلَطَّ بِهِ، نَبَاتُ الْارْضِمِمَّا يَاكُلُ النَّاسُوالَانْعَكُمْ حَتَّى إِذَآ أَخَذَتِ إِلاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتَ وَظُرِ ۖ أَهُلُهَآ أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَآ أَيِّنِهَا ٓ أَمْرُنَا لَيُلَّا اَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْامْسِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ الْايَتِ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ (24) وَاللَّهُ يَدْعُوٓ اإِلَىٰ دارِ السَّلَامِ وَيَهْدِ عَمَنُ يَّشَآهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْنَقِيم الْكُ لِّلذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسُنِيٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْقُ وَجُوهُهُمْ قَتَرُ وَلَاذِلَّةً الْوَكَيْكِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (26) وَالذِينَ كَسَبُواْ السَّيِّ اتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِّنَ أللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أَغْشِيتَ وُجُوهُ هُمْ قِطَعًا مِّنَ ٱليْلِ مُظْلِمًا اوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ البَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ 27 } وَيُومَ نَحَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلذِينَ أَشَرَكُواْ مَكَانَكُمْ وَأَنتُمْ وَشُرَكَا وَكُورُ فَزِيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَا وَهُم مَّاكُنُهُم إِيَّانَا تَعَبُدُونَ (28) فَكَفِي بِاللَّهِ شَهِيدُ ابَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ وَإِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَعَنْ فِلِينَ (29) هُنَالِكَ تَبَلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسُلَفَتُ وَرُدُّواْ إِلَى أَللَّهِ مَوْلِ لَهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ 30 قُلْ مَنْ يَتَرُزُقُكُم مِّنَ أَلْسَكُمَآءِ وَالْارْضِ أَمَّنَ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْابْصَارَ وَمَنْ يُحْزِّجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُحَرِّجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْامْسُ فَسَيَقُولُونَ أَلِلَّهُ فَقُلَ آفَلَا نَنَّقُونَ ﴿ 31 فَذَٰ لِكُو اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بِعَدَ أَلْحَقِّ إِلَّا أَلضَّلَالُ فَأَنِّى تُصْرَفُونَ (32) كَذَالِك حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلذِينَ فَسَقُواْ أَنَّهُمْ لَا يُومِنُونَ ﴿ 33﴾

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا يِكُو مَّنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، قُلِ اللَّهُ يَسْبَدُؤُا الْخَالْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، فَأَنِّي تُوفَكُونَ ﴿ 34 قُلْ هَلْمِن شُرَكَا بِكُمْ مَّنْ يَهْدِحَ إِلَى أَلْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهُدِ لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهُدِ ثَ إِلَى أَلْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُّنَّبَعَ أَمَّن لَا يَهَدِّكَ إِلَّا أَنْ يُهُدِى فَمَا لَكُوْكِيْفَ تَحْكُمُونَ (35) وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثُرُهُمُ ۗ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ أَلظَّنَّ لَا يُغَنِى مِنَ أَلْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ أَللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ 36 ﴾ وَمَا كَانَ هَلَا الْقُرْءَانُ أَنْ يُّفْتَرِي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصَدِيقَ أَلذِ لَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ أَلْكِئَ لِلَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ (37) أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرِيكُ قُلُ فَاتُواْ بِسُورَةٍ مِّثَلِهِ وَادْعُواْ مَنِ إِسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ (38) بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَاتِهِمْ تَاوِيلُهُ, كَذَاكِ كُذَّبَ ألذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ الظَّالِمِينَ (39) وَمِنْهُم مَّنَ يُومِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُومِنُ بِهِ وَرَبُّك أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ (40) وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِيِّ عَمَلِ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، أَنتُم بَرِيَعُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَناْ بَرِحَ أُمِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ لَكُ وَمِنْهُم مَّنَ يَّسْتَمِعُونَ إِلَيْكُ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصَّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ (42)

وَمِنْهُم مَّنْ يَنظُرُ إِلَيْكُ أَفَأَنتَ تَهْدِكِ الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ فِي اللَّهُ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيًّا وَلَكِنَّ اللَّهُ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيًّا وَلَكِكنَّ أَلْنَاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ 44 وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّرْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ أَلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُم قَدْ خَسِرَ أَلذِينَ كُذَّبُواْ بِلِقَآءِ اللَّهِ وَمَاكَانُواْ مُهَتَدِينٌ ﴿ 5 ﴾ وَإِمَّانُرِينَّكَ بَعْضَ الذِ عَنَعِدُهُم مُ إِلَّوْ نَنُوفَّيَّنَّك فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ مُمَّ أَلِلَهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ (46) وَلِكُلِ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ ﴿ وَكُنُولُونَ مَتِي هَنَدَا أَلُوعُدُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ (48) قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ أَلِلَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ اَجَلُّ إِذَا جَآءَ اجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَاخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ (49) قُلَ اَرْ يَتُمُونُ إِنَ اَتِكُمْ عَذَابُهُ وبَيْئًا اَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ (50) أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنْهُم بِهِيَ ءَاكَنَ وَقَدْ كُنْهُم بِهِ، تَسْتَعَجِلُونَ ﴿ أَنَّ ثُمَّ قِيلَ لِلذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ أَلْخُلُدِ هَلَ يَجْزُونَ إِلَّا بِمَا كُنْهُمْ تَكْسِبُونَ ﴿ 52 ۖ وَيَسْتَنْبِعُونَاكَ أَحَقُّ هُو قُلِ اِحُورَتِيَ إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنتُم بِمُعَجِزِينَ (53)

وَلَوَ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتُ مَا فِي إِلَارْضِ لَافْتَدَتَ بِهِ وَأَسَرُّواْ الْنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْقِسُطِ وَهُمَ لَا يُظْلَمُونُ ﴿ 54 أَلَا إِنَّ لِلهِ مَا فِي أَلْسَمَنُونِ وَالْارْضِ أَلَا إِنَّ إِلَّا إِنَّ اللهِ مَا فِي أَلْسَمَنُونِ وَالْارْضِ أَلَا إِنَّ وَعَدَ أَللَّهِ حَقُّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (55) هُو يُحُدِ ويُمِيثُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ فَي اللَّهُ النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآةٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُومِنِينَ اللهِ عَلَى اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَفِيزَكُمُ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَفِيذَالِكَ فَلْيَفْ رَحُواْ هُو خَيْرُ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَكُمْ مِن رِّزْقٍ اللَّهُ لَكُمْ مِن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلَ - آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ وَأَمْ عَلَى أَللَّهِ تَفْتَرُونَ فَكُونَ وَمَا ظُنُّ الذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى أَللَّهِ إِلْكَذِبَ يَوْمَ أَلْقِيكُمَةِ إِنَّ أَلَّهَ لَذُو فَضَّلِ عَلَى أَلنَّاسٍ وَلَكِئَّ أَكُثُرُهُمْ لَا يَشَكُرُونَ ﴿ فَأَنَّ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ اللَّاكُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعَزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي إِلْارْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَمِن ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِيكِنَبِ مُّبِينٍ (أَنَّ السَّمَآءِ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِيكِنَبِ مُّبِينٍ (أَنَّ

اَلاَ إِنَّ أُولِيآءَ أَللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحُزُنُونَ (62) ألذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ (63) لَهُمُ الْبُشْرِي فِي الْحَيَوةِ الدُّنيا وَفِي اللَاخِرَةِ لَا نَبْدِيلَ لِكَامِنتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ أَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ فَأَ وَلَا يُحَزِنِكَ قُولُهُمْ ۚ إِنَّا أَلْعِزَّةَ لِلهِ جَمِيعًا هُوَ أَلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ 65 ۗ أَلَا إِنَّ لِلهِ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْارْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ إللَّهِ شُرَكَاءً إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا أَلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ, إِلَّا يَخَرُصُونَ فَي هُوَ ٱلذِے جَعَلَ لَكُمْ المُلِلَّالَ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّ لَايَنتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ فَأَلُوا التَّخَذَ أَلَّهُ وَلَدًّا سُبْحَننَهُ، هُوَ أَلْغَنِيُّ لَهُ,مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْارْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلُطَن إِبَهَٰذَآ أَتَقُولُونَ عَلَى أَللَّهِ مَا لَا تَعُلَمُونَ ﴿ فَأَلِ إِنَّ أَلَذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى أَللَّهِ إِلَّكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ وَ فَي مَتَكُم فِي إِلدُّ نَبِي ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْيَكُفُرُونً ﴿ اللَّهِ مِنَاكَانُواْيَكُفُرُونً ﴿ اللَّهُ مِنَاكَانُواْيَكُفُرُونً ۗ ﴿ اللَّهُ مِنَاكُانُواْ يَكُفُرُونً ۗ اللَّهُ مِنَاكُانُواْ يَكُفُرُونً ۗ اللَّهُ مِنَاكِمُ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّلْمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ أَنَّا مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّل

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَنَقُوْمِ إِن كَانَ كُبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِ وَتَذَكِيرِ مِ بِحَايَتِ إِللَّهِ فَعَلَى أَللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنَ امْرُكُمْ عَلَيْكُرْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُواْ إِلَىَّ وَلَا نُنظِرُونِ ﴿ أَنَّ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمُ مِّنَ اَجْرِ إِنَ اَجْرِيَ إِلَّا عَلَى أَلِلَّهِ وَأُمِرْتُ أَنَ اَكُونَ مِنَ أَلْمُسْلِمِينٌ ﴿ 2 ﴾ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ, فِي إِلْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَامٍفَ وَأَغۡرَقۡنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَٰذِنَا ۚ فَانْظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عَقِبَهُ ۚ الْمُنُذَرِينَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَوْمِهِمْ فَالْمُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُومِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ، مِن قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ اِلْمُعْتَدِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مُكَا بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسِي وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ مِ بِعَايَٰنِنَا فَاسْتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ (75) فَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ إِنَّ هَنذَا لَسِحْرٌ مُّبِينً ﴿ وَآ اللَّهِ مَا اللَّهِ مُ قَالَ مُوسِينَ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ كُمُّ وَأُسِحُرٌ هَنَا وَلَا يُفُلِحُ السَّاحِرُونَ ﴿ 77 قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُما أَلْكِبْرِيآ أَهُ فِي الْارْضِ وَمَا نَحُنُ لَكُما بِمُومِنِينَ (8)

وَقَالَ فِرْعَوْنُ اِيتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ (79) فَلَمَّاجَآءَ أَلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسِيّ أَلْقُواْ مَا أَنتُم مُّلْقُوبَ (80) فَلَمَّا أَلْقَواْ قَالَ مُوسِىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ أَللَّهَ سَيُبَطِلُهُ ۚ إِنَّ أَللَّهَ لَا يُصَلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (81) وَيُحِقُّ اللّهُ الْحَقّ بِكَلِمَتِهِ وَلَوْ كَرِهَ اَلْمُجْرِمُونَ ﴿ 28 فَمَا ءَامَنَ لِمُوسِي إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمْ وَأَنْ يَنْفُنِنَهُمْ وَإِنَّا فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي إِلَارْضِ وَ إِنَّهُ, لَمِنَ أَلْمُسْرِفِينَ (83) وَقَالَ مُوسِى يَقَوْمِ إِن كُنْكُمْ. ءَامَنْهُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنْهُم مُّسْلِمِينَ ﴿84 فَقَالُواْ عَلَى أَللَّهِ تَوكَّلُنَّا رَبَّنَا لَا يَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّلِمِينَ (85) وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ أَلْقُومِ إِلْكِنْ إِنَّ (86) وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسِى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُواْ بِيُوتَكُمُ قِبُلَةً وَأَقِيمُواْ الصَّكُوةُ وَبَشِّرِ الْمُومِنِينَ (87) وَقَالَ مُوسِي رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُۥ زِينَةً وَأَمُولًا فِي الْحَيَوْةِ الدُّنَيْ اربَّنَا لِيَضِلُّواْ عَن سَبِيلِكُ رَبَّنَا اَطْمِسْ عَكَىَ أَمُوَ لِهِمْ وَاشَٰذُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلا يُومِنُواْ حَتَّى يَرُواْ الْعَذَابَ أَلَالِيمَ (88)

قَالَ قَدُ الجِيبَت دَّعُوتُكُما فَاسْتَقِيماً وَلَا نَتَبِعَنَ سَإِيلَ أَلذِينَ لَا يَعُلَمُونَ ﴿ وَ اللَّهُ وَجَوَزُنَا بِبَنِّ إِسُرَآءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ, بَغُيَّا وَعَدُوًّا حَتَّى إِذَآ أَدُرَكُهُ الْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ ، لا إِلَهَ إِلَّا أَلذِحَ ءَامَنَتُ بِهِ عَبُواْ إِسْرَآ عِلَ وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ 90 عَالَىٰ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينُ ﴿ وَاللَّهِ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ أَلنَّاسِ عَنَ - ايَكِنَا لَغَلفِلُونَ (92) وَلَقَدْ بُوَّأَنَا بَنِ ٓ إِسْرَآءِ يلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ أَلطَّيِّبُتِ فَمَا إَخْتَلَفُواْ حَتَّى جَآءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيكَمةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ 93 فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنْزَلْنَاۤ إِلَيْكَ فَسْءَلِ الذِينَ يَقْرَءُونَ أَلْكِتَبَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ أَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ أَلْمُمْتَرِينَ ﴿ 94 وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ أَلْمُمْتَرِينَ ﴿ 94 وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ أَلذِينَ كُذَّبُواْ بِعَاينتِ إِللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (95) إِنَّ ٱلذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كَلِمْتُ رَبِّكَ لَا يُومِنُونَ وَ وَلَوْجَاءَ تَهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَى يَرُواْ الْعَذَابَ أَلَالِيمُ (97)

فَلُولًا كَانَتْ قَرْيَةٌ مِامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنْهُمَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسُ لَمَّا ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ أَلْخِزْيِ فِي الْحَيَوْةِ اللَّهُ بَيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ بُو إِلَىٰ حِينٍ ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي إِلَارْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا اَفَأَنتَ تُكْرِهُ التَّاسَحَتَّى يَكُونُواْ مُومِنِينَ ﴿ وَهَا حَمِيعًا اَفَأَنتَ تُكْرِهُ التَّاسَحَتَّى يَكُونُواْ مُومِنِينَ ﴿ وَهَا كَانَ لِنَفْسٍ اَن تُومِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى أَلذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ 100 قُلُ النَّظُرُواْ مَاذَا فِي إِلسَّمَوَاتِ وَالْارْضِ وَمَا تُغَنِّنِ إِلَاينَتُ وَالنَّاذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُومِنُونَ اللَّهِ وَالْآدُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُومِنُونَ اللَّهِ فَهَلَ يَنْظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ اللِّمِثُلُ عَلَمُ اللَّهِمُ قُلُ فَاننَظِرُوٓ اللَّهِ مَعَكُم مِّرِبَ أَلْمُنتَظِرِينَ (102) ثُمَّ نُنجِّ رُسُلَنَا وَالذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا ثُنَجِّ اِلْمُومِنِينَ اللهُ عَلَى اللهُ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ وَلَكِنَ اعَبُدُ اللَّهَ الذِي يَتُوفِّ لَكُمْ وَأُمِرْتُ أَنَ ٱكُونَ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ ﴿ 104 وَأَنَ اَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ أَلْمُشْرِكِينَ ﴿ 105 وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ أَلظَّالِمِينَ (106)

وَإِنْ يَمْسَسُكَ أَللّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِنَّ يَمْسَسُكَ أَللّهُ بِضَرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَّ وَإِنْ يَمْسَسُكَ أَللّهُ وَهُو أَلْعَفُورُ الرَّحِيثُ (آ<sup>00</sup> قُلُ يَثَأَيُّهَا أَلنَّاسُ قَدْ جَآءَ كُمُ وَهُو أَلْعَفُورُ الرَّحِيثُ (آ<sup>00</sup> قُلُ يَثَأَيُّهَا أَلنَّاسُ قَدْ جَآءَ كُمُ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنِ إِهْ تَدِى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَن الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنِ إِهْ تَدِى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَن طَلَقُ وَهُو خَيْرُ الْفُوسِي وَاتَبِعَ مَايُوجِي إِلَيْكَ وَاصِيرٍ حَتَّى يَعْكُمُ أَللّهُ وَهُو خَيْرُ الْمُوكِمِينَ (آ<sup>00</sup> مَا يُوبَي عَلَيْهُمْ أَللّهُ وَهُو خَيْرُ الْمُوكِمِينَ (آ<sup>00</sup> مَا يُوبَعِيلُ اللّهُ وَهُو خَيْرُ الْمُوكِمِينَ (آ<sup>00</sup> مَا يُوبَعِيلُهُ وَهُو خَيْرُ الْمُوكِمِينَ (آ<sup>00</sup> مَا يُعْرَفُهُمْ أَللّهُ وَهُو خَيْرُ الْمُوكِمِينَ (آ<sup>00</sup> مَا يَعْمَا اللّهُ وَهُو خَيْرُ الْمُوكِمِينَ (آ<sup>00</sup> مَا يَعْمَا اللّهُ وَهُو خَيْرُ الْمُوكِمِينَ (آ<sup>00</sup> مَا يُعْرَفُهُمْ أَللّهُ وَهُو خَيْرُ الْمُوكِمِينَ الْمَاسُولِ الْمُعَلِّمُ وَاللّهُ وَهُو خَيْرُ الْمُوكِمِينَ الْمُعَلِّمُ وَاللّهُ وَهُو خَيْرُ الْمُوكِمِينَ (آُولِهُ اللّهُ وَهُو خَيْرُ الْمُوكِمِينَ الْمُعَلِّمُ وَيْرِهُ اللّهُ وَهُو خَيْرُهُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ وَهُو خَيْرُهُ الْمُعَلِمُ اللّهُ وَهُو الْمَالِمُ وَالْمُولِمُ اللّهُ وَالْمُولِمُ وَيُعْلِمُ اللّهُ وَالْمُولِمُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُولِمُ اللّهُ وَالْمُولِمُ اللّهُ وَالْمُولِمُ اللّهُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُولِمُ اللّهُ الْمُؤْمِنُ وَاللّهُ وَالْمُولِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

#### بِسْ إِللَّهِ السَّمْزِ الرَّحِيمِ

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الْارْضِ إِلَّا عَلَى أَلَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِحِتَبٍ مُّبِينٍ ٥ وَهُو الذِع خَلَقَ أَلسَّمَوَتِ وَالْارْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى أَلْمَاء لِيَبْلُو كُمْ، أَيْكُمْ، أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّنَعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَاذَاۤ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَكَبِنَ اَخَرُنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعَدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ وَ أَلَا يَوْمَ يَانِيهِمْ لَيْسَ مَصَرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ اللهِ وَلَبِنَ اَذَقَّنَا أَلِانسَنَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيْهُونٌ كَفُورٌ ﴿ وَلَإِنَ اَذَقَنَّهُ نَعُمَاءَ بَعَدَ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّ الْ عَنِّيَ إِنَّهُ, لَفَرِحُ فَخُورٌ اللَّ اِلَّا أَلذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُوْلَيْكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجُرُ كِبِيرٌ اللهِ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بِعَضَ مَا يُوجِ مِ إِلَيْكَ وَضَآبِقٌ بِهِ عَمَدُرُكَ أَنْ يَقُولُواْ لَوْلا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (12)

اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرِنْهُ قُلُ فَاتُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مِّشْلِهِ مُفْتَرَيْتٍ وَادْعُواْ مَنِ إِسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ إِللَّهِ إِن كُنُتُمْ صَدِقِينَ (13) فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا آأُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّآ إِلَّهُ إِلَّا هُو فَهَلَ انتُم مُّسَلِمُونَ (14) مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَوةَ أَلدُّنْيا وَزِينَنَهَا نُوَقِّ إِلَيْهُم، أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِهَا لَا يُبْخَسُونَ اللهِ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ المِلمُ مَا صَنَعُواْ فِيهَ أُوبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (6) أَفْمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ، وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ مِّنَهُ وَمِن قَبْلِهِ، كِنَبُ مُوسِي إِمَامًا وَرَحْمَةً اوْلَكَيْكِ يُومِنُونَ بِهِ وَمَنَ يَكُفُرُ بِهِ ـ مِنَ أَلَاحُزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ, فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّيِّكُ وَلَكِكَ أَكَ أَكَ ثَرُ أَلَتَ اسِ لَا يُومِنُورَ فَي (17) وَمَنَ اَظْلَمُ مِمَّنِ إِفْتَرِي عَلَى أَللَّهِ كَذِبًّا اوْلَتِبِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْاشْهَادُ هَتَوُلآءِ الذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِ مُو أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ الذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبِّغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالْاخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ (19)

أُوْلَنَهِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي الْارْضِ وَمَا كَانَ لَمُهُم مِّن دُونِ إِللَّهِ مِنَ أَوْلِيَآ مَ يُضَعَفُ لَمُهُمْ الْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ أَلْسَمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ﴿ وَنَ اللَّهِ مَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ﴿ وَكَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ 21 كَا لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي إِلَاخِرَةِ هُمُ الْمُخْسَرُونَ ﴿ 22 ۗ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّنلِحَتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهُ، أُوْلَيْكَ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ هُمْ فِبُهَا خَلِدُونَ ﴿ 23 مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالَاعْمِي وَالْاصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلَ يَسْتَوِيَنِ مَثَلًا اَفَلَا نَذَّكُرُونَ (24) وَلَقَدَ أَرْسَلُنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ۚ إِنِّ لَكُمْ نَذِيرٌ مَّبِينُ (25) اَن لَّا نَعُبُدُوٓ اللَّهُ اللَّهَ ۗ إِنِّي آَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ اَلِيهِ (26) فَقَالَ أَلْمَلاُّ الذِينَكَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ، مَا نَرِينكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرِينِكَ أَتَّبَعَكَ إِلَّا أَلذِينَ هُمُ وَأَرَاذِلْنَا بَادِي أَلرَّأْيُ وَمَا نَرِي لَكُمُ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلُ نَظْنُكُمْ كَذِبِيكٌ الْكُ قَالَ يَنَقُوْمِ أَرَآيُتُمُ مِهِ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَءَانِينَ رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ و فَعَمِيتَ عَلَيْكُمْ وَ أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كُرِهُونَ (28)

وَيَنْقُوْمِ لَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّا إِنَ اَجْرِي إِلَّا عَلَى أَلَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الذِينَ ءَامَنُوا إِنَّهُم مُّلَاقُواْ رَبِّهِمْ وَلَكِكِنِّ أَرِيكُمُ قَوْمًا تَجْهَا لُونَ (29) وَيَقَوْمِ مَنْ يَنْصُرُ نِهِ مِنَ أَلْلَهِ إِن طَرَحَ يَّهُمُ، أَفَلاَ نَذَّ كُرُونَ اللَّهِ وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِندِ عَخَزَ إِنْ اللَّهِ وَلا آَفُولُ لَكُمْ عِندِ عَ خَزَ إِنْ اللَّهِ وَلاّ أَعُلُمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَا أَقُولُ لِلذِينَ تَزْدَرِكَ أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُوتِيهُمُ اللَّهُ خَيْرًا إِللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي ۖ أَنفُسِهِمْ وَإِنِّي إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ [3] قَالُواْ يَنُوحُ قَدُ جَدَلْتَنَا فَأَكُرْتَ جِدَالْنَا فَالِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ أَلصَّىدِ قِينَ (32) قَالَ إِنَّمَا يَانِيكُم بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ 33 ۗ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصِّحِيَ إِنَ اَرَدِتُّ أَنَ اَنصَحَ لَكُمْ بِإِنكَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُتَغُوِيكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ لَكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ قُلِ إِنِ إِفْتَرَيْتُهُ وَعَكَمَ إِجْرَامِ وَأَنَا بَرِحَ ءُ مِّمَا يَجُرُمُونَ ﴿ 35﴾ قُلِ إِنْ الْحَالَةُ الْمِحْدِينَ الْحَالَةُ الْمِحْدِينَ الْحَالَةُ الْمُحْدِينَ الْحَالَةُ الْمُحَالِقُهُ الْحَالَةُ الْمُحَالِقُ الْحَالَةُ الْمُحَالِقُ الْحَالَةُ الْمُحَالِقُ الْحَالَةُ الْمُحَالِقُ الْحَالَةُ الْمُحَالِقُ الْحَالَةُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالُقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالَقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحِمِينَ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحِمِينَ الْمُحَالِقُ الْمُحِمِّلِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحِمِّقِ الْمُحَالِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقُولِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِ وَأُوحِكَ إِلَىٰ نُوجٍ اَنَّهُ وَلَنْ يُتُومِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدَ ـ امَنَ فَلَا نَبْتَ إِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ وَأَنْ وَاصْنَعِ الْفُلَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنًا وَلَا يُخْطِبْنِ فِي إلذِينَ ظُلَمُوا إِنَّهُم مُّغُرَقُونَ (37)

وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاُّ مِن قَوْمِهِ عَسَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسَخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخَرُونَ (38) فَسَوْفَ تَعُلَمُونَ مَنْ يَانِيهِ عَذَابٌ يُخَزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيكُمُ (39) حَتَى إِذَا جَآءَ امْرُنَا وَفَارَ أَلنَّنُورُ قُلْنَا إَحْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ إِثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنَ ـ امَنُ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ، إِلَّا قَلِيلٌ ﴿ 40 وَقَالَ اَرْكَبُواْ فِهَا بِسَعِ إِللَّهِ مَعُرِ لِهَا وَمُرْسِلِهَ ۚ إِنَّ رَبِّ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ لِلَّهِ وَهِيَ تَجَرِّے بِهِمْ فِي مَوْجِ كَالْجِبَ الِّ وَنَادِي نُوحٌ إِبْنَهُ، وَكَانَ فِمَعُزِلٍ يَنْبُنَيّ إِرْكَبُ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ أَلْكِفِرِينَ ﴿ 42 اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْكِفِرِينَ ﴿ 42 اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ قَالَ سَاوِى إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِ مِنَ أَلْمَآءٌ قَالَ لَا عَاصِمَ أَلْيُوْمَ مِنَ امْرِ إِللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُ وَحَالَ بَيْنَهُمَا أَلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ أَلْمُغْرَقِينَ (43) وَقِيلَ يَكَأَرْضُ البَلْعِ مَآءَكِ وَيَكسَمَآهُ أَقَلِعِي وَغِيضَ أَلْمَاءُ وَقُضِى أَلَامُرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى أَلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعُدًا لِلْقُوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿ ﴿ ﴾ وَنَادِى نُوحٌ رَّبَّهُ، فَقَالَ رَبِّ إِنَّ اَبِنِي مِنَ اَهْلِ وَإِنَّ وَعُدَكَ أَلْحَقُّ وَأَنتَ أَحُكُمْ الْحَكِمِينَ (45)

قَالَ يَكُنُوحُ إِنَّهُ وَلَيْسَ مِنَ اَهُلِكَ إِنَّهُ وَعَمَلُ عَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْتَكُنِّ ـ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ اِنِّيَ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ (46) قَالَ رَبِّ إِنِّيَ أَعُوذُ بِكَ أَنَ اَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ لِحِ بِهِ عِلْمُ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِهِ وَتَرْحَمْنِ أَكُن مِّنَ أَلْخُسِرِينَ (47) قِيلَ يَنُوحُ الهِبِطْ بِسَلَمِ مِّنَا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمِ مِّمَّن مَّعَكَ أَعُمِ وَأُمْمُ سَنُمَتِعُهُمْ مُمَ يَمَسُّهُم مِّنَاعَذَابُ اَلِيمُ ﴿ 48 تِلْكَ مِنَ اَنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَاۤ إِلَيْكُ مَاكُنتَ تَعْلَمُهَاۤ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ اَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ اِعَبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنِ اللهِ غَيْرُهُ ۚ إِنَ انتُمُ وَإِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿ 50 كَانَهُ مِلْآ أَسْءَكُمُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَ اَجْرِي إِلَّا عَلَى أَلَذِ عَ فَطَرَفِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ (51) وَيَكَوْمِ إِسْتَغْفِرُواْرَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً اللَّ قُوَّتِكُمْ وَلَانَنُولُواْ مُجْرِمِينَ ﴿ 52 } قَالُواْ يَهُودُ مَاجِئَتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحُنُ بِتَارِكِ- عَالِهَ نِنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُومِنِينَ (53)

إِن نَقُولُ إِلَّا اَعْتَرِيكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَءٍ قَالَ إِنِّيَ أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوۤ اللَّهِ بَرِےٓ مُ مِّمَا تُشْرِكُونَ ﴿ 54 مِن دُونِهِ عَكَيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَانُنظِرُونِ (55) إِنِّے تَوَكَّلُتُ عَلَى أَللَّهِ رَبِّحِ وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ إِنَاصِينِهَ ۚ إِنَّ رَبِّ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ (56) فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدَ اَبْلَغْتُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ عَ إِلَيْكُمْ وَيَسْنَخُلِفُ رَيِّ قَوْمًا غَيْرَكُو وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّ عَلَى كُلِّ شَرْءٍ حَفِيظً الله وَ وَالله وَالله وَ وَالله وَالله وَ وَالله وَالله وَالله وَ وَالله وَ وَالله وَالله وَ وَالله وَال مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (58) وَتِلْكَ عَادُّ جَحَدُواْ بِعَايَاتٍ رَبِّهُ وَعَصَوْا رُسُلُهُ، وَاتَّبَعُوٓا أَمْرَكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (59) وَأُتَّبِعُواْ فِهَذِهِ إِلدُّنْيِا لَعُنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ ٱلْآ إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُم وَٱلْآ بُعُدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودِ (60) وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَـٰلِحًا قَالَ يَعَوْمِ إِعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنِ اللهِ غَيْرُهُ، هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ أَلَارْضِ وَاسْتَعْمَرَكُو فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ قَرِيبٌ مُجِيبٌ (6) قَالُواْ يَصَالِحُ قَدُكُنُتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَاذُآ أَنْنَهِا نَا أَن نَّعُبُدُ مَا يَعْبُدُ ءَابَ آؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَاۤ إِلَيْهِ مُرِيبٍ (62)

قَالَ يَكْفُومِ أَرَ يَتُمُو إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَءَا تِلْخِ مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِ مِنَ أَللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُ، فَمَا تَزِيدُونَنِ غَيْرَ تَغْسِيرٍ (3) وَيَنقَوْمِ هَنذِهِ عَنَاقَةُ اللّهِ لَكُمْ، عَايَةً فَذَرُوهَا تَاكُلُ فِي أَرْضِ إِللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَاخُذَّكُمُ عَذَابُ قَرِيبُ ﴿ فَعَ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فَ فِدارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ ذَالِكَ وَعُدُّغَيْرُ مَكُذُوبٍ (65) فَلَمَّا جَاءَ امْنُ نَا نَجَّيْنَا صَلِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وِرَحْمَةٍ مِّنتًا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَبِ إِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَلْقَوِيُّ الْعَزِيرُ ﴿ 60 وَأَخَذَ ألذِينَ ظُلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيرِهِمْ جَنِيمِينَ (67) كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِهِمَّا أَلَا إِنَّ ثُمُوداً كَفَرُواْ رَبَّهُمْ وَأَلَا بُعْدًا لِّتُمُودُ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدُ جَاءَتُ رُسُلُنَاۤ إِبْرَهِيمَ بِالْبُشْرِي قَالُواْ سَكُمًا قَالَ سَكُمٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيذٍ (69 فَلَمَّا رِءِ آ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَحَفِّ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ (70) وَامْرَأَتُهُۥ قَايِمَةٌ فَضَحِكَتُ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ قَرَآءِ اسْحَقَ يَعْقُوبُ (17)

قَالَتْ يَكُونِلَتِي ءَالِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَلذَا بَعْلِ شَيْخًا إِنَّ هَلْاً لَشَحْءُ عَجِيثُ ﴿ 27 ۚ قَالُوٓ ا أَتَعُجَبِينَ مِنَ اَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَنْهُ، عَلَيْكُمْ أَهْلَ أَلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مِّجِيدٌ اللَّهِ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنِ اِبْرَهِيمَ أَلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ الْبُشْرِي يُجَدِلْنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ (40) إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمُ أَوَّاهُ مُّنِيبٌ ﴿ 55 ۚ يَاإِبْرَهِيمُ أَعْرِضَ عَنْ هَاذًا إِنَّهُ وَ قَدْ جَآءَ امْ رُبِّكَ وَإِنَّهُمْ بُهُ وَاتِهُمْ عَذَابٌ غَيْرٌ مَرْ دُودٍ (6) وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سنجَءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَاذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ﴿ 77 وَجَاءَهُ وَوَمُهُ مِهُ مَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبُلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ أَلْسَيِّ عَاتِ قَالَ يَكَوْمِ هَنَوُلآءِ بَنَاتِ هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَلَا تُحْذُّرُونِ فِي ضَيْفِي ٱلْيُسَ مِنكُرُ رَجُلُ رَّشِيكٌ (78) قَالُواْ لَقَدُ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَنَعُكُمُ مَا نُرِيدُ (79) قَالَ لَوَ اَنَّ لِحِبِكُمْ قُوَّةً اَوَ \_اوِحَ إِلَىٰ رُكِنِ شَدِيدٍ (80) قَالُواْ يَكُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنَ يَصِلُوٓا إِلَيْكُ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ أَلْيُلِ وَلَا يَلْنَفِتَ مِنصَكُمْ وَأَحَدُ إِلَّا إَمْرَأَنَكُ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدُهُمْ الصَّبَحُ اللَّهِ الْكُنِيرِ اللَّهِ الصَّبَحُ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهُ الصَّابَحُ الصَّابَحُ الصَّابَحُ الصَّابَحُ الصَّابَحُ المُّ الصَّابَحُ السَّالَةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

فَلَمَّا جَاءَ امْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ ﴿ لَكُ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ أَلظَّ لِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿ ﴿ وَإِلَىٰ مَذَيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يَنقَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُم مِّنِ اللهِ غَيْرُهُ وَلَا نَنقُصُواْ الْمِكْ يَالُ وَالْمِيزَانُ إِنِّي أَرِيكُم جِعَيْرِ وَإِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ شُحِيطٍ (84) وَيَقَوْمِ أَوْفُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَاتَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُواْ فِي الْارْضِ مُفْسِدِينٌ ﴿ 85﴾ بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّومِنينٌ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ (86) قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَامُرُكَ أَن نَّتُرُكَ مَا يَعَبُدُ ءَابَ آؤُنَآ أَوَ اَن نَّفَعَلَ فِي ٓ أَمُوَ لِنَا مَا نَشَرَقُواْ إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴿ 87 قَالَ يَقَوْمِ أَرْ يَثُمُ ۗ إِن كُنُتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَرَزَقَنِے مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَآ أُرِيدُ أَنْ اخَالِفَكُمْ، إِلَى مَا أَنْهِ نَصْحُمْ عَنْهُ إِنْ ارِيدُ إِلَّا أَلِاصَلَحَ مَا اَسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيَ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أَنِيبٌ (88)

وَيَقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِى أَنْ يُتْصِيبَكُم مِّثُلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوْجٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ (89) وَاسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّح رَحِيثُ وَدُودٌ ﴿ وَ فَالْواْ يَشْعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَ إِنَّا لَنَرِيكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَجَمْنَكَ وَمَآ أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْرِ ﴿ وَ اللَّهِ عَالَ يَكَفُّو مِ أَرَهُ طِي أَعَنُّ عَلَيْكُم مِّنَ أللَّهِ وَاتَّخَذَتُّمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّ بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيظٌ (92) وَيَقُومِ إِعْمَلُواْعَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ وَإِخْعَالَ عَكِمَانَئِكُمْ إِخِّ عَكِمِلُ سَوْفَ تَعُلَمُونَ مَنْ يَاتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبُ وَارْتَقِبُواْ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿ وَ وَلَمَّا جَاءَ امُرُنَا بَحِيَّنَا شُعَيْبًا وَالذِينَ ءَا مَنُواْ مَعَهُ وبِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الذينَ ظَلَمُواْ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيرِهِمْ جَيْمِينَ (94) كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ۗ أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثُمُودٌ ﴿ 95 ۗ وَلَقَدَ اَرْسَلْنَا مُوسِىٰ بِعَايَٰتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ﴿ 90 اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يُهِ عَفَانَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنُ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ (97)

يَقُدُمُ قَوْمَهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمْ النَّارَ وَبِيسَ ٱلْوِرْدُ الْمَوْرُودُ اللهِ وَأَتْبِعُواْ فِهَاذِهِ لَعُنَةً وَيَوْمَ الْقِيمَةِ بِيسَ أَلرِّفَدُ الْمَرْفُودُ وَ اللَّهِ عَلَيْكَ مِنَ اَنْبَاآءِ الْقُرِي نَقُصُّهُ وَعَلَيْكَ مِنْهَا قَايِمٌ وَحَصِيدٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَكُمَا أَغُنتُ عَنْهُمْ وَالْهَيْهُمُ الْتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَرْءٍ لَّمَّا جَآءَ امْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبٍ (101) وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ أَلْقُرِيٰ وَهِيَ ظَالِمَةُ ۚ إِنَّ أَخَذَهُۥ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴿ 102 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ أَلَاخِرَةً ذَالِكَ يَوْمٌ مِجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشَّهُودٌ اللَّهُ وَمَا نُوْجِرْهُ وَ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعَدُودِ الْ104 يَوْمَ يَاتِ عَلَا تَكَلَّمُ نَفْسُ اللَّا بِإِذْ نِهِ عَلَى نَهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ النَّارِ لَهُمْ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ١٥٥ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ إِلسَّمَوَتُ وَالْارْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبُّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ السَّمَوَتُ وَالْارْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكُ عَطَآءً غَيْرَ مَجَذُوذِ (108)

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعُبُدُ هَنَوُلآءٍ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآ وَهُمْ مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفَّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ (109) وَلَقَدَ ـ اتَيْنَا مُوسَى أَلْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كُلِمَةً سَبَقَتُ مِن رَّيِكَ لَقُضِى بَيْنَهُمُ وَإِنَّهُمُ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ اللهُ وَإِن كُلَّا لَّمَا لَيُوفِيِّنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمْ وَإِنَّكُ إِنَّكُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الله فَاسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْعُواْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لِللَّهِ اللَّهِ وَلَا تَرْكُنُواْ إِلَى أَلَاِينَ ظَكُمُواْ فَتُمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ إِللَّهِ مِنَ أُولِيَاءَ ثُمَّ لَا نُنْصُرُونَ اللهُ وَأَقِمِ الصَّلَوْةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ أَلْيُلِ إِنَّ أَلْحَسَنَتِ يُذُهِبُنَ أَلْسَيِّئَاتٌ ذَٰ لِكَ ذَكْرِي لِلنَّا كِرِينَ الله كَا يُضِيعُ أَجْرَ أَلْهُ كَا يُضِيعُ أَجْرَ أَلْمُحْسِنِينَ (115) فَالْوَلَا كَانَ مِنَ أَلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْارْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَ اَنِحَيْنَا مِنْهُمُّ وَاتَّبَعَ الذِينَ ظَلَمُواْ مَا أَتُرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ (116) وَمَاكانَ رَبُّكَ لِيُهُلِكَ أَلْقُرِي بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ (117)

وَلُوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجُعَلَ أَلْنَاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُغَنَلِفِينَ وَلَا الله وَلَوْ الله وَلَا الله وَلِه وَلَا الله وَالله وَلَا الله وَلَا ا

## الْجَوْبُرُونِ الْجَارِيْنِ الْجَارِيْنِي الْجَارِيْنِ الْجَارِيْنِي الْجَارِيْنِ الْجَائِيلِيْنِيِيْرِيْنِ الْجَائِيلِيِيْرِيْنِ الْجَائِيلِيْنِ الْجَائِيلِيْنِي الْجَائِيلِيِيْنِ الْجَائِيلِيْنِي الْجَائِيلِيِيْ

### بِسْ \_\_\_\_\_\_ إِللَّهِ الرَّحْمَزِ الرِّحِيمِ

أَلَّرِ قِلْكَ ءَايَثُ الْكِئْبِ الْمُبِينِ الْمُبِينِ الْمُ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرُء الْعَرَبِيَّا لَعَلَى عَلَيْكَ أَخْسَنَ الْقَصَصِ لَعَلَى كُمُ تَعْقِلُونَ الْحَسَنَ الْقَصَصِ لَعَلَى مَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ يَمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ يَمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْعَنْفِلِينَ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن وَالْقَمَرُ وَاللّهُ مَن وَاللّهُ مَن وَاللّهُ مَن وَالْقَمَرُ وَاللّهُ مَن وَاللّهُ مَن وَاللّهُ مَن وَالْقَمَرُ وَاللّهُ مَن وَالْقَمَرُ وَاللّهُ مَن وَالّهُ مَن وَاللّهُ مَن وَاللّهُ مَن وَاللّهُ مَن وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَن وَاللّهُ مَن وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مَنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مِن مِنْ فَالّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مِن مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ وَالمُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُ

قَالَ يَنْبُنِي لَا نَقُصُصُ رُءً يِاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ أَلْشَيْطُ نَ لِلإِنسَ نِ عَدُوٌّ مُّبِيثٌ ﴿ كَا وَكَذَالِكَ يَجْنَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَاوِيلِ إِلَاحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتُهُ، عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَالِ يَعْقُوبَكُمَا أَتَمَّهَاعَلَىٰٓ أَبُويْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْعَقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۗ فَ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ عَ ءَايَنْ لِلسَّابِلِينَ ﴿ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحُنُ عُصَّبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ يُوسُفَ أَوِ إِطْرَحُوهُ أَرْضًا يَغَلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ عَوْمًا صَلِحِينَ ﴿ فَالَ قَالَ قَالَ قَايِلٌ مِّنْهُمْ لَا نَقَنْلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيْبَتِ إِلْجُبِ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ فَعِلِينَ ﴿ 10 } قَالُواْ يَتَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَامَّانَا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّالَهُ لَنَصِحُونَ اللهُ أَرْسِلُهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعِ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللَّهِ قَالَ إِنِّ لَيُحْزِنُنِيَ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَاكُلُهُ الذِّيبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَنفِلُونَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ لَإِنَ اَكَلَهُ اللِّيبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا لَّخَسِرُونٌ ﴿ 14 اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ ا

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَنْ يَّجْعَلُوهُ فِي غَيْنَاتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّنَا لَهُم فِي إِلَمْ هِي اللَّهِ مُعَالِم اللَّهِ مُعْمُونَ (15) وَجَآءُو أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبَكُونَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ يَكَأَبَانَاۤ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكَنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الدِّيثُ وَمَآأَنتَ بِمُومِنِ لَّنَا وَلَوْ كُنَّاصَدِقِينَ (17) وَجَآءُو عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمِ كَذِبِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ إِ أَنفُ مُ كُمْ إِ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ وَارِدَهُمْ فَأَدَلِى دَلُوهُ، قَالَ يَكِنُشُرِي هَلَا غُلَمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَلَعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ دَرَهِمَ مَعَدُودَةِ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ أَلزَّ هِدِيثُ (20) وَقَالَ أَلذِ ﴾ إِشْتَرِيْهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ ۚ أَكْرِمِ مَثُونِهُ عَسِيّ أَنْ يَنْفَعَنَآ أَوۡ نَنَّخِذَهُۥ وَلَدَّا وَكَالَا وَكَالَاكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي إَلَارْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ، مِن تَاوِيلِ إلاّحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ أَلْنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (21) وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَ ءَاتَيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَكَذَالِكَ نَجْزِحِ الْمُحْسِنِينَ (22)

وَرَوَدَتُهُ اللَّهِ هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَعَلَّقَتِ إِلَا بُوابَ وَقَالَتُ هِيتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ أَللَّهِ إِنَّهُ, رَبِّيَ ٱحْسَنَ مَثْوِايَ إِنَّهُ الْكُولِمُ الظَّالِمُونَ ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتُ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رِّبِهِ الْمُرْهَانَ رَبِّهِ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا أَلْمُخْلَصِينَ (24) وَاسْتَبَقَا أَلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ, مِن دُبُرِ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا أَلْبَابٍ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنَ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَّءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ اَلِيمٌ (25) قَالَ هِيَ رُودَتْنِي عَن نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنَ اَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ، قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتَ وَهُوَ مِنَ أَلْكَذِبِينَ ﴿ فَكُ وَإِن كَانَ قَمِيضُهُ، قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتُ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ (27) فَلَمَّا رِءِ القَمِيصَهُ، قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ، مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ 28 يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَنذًا وَاسْتَغْفِرِ ع لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ أَلْحَاطِءِينَّ وَقَالَ نِسُوةٌ فِي الْمَدِينَةِ إِمْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَنِهَا عَن نَّفُسِهِ، قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرِ مِهَا فِحِضَلَالِ مُّبِينٍ 30

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتِ إِلَيْمِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَّكَّا وَءَاتَتُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتُ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَأَكْبُرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَنشَ لِلهِ مَا هَنذَا بَشَرًّا إِنْ هَنذَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيمُ اللَّهِ عَالَتُ فَذَالِكُنَّ أَلَدِ عَلَمْتُنَّخِ فِيهِ وَلَقَدُ رَوَدنَّهُ عَن نَّفُسِهِ عَفَاسْتَعْصَمُ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُوهُ ولَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّنْغِرِينَ ﴿ 32 } قَالَ رَبِّ إِلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدْعُونَنِ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّ كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِّنَ ٱلْجَهِلِينَّ (33) فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ وَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدُهُنَّ إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهُ اللهُ مُن بَعَدِ مَا رَأُواْ الْاَيْتِ لَيَسْجُنُ نَهُ حَتَّى حِينٍ ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَكُنِّ قَالَ أَحَدُهُمَا ۗ إِنِّيَ أُرِينِيَ أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ أَلَاخُرُ إِنِّي أَرِينِيَ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِ خُبْزًا تَاكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّتْنَا بِتَاوِيلِهِ ۚ إِنَّا نَرِيكَ مِنَ أَلْمُحْسِنِينٌ ﴿ 36 } قَالَ لَا يَاتِيكُما طَعَامٌ تُرْزَقَنِهِ عَ إِلَّا نَبَّأَتُكُما بِتَاوِيلِهِ عَبْلَ أَنْ يَاتِيكُمُا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِ رَبِّي ۗ إِنِّ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (37)

وَاتَّبَعْتُ مِلَّهَ ءَابَآءِى إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَاكَاتَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَرْءٍ ذَالِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى أَلنَّاسٌ وَلَكِكنَّ أَكُثُرُ أَلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونً ﴿ 38 يَكْ يَصَدِحِي السِّجْنِءَ آرَبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ آمِرِ اللَّهُ الْوَحِدُ الْقَهَارُ (39) مَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِهِ ٤ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْ يُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُم مَّا أَنَزَلَ أَلَّهُ بِهَا مِن سُلَطَنِ إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا لِلهِ أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُوٓ الْإِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ أَلِدِينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكُثَر أَلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (40) يَصَنْحِبَي إِلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسَقِع رَبَّهُ، خَمَرًا وَأَمَّا أَلَاخَرُ فَيُصَلَّبُ فَتَاكُلُ الطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ عَضِي أَلَامُرُ الذِ ع فِيهِ تَسْنَفْتِكِنْ (41) وَقَالَ لِلذِ ع ظُنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ مَا أَذُكُرْ فِي عِندَ رَبِّكُ فَأَنْسِنهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَرَبِهِ عَلَيْتَ فِي السِّجْنِيِضَعَ سِنِينَ (42) وَقَالَ أَلْمَلِكُ إِنِّي أَرِئ سَبْعَ بَقَرَتٍ سِمَانٍ يَاكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنَبُكَتٍ خُضْرٍ وَأَخْرَ يَابِسَتٍ يَكَأَيُّهَا اَلْمَلاُّ اَفْتُونِ فِي رُءَيني إِن كُنْتُمْ لِلرُّءَ يِا تَعَبُرُونَ (43)

قَالُواْ أَضْغَاثُ أَحْلُو وَمَا نَحَنُ بِتَاوِيلِ الْاَحْلَمِ بِعَالِمِينَ (44) وَقَالَ أَلذِ ٤ نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعُدَأُمَّةٍ اَنَآ أُنِّبِتُ كُمْ بِتَاوِيلِهِ ع فَأَرْسِلُونِ ﴿ 45 يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِيسَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَاكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُكَتٍ خُضِّرٍ وَأُخَرَ يَابِسَنتِ لَعَلِّى أَرْجِعُ إِلَى أَلْنَاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (46) قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِدِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا نَا كُلُونَ ﴿ 47 مُمَّ يَا تِي مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ سَبْعُ شِدَادُ يَا كُلُنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَمُنَّ إِلَّا قِلِيلًا مِّمَّا شَحْصِنُونَ ﴿ 48 ثُمَّ يَا تِهِ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ (49) وَقَالَ الْمُلِكُ اِينُونِ بِهِ عَلَمًا جَآءَهُ الرَّسُولُ قَالَ إَرْجِعِ إِلَى رَبِّكَ فَسَعُلَهُ مَا بَالْ النِّسْوَةِ النَّتِ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّهِ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ فَلَيْ اللَّهِ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ - قُلْبَ حَنسَ لِلهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن شُوعٍ قَالَتِ إِمْرَأَتُ الْعَزِيزِ إلْنَ حَصْحَصَ اَلْحَقُ أَنَا رَوَد يُهُمُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّندِقِينُ (51) ذَالِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّ لَمَ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ أَللَّهَ لَا يَهْدِ كَكُذَ أَلْخَآبِنِينَ عَلَى اللَّهُ لَا يَهْدِ عَكَيْدَ أَلْخَآبِنِينَ عَلَى اللَّهُ لَا يَهْدِ عَكَيْدَ أَلْخَآبِنِينَ عَلَى اللَّهُ لَا يَهْدِ عَكَيْدَ أَلْخَآبِنِينَ اللَّهُ لَا يَهْدِ عَلَيْهُ اللَّهُ لَا يَهْدِ عَلَيْهُ اللَّهُ لَا يَهْدِ عَلَيْهُ اللَّهُ لَا يَهْدِ عَلَيْهُ اللَّهُ لَا يَهْدِ عَلَيْدُ أَلْكُ اللَّهُ لَا يَهْدِ عَلَيْهُ اللَّهُ لَا يَهْدُ عَلَيْهِ اللَّهُ لَا يَهْدِ عَلَيْهُ اللَّهُ لَا يَهْدِ عَلَيْهُ اللَّهُ لَا يَهْ عَلَى اللَّهُ لَا يَهْ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ لَا يَهْدِ عَلَيْهُ اللَّهُ لَا يَهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ لَا يَهْ عَلَى اللَّهُ لَا يَهْدِ عَلَيْهُ اللَّهُ لَا يَهُ عِلَى اللَّهُ لَا يَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ لَا يَهُ عَلَى اللَّهُ لَا يَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ لَا يَهُ عَلَى اللَّهُ لَا يَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ لَا يَهُ إِنْ فَا لَا يَهُ لَا يَهُ لَا عَلَيْدُ اللَّهُ لَا يَهُ إِنَّ لَا يَهُ عَلَى اللَّهُ لَا يَهُ إِنَّ لَا يَهُ عَلَا اللَّهُ لَا يَهُ لَا عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ لَا عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ لَا يَهُ عَلَى اللَّهُ لَا يَهُ عَلَيْدُ اللَّهُ لَا يَعْلَقُ عَلَى اللَّهُ لَا عَلَيْهُ اللَّهُ لَا عَلَيْهُ اللَّهُ لَا عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهُ لَا عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ لَا عَلَيْهُ اللَّهُ لَا عَلَيْهُ عَلَيْكُوا لَا عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ لَا عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَا عِلْمَا عَلَا عَلَّا لَا عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عِلْمَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا وَمَا أَبُرِّحُ نَفُسِي إِنَّ أَلنَّفُسَ لَأَمَّارَةُ إِللهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ مَا رَحِمَ رَبِّيَ إِنَّ رَبِّحِ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (53) وَقَالَ أَلْمَلِكُ إِينُونِ بِهِ عَأْسَتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ أَلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ آمِينٌ (54) قَالَ اَجْعَلْنِ عَلَىٰ خَزَآبِنِ الْارْضِ إِنِّے حَفِيظٌ عَلِيمٌ (55) وَكُذَالِك مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي إِلاَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآَّهُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ أَلْمُحْسِنِينَ (50) وَلَأَجْرُ الْكِخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴿ 57 وَجَاءَ إِخُوةً يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ (88) وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ إَينُونِ بِأَخِ لَّكُم مِّنَ اَبِيكُمْ بُو أَلَاتُرُونَ أَنِّيَ أُوفِي إِلْكَيْلُ وَأَنَّا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ تَاتُّونِ بِهِ عَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِ عُ وَلَا نَقُرَبُونِ ﴿ فَأَنُّ فَالْواْ سَنُرُ وِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ اللَّهُ وَقَالَ لِفِنْيَةِ إِجْعَلُواْ بِضَاعَاتُهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهُ آإِذَا إَنْقَلَبُواْ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (62) فَلَمَّا رَجَعُوٓا إِلَى أَبِيهِ مَ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا أَلْكَيْلُ فَأَرْسِلُ مَعَنَا آخَانَا نَكَتُلُ وَإِنَّا لَهُ لَكَ فِظُونٌ ﴿ 63 اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْحَالِمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّل

قَالَ هَلَ ـ امَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمِنتُكُمْ عَلَىٓ أَخِيهِ مِن قَبُلُ فَاللَّهُ خَيْرُ حِفْظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِينَ ﴿ 6 وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتِ اللِّهِمْ قَالُواْ يَكَأَبَّانَا مَا نَبْغِي هَا فَهُ إِن مَا نَبْغِ هُا أَرُدَّتِ الْكَنَّا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَعْفَظُ أَخَانَا وَنَزُدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَالِكَ كَيْلُ بَعِيرٍ ذَالِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ ﴿ وَفَى قَالَ لَنُ ارْسِلَهُ, مَعَكُمْ حَتَّى تُوتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ أَللَّهِ لَتَانْنَخَ بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتُوهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ أَلَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ وَقَالَ يَنْبَنِيَّ لَا تَدُّخُلُواْ مِنْ بَابٍ وَحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنَ اَبُوابٍ مُّ تَكُورِ قَالَةٍ وَمَا أَغُنِ عَنكُم مِّنَ أَللَّهِ مِن شَرْءٍ إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا لِلهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (6) وَلَمَّا دَخُلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرُهُمْ وَأَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ أَللَّهِ مِن شَرْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضِيهُ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِكَنَّ أَكَثَرُ أَلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ إِنِّيَ أَنَآ أَخُوكَ فَلَا تَبْتَ إِسُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَاللَّهِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَا

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ أَلسِّقَايَةً فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ آيَّتُهَا أَلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَرِقُونً ﴿ 50 ۖ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ أَلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ، حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ، زَعِيثٌ ﴿ رَبِّ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِعْنَا لِنُفْسِدَ فِي إِلَارْضِ وَمَا كُنَّا سَرِقِينَ مَنْ وَيُجِدَ فِي رَحْلِهِ، فَهُوَ جَزَاؤُهُۥ كَذَالِكَ نَجْزِح الظَّالِمِينَ الله المُعَادِثُ اللهُ وَعَيْتِهِمُ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ اَسْتَخْرَجَهَا مِنْ اللهُ الله وِّعَآءِ أَخِيهِ كَنَالِكَ كِذْنَا لِيُوسُفَّ مَا كَانَ لِيَاخُذَ أَخَاهُ فِ دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ أَللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مَن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِهِ عِلْمٍ عَلِيكُمْ (76) قَالُوا إِنْ يَسَّرِقُ فَقَدُ سَرَقَ أَخُ لَّهُ مِن قَبُلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِنَفُسِهِ، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُ مُ قَالَ أَنتُمْ شَرُّ مَّكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿ مِنْ قَالُواْ يَكَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ وَأَبًّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذَ أَحَدُنَا مُكَانَهُ وَإِنَّا نُرِيكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ (78)

قَالَ مَعَاذَ أَلَّهِ أَن نَّاخُذَ إِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَعَنَا عِندَهُ وَإِنَّا إِذَا لَظُ لِمُونَ (79) فَلَمَّا إَسْتَيْ عُسُواْ مِنْهُ خَكَصُواْ نِجَيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ وَأَلَمْ تَعْلَمُواْ أَتَ أَبَاكُمْ قَدَ آخَذَ عَلَيْكُم مُّوْثِقًا مِّنَ أَلَّهِ وَمِن قَبَلُ مَا فَرَّطْتُ مَ فِي ثُوسُفَ فَكَنَ اَبْرَحَ أَلَارْضَ حَتَّى يَاذَنَ لِيَ أَبِيَ أَوْ يَحُكُمُ أَلَّهُ لِيَّ وَهُوَ خَيْرُ الْمَكِكِمِينَ (80) اَرْجِعُواْ إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَكَأَبَانَاۤ إِنَّ اَبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدُنَا إِلَّا بِمَا عَلِمُنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَنفِظِينً (81) وَسُكُلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿ 82 قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ بِ أَنَفُ مُكُمْ بِ أَمْرًا فَصَ بَرُ جَمِيلٌ عَسَى أَلِلَّهُ أَنْ يَاتِينِ بِهِمْ جَمِيعً اللَّهُ أَنْ يَاتِينِ بِهِمْ جَمِيعً اللَّهُ أَنْ يَاتِينِ بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ أَلْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (83) وَتَوَلِّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاأَسَفِي عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتَ عَيْنَهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُو كَظِيمُ (84) قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُاْ تَذُكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا اَوْ تَكُونَ مِنَ أَلَهُ لِكِينَ ﴿ 85 قَالَ إِنَّمَا أَشَكُواْ بَيِّ وَحُزْنِيَ إِلَى أَللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ أَللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (86)

يَكَبِيَّ إَذْ هَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيُّكُسُواْ مِن رَّوْجِ إِللَّهِ إِنَّهُ لَا يَا يُحْسُمِن رَّوْجِ إِللَّهِ إِلَّا أَلْقُومُ الْكَنفِرُونَ (87) فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضَّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَعَةِ مُّزْجِئَةٍ فَأُوْفِ لَنَا أَلْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا إِنَّ أَللَّهَ يَجْزِعِ إِلْمُتَصَدِّقِينَ ﴿ ﴿ قَالَ هَلَ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُمُ بِيُوسُفَ وَأَخِيدِ إِذَ انتُمْ جَلِهِ لُونَ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَاذَآ أَخِي قَدْ مَنَ أَلَّهُ عَلَيْنَا ۗ إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجُرَ المُحْسِنِينُ ﴿ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدَ اثْرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخُطِيبَ ﴿ وَاللَّهِ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَإِن كُنَّا لَخُطِيبَ عَلَيْكُمْ الْيُوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحُمُ الرَّحِمِينَ (92) إَذْهَبُواْ بِقَمِيصِ هَنذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجُهِ أَبِ يَاتِ بَصِيرًا وَاتُونِ بِأَهْلِكُمْ وَأَجْمَعِينَ ﴿ وَكُمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمُ إِنِّ لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوُلآ أَن تُفَيِّدُونِ ﴿ 94 فَالْواْ تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ أَلْقَدِيمِ ﴿ 95 }

فَلَمَّا أَن جَآءَ أَلْبَشِيرُ أَلْقِنهُ عَلَى وَجْهِدِ عَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمَ اقُل لَّكُمْ وإِنِّي أَعْلَمُ مِنَ أَللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (90) قَالُواْ يَكَأَبَانَا اَسْتَغْفِر لَنَا ذُنُوبَنَآ إِنَّا كُنَّا خَطِئِينٌ ﴿ 97 قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ أَلْعَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ 98 فَكُمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوِئَ إِلَيْهِ أَبُوَيْهِ وَقَالَ اَدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ أَللَّهُ ءَامِنِينٌ ﴿ وَ وَرَفَعَ أَبُولَهِ عَلَى أَلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ، سُجَّدًا وَقَالَ يَكَأَبَتِ هَذَا تَاوِيلُ رُءَ يِنِي مِن قَبَلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقًّا وَقَدَ اَحْسَنَ بِيَ إِذَ اَخْرَجَنِ مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبَدُوِ مِنْ بَعَدِ أَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِ وَبَيْنَ إِخْوَتِ إِنَّ رَبِّ لَطِيفُ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ الْعَكِيمُ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ الْعَالِيمُ الْحَكِيمُ الْعَالِيمُ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ الْعَالِيمُ الْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل قَدَ ـ اتَيْتَنِي مِنَ أَلْمُلُكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَاوِيلِ الْاَحَادِيثِ فَاطِرَ أَلسَّمَوَاتِ وَالْارْضِ أَنتَ وَلِيِّ فِي إِللَّهُ نُيِّا وَالْاَخِرَةِ تُوفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّنلِحِينُ ﴿ اللَّهُ ذَلِكَ مِنَ الْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ وِإِذَ اجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ (102) وَمَا أَكْثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُومِنِينَ (103)

وَمَا تَسْتَأَكُهُمْ عَلَيْهِ مِنَ اَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِّلْعَالَمِينَ (104) وَكَأَيِّن مِّنَ ـ ايَةٍ فِي إِلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿ 105 وَمَا يُومِنُ أَكَثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشَرِكُونَ اللهِ أَفَا مَنُوا أَن تَاتِيهُمْ غَنْشِيةٌ مِّنْ عَذَابِ إِللَّهِ أَوْ تَاتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عُرُونَ اللَّهُ عَلَى هَذِهِ ع سَبِيلِيَ أَدْعُواْ إِلَى أَللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ إِتَّبَعَنِّ وَسُبْحَنَ أَللَّهِ وَمَآ أَنَاْ مِنَ أَلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِك إِلَّا رِجَالًا يُوجِيٓ إِلَيْهِم مِّنَ اَهُ لِ الْقُرُى ٓ أَفَكُرُ يُسِيرُواْ فِي الكرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ الذِينَمِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْاحِرَةِ خَيْرٌ لِلذِينَ إَتَّقَوْاْ أَفَلَا تَعَـ قِلُونٌ (109) حَتَّى إِذَا اَسْتَيْعُسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُواْ جَاءَهُمْ نَصَرُنَا فَنُنجِ مَن نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ إِلْقَوْمِ إِلْمُجْرِمِينَ حَدِيثًا يُفْتَرِينُ وَلَكِن تَصْدِيقَ أَلذِ عَ بَيْنَ يَكُنِّهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَرْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُومِنُونَ الله

# UCE!

### بِسْ مِزْ الرِّحِيمِ

أَلَمْ رَ قِلْكَ ءَايَتُ الْكِئَابِ وَالذِحَ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ أَلْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكُثُرَ أَلْنَّاسِ لَا يُومِنُونَ ۚ إِنَّ أَلَّهُ ۚ الذِ حَرَفَعَ أَلْتَمَوَ تِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرُونَهَا ثُمَّ اَسْتَوِيٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمْرَ كُلُّ يَجْرِ لِأَجَلِ مُسَمَّى يُدَبِّرُ الْامْرِيفَصِّلُ الكينتِ لَعَلَّكُم بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُونَ ﴿ كَا وَهُوَ أَلْذِ لَ مَدَّ أَلَارْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِي وَأَنَّهَا رَّا وَمِن كُلِّ التَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ إِثْنَيْنِ يُغُشِحِ اللَّهَ لَ أَلنَّهَارٌ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنتِ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونٌ ( ﴿ وَفِي الْارْضِ قِطَعُ مُّتَجَوِرَتُ وَجَنَّتُ مِّنَ اَعْنَبِ وَزَرْعِ وَنَجِيلِ صِنُوانِ وَغَيْرِ صِنْوَانِ ثُسَٰقِي بِمَآءِ وَاحِدِ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكُونُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ ، أَوذَا كُنَّا تُرَبًّا إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٌ اوْلَيْكَ أَلَذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّمْ وَأُوْلَيْكَ أَلَاغَلَالُ فِ-أَعْنَافِتِهِمْ وَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ البَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ 5﴾

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِبَّةِ قَبْلَ أَلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُكُثُ وَإِنَّا رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ أَنْ وَيَقُولُ الذِينَ كَفَرُواْ لَوْلاً أُنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِن رَّبِهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴿ إِللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنبَيْ وَمَا تَغِيضُ الْارْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَعْءِعِندَهُ بِمِقْدِارٍ اللهِ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهُدَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ اللَّهِ سَوَآءُ مِنكُر مَّنَ اسَرَّ أَلْقُولَ وَمَن جَهَرَ بِهِ عَوَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِاليهِ وَسَارِبُ بِالنَّهَارِ اللَّهُ اللَّهُ مُعَقِّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَكَفَظُونَهُ مِنَ اَمْرِ إِللَّهِ إِنَّ أَللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ وَإِذَآ أَرَادَ أَلِلَّهُ بِقُوْمِ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِنْ وَّالَّ اللهُ هُوَ الذِ عَيْرِيكُمُ الْبَرُقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِحُ السَّحَابَ الشِّقَالَ (12) وَيُسَبِّحُ الرَّعَدُ بِحَمْدِهِ، وَالْمَلَيْكُةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَسَاء وَهُمْ يُجِدِلُونَ فِي إِللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْلِحَالِ (13)

لَهُ وَعُوةٌ الْمُونَ وَالذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَرْءٍ إِلَّا كَبُسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى أَلْمَآءِ لِيَبَلُّغَ فَأَهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ وَمَا دُعَآهُ الْكِفِرِينَ إِلَّا فِيضَلَالِ اللهِ وَلِلهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْارْضِ طَوْعًا وَكُرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِ وَالْاصَالِ ﴿ 15 اللَّا عَلَى مَن رَّبُّ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ قُلِ أِللَّهُ قُلَ اَفَا تَخَذُّتُم مِّن دُونِهِ ٤ أُولِيآ ٤ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِم نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِع إِلَاعْمِي وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِع الطُّ الْمُنْتُ وَالنُّورُ أَمَّ جَعَلُواْ لِلهِ شُرَكَاءَ خَلَقُواْ كَخَلَقِهِ عَنَسَبَهَ الْخَلَقُ عَلَيْهِمْ قُلِ إِللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَرْءٍ وَهُوَ أَلُوَحِدُ الْقَهَارُ (16) أَنزَلَ مِن أَلسَّمَآءِ مَآءُ فَسَالَتَ اَوْدِيَةُ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ أَلسَّيْلُ زَبدًا رَّابِيًا وَمِمَّا تُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي إِلْهِ إِبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ اَوْ مَتَكِعِ زَبَدُ مِّتُلُهُۥ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَطِلُّ فَأَمَّا أَلزَّبَدُ فَيَذُهَبُ جُفَآءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمَكُثُ فِي إِلاَرْضِ كَذَالِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْامْثَالُ (17) لِلذِينَ اَسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ الْحُسِّنِيٰ وَالذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوَ اَنَّ لَهُم مَّا فِي إِلاَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَهُ, لَافْتَدُواْ بِهِ عَ أُوْلَيْكَ لَمُمْ سُوَّءُ الْحِسَابُ وَمَأْوِلِهُمْ جَهَنَّمٌ وَبِيسَ اللَّهَادُ اللَّهُ

أَفْهَنَّ يَعْلَمُ أَنَّهَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ أَلْحَقُّ كُمَنْ هُوَ أَعْمِى إِنَّمَا يَنْذَكُّرُ أُوْلُواْ اللَّ لَبُنبِ (19) وَالذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ إِللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ أَلْمِيثَاقَ (20) وَالذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ أَللَّهُ بِهِ عَأَنَ يُّوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبُّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴿ 21 وَالَّذِينَ صَبَرُواْ الْبَيْغَاءَ وَجُدِرَبِّهُمْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَنَهُمْ سِرًّا وَعَلَنيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّعَةُ أُولَيَهِكَ لَمُ مُعَقِّى أَلدِّ الرِّ (22) جَنَّتُ عَدْنِ يَدُخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنَ - ابَآيِمِمْ وَأَزُورَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَالْمَلَيْكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابٍ (23) سَلَمُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعُمَ عُقْبَى أَلَدَّارِ (24) وَالذِينَ يَنقُضُونَ عَهَدَ أَللَّهِ مِنْ بَعَدِ مِيثَاقِهِ عَوَيَقُطَعُونَ مَآ أَمَرَ أَللَّهُ بِهِۦٓ أَنَ يُتُوصَلَ وَيُفُسِدُونَ فِي إِلاَرْضِ أُوْلَيْإِكَ لَهُمُ اللَّعْنَـ ثُـ وَهُمْ سُوءُ الدِّارِ (25) اِللَّهُ يَبُسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقُدِرُ وَفَرِحُواْ بِالْحَيَوَةِ اللَّهُ بِيَّاوَمَا ٱلْحَيَوَةُ الدُّنيا فِي الْاَخِرَةِ إِلَّا مَتَكُمُّ وَيَقُولُ الذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِهِ عَلَى اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَكُنَّاءُ وَيَهْدِ عَ إِلَيْهِ مَنَ أَنَابٌ ﴿ وَ اللَّهِ مَنَ أَنَابُ ﴿ وَكُلُّ مَا إِنَّ اللَّهِ مَا أَنُوا وَتَطْمَعِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ إِللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ إِللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ إِللَّهِ تَطْمَبِنُّ الْقُلُوبُ (28)

الذين عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَتِ طُوبِي لَهُمْ وَحُسْنُ مَ ابِ (29) كَذَاكِ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمُ لِّتَتْلُواْ عَلَيْهِمُ الذِحَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ قُلُ هُوَرَبِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوْ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ (30) وَلَوَ اَنَّ قُرْءَ انَّا سُيِّرَتَ بِهِ إِلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ إِلاَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ أَلْمَوْتِي بَل لِلهِ أَلَامَرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْيُسِ أِلذِينَ ءَامَنُواْ أَن لَّوْ يَشَآهُ ۚ اللَّهُ لَهَدَى أَلنَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَا يَزَالُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةُ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دِارِهِمْ حَتَّى يَاتِي وَعَدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادُ (31) وَلَقَدُ اسْتُهْزِعَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذَتُهُمُ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿ وَكَ الْفَمَنُ هُوَ قَآيِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ وَجَعَلُواْ لِلهِ شُرَكَاءَ قُلُ سَمُّوهُمْ إِنَّ مُنْبِعُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي إِلَارْضِ أَم بِظَاهِرٍ مِّنَ ٱلْقُولِ بَلْ زُيِّنَ لِلذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصَدُّواْ عَنِ اِلسَّبِيلِ وَمَنْ يُصُّلِلِ اِللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ اللَّهُ عَذَابٌ فِي الْحَيَوةِ اللَّهُ أَيُّ اللَّهِ مِنْ وَاقِ اللَّهِ وَمَا لَكُم مِّنَ أَلَّهِ مِنْ وَاقِ 34) اللَّهِ مِنْ وَاقِ 34)

مَّثُلُ الْجَنَّةِ إِلَتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِح مِن تَعَلِّهَا الْلاَئْهُارُ أُكُلُهَا دَآيِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى أَلذِينَ إَتَّقُواْ وَّعُقْبَى أَلْكِيفِرِينَ أَلَنَّارُ ﴿ 35 وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكُ وَمِنَ أَلَاحُزَابِ مَنْ يُنكِرُ بَعْضَهُ وَقُلِ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنَ اعْبُدَ اللَّهَ وَلا أَشْرِكَ بِهِ } إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَنَابٍ (36) وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَربِيًا وَلَينِ إِتَّبَعْتَ أَهُوآءَ هُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ أَلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ أَلَّهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا وَاقِ 37 وَلَقَدَ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُهُم أَزْوَرَجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَاتِيَ بِعَايَةٍ اللَّهِ إِذْنِ أِللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿ 38﴾ يَمْحُواْ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثِبِّتُ وَعِندَهُ وَأُمَّ الْكِتَابِ (39) وَ إِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعُضَ أَلَذِ لَ نَعِدُهُمْ وَأَوْ نَتُوفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ أَلْبَكُغُ وَعَلَيْنَا أَلْحِسَابٌ ﴿ 40 أُولَمْ يَرُواْ أَنَّا نَاتِي إِلاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنَ اَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ، وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (41) وَقَدْمَكُرَ الذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلهِ الْمَكْرُجَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكَفِرُ لِمَنْ عُقْبَى أَلدَّارٍ (42) وَيَقُولُ الذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَغِي بِاللّهِ شَهِيدًا بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ, عِلْمُ الْكِئبِ (43)



## بِسْ مِاللَّهِ الرَّحْمَرِ الرَّحِيمِ

أَلِّي كِتَابُ اَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ أَلنَّاسَ مِنَ أَلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِ مُوَ إِلَى صِرَطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الْ إِللَّهُ الذِ عِلَهُ. مَا فِي إِلسَّمَنُونِ وَمَا فِي إِلاَرْضِ وَوَيْلُ لِّلْكِنْفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿ كَا اللَّهِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيِا عَلَى ٱلاَخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اِللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا اوْلَيْهِكَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٌ ﴿ قُلَ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ اللَّابِلِسَانِ قَوْمِهِ عَلِيْ بَيِّنَ لَمُمُّ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِ ٤ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ وَلَقَدَ ارْسَكُنَا مُوسِي بِعَايَدِينَا آنَ اَخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ أَلْظُلُمَاتِ إِلَى أَلنُّورِ وَذَكِّرَهُم بِأَيْتِمِ الله إن فِذَالِكَ لَايَتِ لِكُلِّ صَبَارٍ شَكُورٌ وَ اللهُ إِن فَي اللهُ إِن اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وَ إِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِقَوْمِهِ اِذْكُرُواْنِعْمَةَ أَللَّهِ عَلَيْكُمْ، إِذَ اَنْجِىٰكُمْ مِّنَ - الِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَ كُمْ وَفِ ذَالِكُم بَلاَّهُ مِن رَّبِكُمْ عَظِيمٌ ۞ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ وَإِنَّا عَذَا بِي لَشَدِيدٌ ﴿ وَقَالَ مُوسِىۤ إِن تَكُفُرُوۤا أَنْهُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ أَلَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ اللَّهِ الدِّينَ اللَّهِ مَاتِكُمْ نَبُوُّا الدِّينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ وِإِلَّا أَللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم وِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُ مَ فِي أَفُواهِ هِمْ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَلِيِّ مِمَّا تَدْعُونَنَاۤ إِلَيْهِ مُرِيبٍ الْ قَالَتَ رُسُلُهُ مُورِ أَفِي إِللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ إِلسَّمَوَتِ وَالْارْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤخِرَكُمْ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى قَالُواْ إِنَ انتُمْ اللَّا بَشَرُ مِّ أَنْ انْ تُمُولِلًا بَشَرُ مِّ أَنْ الْأَوْلُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَاتُونَا بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ (10)

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ بِإِن نَحْنُ إِلَّا بَشُرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَاكِنَّ أَلَّهُ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَمَا كَاكَ لَنَا أَن تَا تِكُم بِسُلُطَنِ إِلَّا بِإِذْنِ أِللَّهِ وَعَلَى أَللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ أِلْمُومِنُونَ الله وَمَا لَنَا أَلَّا نَنُوكَ كُلُ عَلَى أَلَّهِ وَقَدْ هَدِئنَا شُبُلَنًا وَلَنَصْبِرَتَ عَلَىٰ مَا ءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى أَللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُتَوكِّلُونَ اللهِ وَقَالَ أَلَذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنَ اَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُ كَ فِي لِلَّتِنَا فَأُوجِى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهُلِكُنَّ أَلْظَىلِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَنُسْحِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيدٍ عَلَا وَاسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبِّادٍ عَنِيدٍ (15) مِّنْ وَرَآبِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقِى مِن مَّآءِ صَكِيدٍ (16) يَتَجَرَّعُهُ، وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ, وَيَاتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَّرَآبِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿ اللهِ مَّتُلُ الذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِهِمُ أَعْمَالُهُمْ كُرَمَادٍ إِشْتَدَّتْ بِهِ إِلرِّيحُ فِيَوْمٍ عَاصِفٍ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَى شَرَّءِ ذَالِكَ هُوَ أَلْضَكُلُ الْبَعِيدُ (18)

أَلَهُ تَرَ أَتَ أَلَّهَ خَلَقَ أَلْسَمَوَتِ وَالْارْضَ بِالْحُقِّ إِنْ يَشَأَ يُذْهِبُكُمْ وَيَاتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ﴿ وَأَنْ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى أَلَّهِ بِعَزِيرٌ وَبَرَزُواْ لِلهِ جَمِيعًا فَقَالَ أَلضُّ عَفَرَواْ لِلهِ جَمِيعًا فَقَالَ أَلضُّ عَفَرَواْ لِلذِينَ اسْتَكْبَرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ اَنتُم مُّغَنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ إِللَّهِ مِن شَرْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدِ نِنَا أَلِلَّهُ لَمَدَ يُنَكِّمُ سَوَآءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَامِن مَّحِيصٍ (21) وَقَالَ أَلشَّيْطَنُ لَمَّا قُضِىَ أَلَامُرُ إِنَّ أَلَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَ أَلْحَقَّ وَوَعَدَتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُ كُمْ وَمَاكَانَ لِحِ عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُوا أَنفُسَكُم مَّا أَناْ بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِتَ إِنِّ كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبُلُ إِنَّ أَلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمُ اللَّهُمُ (22) وَأُدْخِلَ أَلْذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّنلِحَاتِ جَنَّتٍ تَجْرِے مِن تَعْنِهَا أَلَانُهُ رُخُلِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مُ تَحِيَّهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ﴿ 23 اَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ أَلَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِثُ وَفَرْعُهَا فِي السَّكَمَاءِ (24)

تُوتِ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْامْثَالَ لِلتَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوبَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ الْجَتُثَّتُ مِن فَوْقِ إِلاَرْضِ مَا لَهَا مِن قَوارٍ اللُّهُ فِيهِ وَفِي الْاَخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَآءُ ﴿ 27 اللَّهُ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ أَلْبُوارِ (28) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۗ وَبِيسَ أَلْقَرَارُ ﴿ وَ عَلَوا لِلهِ أَندَادًا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ عَلَّا اللَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ عَلَّا تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ وإِلَى أَلْنَّارِ ﴿ 30 قُل لِّعِبَادِى أَلْذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَنَهُمْ سِرًّا وَعَكَنِيَةً مِّن قَبْلِ أَنْ يَّاتِي يَوْمُ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خِلَالُ اللَّهُ الذِي خَلَقَ أَلسَّ مَنُوَتِ وَالْارْضَ وَأَنزَلَ مِنَ أَلسَّ مَآءً فَأَخَرَجَ بِهِ عِنَ أَلْثَكُمُ رِيْقًا لَّكُمُ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْك لِتَجْرِي فِي إِلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ \* وَسَخَّرَلَكُمْ الْانْهَارُ ﴿ 32 } وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآيِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْيُلُوالنَّهَارُ الْكَارُ

وَءَاتِنكُمْ مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَكُدُّواْ نِعْمَتَ أَلَّهِ لَا يَحْصُوهَ أَ إِنَّ أَلِانْسَانَ لَظَلُومٌ كُفًّا رُفٌّ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ إِجْعَلْ هَاذَا أَلْبَلَدَ ءَامِنًا وَاجْنُبْنِ وَبَنِيَّ أَن نَعَبُدَ أَلَاصَنَامٌ ﴿ 35 كَرِبِ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ أَلْتَاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ، مِنِّي وَمَنْ عَصِانِ فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (36) رَّبَّنَا إِنِّيَ أَسْكُنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرٍ ذِے زَرْعٍ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ الصَّلَوْةَ فَاجْعَلَ اَفْعِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِحَ إِلَيْهِمْ وَارْزُقُهُم مِّنَ أَلتَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشَكُرُونً ﴿ 37﴾ رَبَّنَآ إِنَّكَ تَعۡلَمُ مَا نُحۡفِے وَمَا نُعۡلِنٌ وَمَا يَخۡفِى عَلَى أَلَّهِ مِن شَرْءِ فِ إِلَارْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ ﴿ ﴿ الْحَمْدُ لِلهِ الذِ عُ وَهَبَ لِي عَلَى أَلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَّ إِنَّ رَبِّهِ لَسَمِيعُ الدُّعَآءِ (39) رَبِّ إِجْعَلْنِ مُقِيمَ أَلْصَلُوةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَ آءِ ﴿ وَلَا إِنَّ الْمُعْفِرُ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُومِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿ وَلَا تَحْسِبَتُ أَلَّهُ غَلْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الطَّلِلمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمُ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ الْاَبْصَارُ (42)

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِ رُءُوسِمٍ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرُفْهُمْ وَأَفْعِدُمُ هَوَآءً اللهِ وَأَنذِرِ إِلنَّاسَ يَوْمَ يَانِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الذِينَ ظَلَمُواْ رَبُّنَا أَخِّرُنَا إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٍ نَجُّبْ دَعُوتَكَ وَنَتَّبِع الرُّسُلُ أُولَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ ﴿ ﴿ ﴿ وَسَكُنتُمْ فِمُسَاكِنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْامْثَالُ (45) وَقَدْ مَكُرُواْ مَصْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكُرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكُرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالَّ وَعُدِهِ وَكُولُ فَلَا تَحُسِبَنَّ أَلِلَّهَ مُخَلِفَ وَعُدِهِ وَرُسُلَهُ وَ إِنَّ أَلِلَّهَ عَزِيرٌ ذُو إِن ْ قَامِ (47) يَوْمَ تُبُدَّلُ الْارْضُ غَيْرَ الْارْضِ وَالسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلهِ الْوَحِدِ الْقَهِّ ارْ ﴿ ﴿ ﴾ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِ ذِ مُّقَرَّنِينَ فِي الْاصْفَادِ (49) سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغَهْى وُجُوهَهُمُ أَلتَ ارُ اللَّهُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتِّ إِنَّ أَلَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ( قَ هَذَا بَكُنُّ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَكُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُواْ الْالْبَابِ 3



## بِسْ مِإِللَّهِ الرَّحْمَٰ الرَّحْمَٰ الرَّحِيمِ

أَلِّرِ تِلْكَ ءَايَثُ الْكِتَابِ وَقُرْءَانٍ مُّبِينٍ اللَّ رُّبَمَا يُودُّ الذِينَكَ فَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴿ ثُلُواْ مُسْلِمِينَ الْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِ هِمْ الْمَلْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ فَ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَمَا كِنَابٌ مَّعَلُومٌ ﴿ إِلَّا مَا تَسْبِقُ مِنْ امَّةٍ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاخِرُونَ ( ﴿ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهَا أَلذِ عُنْزِّلَ عَلَيْهِ الدِّكُوْ إِنَّكَ لَمَجَنُونُ وَ لَكُ لَوْ مَا تَاتِينَا بِالْمَكَيْ كَدِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ مَا تَنزَّلُ الْمَلَتِ كُهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوٓاْ إِذَا مُّنظَرِينَ ﴿ إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكُرُ وَإِنَّا لَهُۥ كَيْفِظُونَ ﴿ فَا إِذًا مُنظَرِينَ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ إِلَا وَّلِينَ ﴿ اللَّهِ مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَيْنَهُ رِءُونَ اللَّا كَذَاكِكَ نَسَلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿ لَا يُومِنُونَ بِهِ عَوَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ اللهِ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ أَلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ (14) لَقَالُواْ إِنَّمَا شُكِرَّتَ اَبْصُلُرُنَا بَلْ نَحُنُ قَوْمٌ مَّسُحُورُونَ (15)

وَلَقَدُ جَعَلْنَا فِي السَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّتَّكَهَا لِلنَّاظِرِينَ (16) وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَجِيمٍ اللهُ اللهُ مَنِ إِسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنَّهَا مُ اللَّهِ مُ إِينًا اللَّهِ عَلَى إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللّل رَوَسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَحْءٍ مَّوْزُونِ (19) وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِبها مَعَنِيشٌ وَمَن لَّسَتُمْ لَهُ بِرَزِقِينَ ﴿ 20 ۖ وَإِن مِّن شَحْءِ الَّا عِن دَنَا خَزَآبِنَهُ وَمَا نُنزِّلُهُ وَ إِلَّا بِقَدَرِ مَّعَلُومِ (21) وَأَرْسَلْنَا أَلرِّيكُ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ أَلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَسُقَيْنَكُمُوهُ وَمَآ أَنتُمُ لَهُ بِحَدِنِينَ ﴿ 22 } وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْتِهِ وَنُمِيثُ وَنَحُنُ الْوَارِثُونَ ﴿ 23 } وَلَقَدْ عَلِمْنَا أَلْمُسْتَقَدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا أَلْسُتَاخِرِينَ (24) وَإِنَّ رَبَّكَ هُو يَحُشَّرُهُمْ إِنَّهُ وَكِيمُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ وَكَنَّ وَلَقَدْ خَلَقْنَا أَلِانسَكَنَ مِن صَلَصَالٍ مِّنْ حَمَالٍ مِّسْنُونِ الْحُكَ وَالْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن يَّارِ السَّمُومِ (27) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْزِكَةِ إِنِّے خَالِقٌ بَشَكًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَالٍ مَّسْنُونِ (28) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِ فَقَعُواْ لَهُ، سَاجِدِينَ (29) فَسَجَدَ الْمَلَيِكَةُ كُلُّهُمْ، أَجْمَعُونَ ﴿ 30 } إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِنَ أَنْ يَكُونَ مَعَ أَلْسَّ جِدِينَ ﴿ 31 }

قَالَ يَنَإِبْلِيشُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ أَلسَّنجِدِينَ ﴿ 32 ۖ قَالَ لَمَ ٱكُن لِّأَسَجُدَ لِبَسَرٍ خَلَقْتَهُ، مِن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَا ٍ مَّسَنُونٍ (33) قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ اللَّهِ وَإِنَّ عَلَيْكَ أَلَّغَنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿ 35 كَا لَرَبِ فَأَنظِرُ خِ ٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ 36 فَالَ فَإِنَّكَ اللَّهِ عَالَ فَإِنَّكَ مِنَ أَلْمُنظَرِينَ ﴿ 37 ۗ إِلَى يَوْمِ إِلْوَقْتِ إِلْمَعْلُومِ ﴿ 38 ۗ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغُويْنَ لَأُزْيِّنَ لَهُمْ فِي إِلَارْضِ وَلَأَغُويَنَهُمْ وَأَجْمَعِينَ (39) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ ﴿ فَالَ هَاذَا صِرَطُّ عَلَيَّ مُسْتَقِيكُمْ ﴿ إِنَّ عِبَادِ عَ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ شُلْطَكُنُّ إِلَّا مَنِ إِنَّ عَكَ مِنَ أَلْعَاوِينَ ﴿ 42 وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمْ مُ أَجْمَعِينَ ﴿ 43 } أَلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ (45) ادْخُلُوهَا بِسَكَمٍ - امِنِينَ (46) وَنَزَعْنَا مَا فِح صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ اِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّنَقَا بِلِينَ (47) لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرِجِينَ (48) نَبِّةَ عِبَادِى أَنِيَ أَنَا أَلْغَفُورُ الرَّحِيمُ (49) وَأَنَّ عَذَا بِح هُوَ ٱلْعَذَابُ الْالِيمُ (50) وَنَبِّتُهُمْ عَنضَيْفِ إِبْرَهِيمَ (51)

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿ 52 ۖ قَالُواْ لَا نُوْجَلِ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَمٍ عَلِيمٍ ﴿ فَأَلَ أَبُشَّرْتُمُونِ عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ أَلْكِبُرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونِ ﴿ 54 قَالُواْ بَشَّرْنَكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ أَلْقَنظِيثٌ ﴿ 55 ۚ قَالَ وَمَنْ يَّقَنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ ٤ إِلَّا أَلْضَّا لُّونَ ﴿ 50 قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ مِ أَيُّهَا أَلْمُرْسَلُونٌ و الله الما الما الما الما الله عَوْمِ شَجْرِمِينَ ﴿ وَ اللَّهُ مَالَ لُوطٍ اللَّهُ مَالَ لُوطٍ اللَّهُ عَالَ لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلِي إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ وَأَجْمَعِينَ ﴿ وَ ۚ إِلَّا إِمْرَأَتُهُ وَقَدَّرُنَا إِنَّهَا لَمِنَ أَلْغَنبِرِينَ وَأَنَّ فَلَمَّا جَآءَ وَالَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ (أَنَّ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكُرُونَ (62) قَالُواْ بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ 63 } وَأَتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ﴿ 64 فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ أَلِيْلِ وَاتَّبِعَ أَدْبَكَرُهُمْ وَلَا يَلْنَفِتُ مِنكُرُ ۗ أَحَدُّ وَامْضُواْ حَيْثُ تُومَرُونَ ﴿ وَقَا ﴿ وَقَضَيْنَاۤ إِلَيْهِ ذَالِكَ أَلَامُرَ أَنَّ دَابِرَ هَنَوُلاءَ مَقَطُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴿ 66 وَجَاءَاهَـ لُ الْمَدِينَ عِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ 67 فَالَ إِنَّ هَلَوُ لَآءَ ضَيْفِ فَلَا نَفْضَحُونِ ﴿ 68 وَانَّقُواْ اللهَ وَلَا يَخْذُونِ (69) قَالُواْ أُولَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَلَمِينَ (70)

قَالَ هَنَوُلَآءِ بَنَاتِيَ إِن كُنتُمْ فَكِعِلِينَ ﴿ أَنَّ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَئِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ 72 ﴾ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿ 73 فَجَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِيلٍ ﴿ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ لَآيَنتِ لِّلْمُتَوسِّمِينَ ﴿ 55﴾ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ ثُمُقِيمٍ ﴿ 66﴾ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِّلْمُومِنِينَ ﴿ 77 وَإِن كَانَ أَصْعَنْ الْمَايِكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿ 88 لَكَانَ الْحَالَ الْمُعَالِمِينَ ﴿ 88 اللَّهِ لَكَانِهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ فَاننَقَمْنَا مِنْهُمٌ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ ثُمِّينٍ (79) وَلَقَدُ كُذَّبَ أَصْعَبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ (80) وَءَانَيْنَاهُمُ، ءَايَتِنَافَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ (81) وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ أَلِجُبَالِ بِيُوتًا ـ امِنِينَ (82) فَأَخَذَتُهُمْ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ (83) فَمَا أَغَنِي عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (84) وَمَاخَلَقْنَا أَلْسَمَوَتِ وَالْارْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ أَلْسَاعَةَ لَأَنِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفَحَ الْجَمِيلُ ﴿ 85 ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَلْحَالَتُ الْعَلِيمُ (80) وَلَقَدَ ـ انْيَنْكَ سَبْعًا مِّنَ أَلْمَثَا نِے وَالْقُرْءَانَ اَلْعَظِيمَ (87) لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزُوا جُا مِّنْهُمْ وَلَا تَحَزَٰنَ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُومِنِينَ ﴿ 88 ۗ وَقُلِ اِنِّ ٢ أَنَا أَلنَّذِيرُ المُبِيثُ (8) كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى أَلْمُقْتَسِمِينَ (90)

## 

وَتَحْمِلُ أَثْقَ الكَحُمْ، إِلَى بَلَدِلَّهُ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ إِلَانفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيكُ ۚ (7) وَالْحِيْلُ وَالْمِعَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخَلُقُ مَا لَا تَعَلَمُونً ﴿ اللَّهِ مَا لَا تَعَلَّمُونً وَعَلَى أَلْلَهِ قَصْدُ السَّابِيلِ وَمِنْهَا جَآيِرٌ وَلَوْ شَآءَ لَهَدِ نَكُمْ، أَجْمَعِينَ ﴿ فَ أَلَذِ مَ أَنزَلَ مِنَ أَلسَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ أَنْ يُنْبِتُ لَكُم بِهِ أِلزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْاعْنَابَ وَمِن كُلِّ الشَّمَرَتِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ اللَّ وَسَخَّرَ لَكُمُ أَلِيْلُ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ فِحُذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ الله وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي إِلَارْضِ مُغْنَلِفًا الْوَانُهُ وَإِلَّ فِ ذَلِكَ لَا يَدَ لِقَوْمِ يَذَكَ رُونَ اللهِ وَهُوَ أَلذِ عَ سَخَّرَ أَلْبَحْرَ لِتَاكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى أَلْفُلُكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِنَ فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَأَلْقِيْ فِي إِلَارْضِ رَوَاسِي أَن تَمِيدَ بِحُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ أَنَّ وَعَلَكُمُ تُوالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ لَا لَكُمْ مَهُمْ يَهْتَدُونَ اللهُ تَعُدُّواْ نِعْمَةَ أَلَّهِ لَا يُحْصُوهَا ۗ إِنَّ أَلَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ وَآ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيَّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمُواَتُ عَيْرٌ أَحْيَاآءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ 21 ۚ إِلَاهُكُمْ بُوإِلَهُ وَكِمْ فَالذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسَتَكْبِرُونَ (22) لَاجَرَمَ أَنَّ أَلِلَهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُسْتَكْبِرِينَ (23) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ أَسَطِيرُ الْأُولِينَ (24) لِيَحْمِلُواْ أُوزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ أَلْقِيكُمَةِ وَمِنَ أَوْزِارِ أِلذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ الله سَاءً مَا يَزرُونَ (25) قَدُ مَكَرَ أَلَذِينَ مِن قَبْلِهِمُ فَأَتَى أَللَّهُ بُنْيَكَنَهُم مِّنَ أَلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقَفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَبْلَهُمُ الْعَذَابُمِنَ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (26)

ثُمَّ يَوْمَ أَلْقِينَمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِي أَلَذِينَ كُنتُمُ تُشَاقُونِ فِيهِمْ قَالَ أَلذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ إِنَّ أَلْخِزْيَ أَلْيُومَ وَالشُّوءَ عَلَى أَلْجَ فِرِينَ ﴿ 27 الَّذِينَ تَنُوفَ إِنَّهُمُ الْمَلَيِّكَةُ ظَالِمِ ۚ أَنفُسِمٍ مُ فَأَلْقُوا السَّامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن شُوِّعِ بَلِيَّ إِنَّ أَللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ 28 فَادْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَلَبِيسَ مَثُوَى أَلَمُتَكَبِّرِينَ (29) وَقِيلَ لِلذِينَ اِتَّقَوْاْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِلذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ الدُّنياحَسَنَةُ وَلَدَارُ الْاَخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ (30) جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجَرِّے مِن تَعْتِهَا ٱلْانْهَا مُ فَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كُذَالِكَ يَجُزِعِ إِللَّهُ الْمُنَّقِينَ ﴿ 31 اللَّهِ اللَّهُ الْمُنَّقِينَ اللَّهُ اللَّهُ الم الْمَلَيْكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادَّخُلُواْ الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعُمَلُونَ ﴿ 32﴾ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَانِيَهُمُ الْمَكَيِكَةُ أَوْ يَاتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَٰ لِكَ فَعَلَ أَلذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللهُ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (33) فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهُزِ ، وَنَ (34)

وَقَالَ أَلذِينَ أَشَرَكُواْ لَوْ شَاءَ أَللَّهُ مَاعَبَدْنَا مِن دُونِهِ عِن شَرْءِ نَحْنُ وَلَا ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمَنَا مِن دُونِهِ مِن شَرْءٍ كُذَالِك فَعَلَ أَلذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلَ عَلَى أَلرُّسُلِ إِلَّا أَلْبَكَعُ اَلْمُبِينُ ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنُ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَ نِبُواْ الطَّعْفُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى أَلَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ إِلضَّالُهُ فَسِيرُواْ فِي إِلاَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿ 36 إِن تَحْرِضُ عَلَىٰ هُدِنهُمُ فَإِنَّ أَلَّهَ لَا يُهْدِئ مَنْ يُصِلُّ وَمَا لَهُ مِ مِّن نَّاصِرِينَ (37) وَأَقْسَكُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَكُوتُ بَلِي وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكُثَّرُ أَلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ 38﴾ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الذِ عَيَعْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيعَلَمَ الذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنْدِبِينَ ﴿ 39 إِنَّمَا قُولُنَا لِشَحْءِ إِذَآ أَرَدُنَكُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿ 40﴾ وَالذِينَ هَاجِكُرُواْ فِي إِللَّهِ مِنْ بَعَدِ مَاظُلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيِاحَسَنَةً وَلَأَجْرُ اللَّخِرَةِ أَكْبُرُ لَو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوجِي ٓ إِلَيْمِ فَسَعُلُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ 43 إِلْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِّ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ألدِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ أَوْ يَانِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ 45﴾ أَوْ يَاخُذَهُمْ فِي تَقَالُّهِم فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ فَهُ اَوْ يَاخُذُهُمْ عَلَى تَعَوُّفُ فَإِنَّا فَعَ اللَّهُ مَعَلَى تَعَوُّفُ فَإِنَّا رَبَّكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيكُمْ ﴿ ﴿ ۖ اَوَلَمْ يَرُواْ اِلَىٰ مَاخَلَقَ أَلَّهُ مِن شَمْءٍ يَنَفَيَّوُ الْظِلَالُهُ عَنِ إِلْيَمِينِ وَالشَّمَآبِلِ سُجَّدًا تِلهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴿ وَلِلهِ يَسْتُحُدُ مَا فِي إِللَّا مَنُوَتِ وَمَا فِي إِلَارْضِ مِن دَآبَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكُبِرُونَ ﴿ 49 يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُومَرُونَ ﴿ فَأَلَ اللَّهُ لَا نَنَّخِذُوٓ ا إِلَاهَ يُنِ إِثْنَانِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَكِوْدُ فَإِيَّكَ فَارْهَبُونِ (51) وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا اَفَعَيْرَ اللَّهِ نَنَّقُونَ ﴿ 52 ۖ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ أَللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمْ الظُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْتَرُونَ (53) ثُمَّ إِذَا كَشَفَ أَلْضُّرَّ عَنَكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ 54 }

لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَانَيْنَاهُمُ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ 55 ۗ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمُّ تَاللَّهِ لَتُسْتَكُنَّ عَمَّا كُنْتُمُ تَفْتَرُونَ ﴿ 56 } وَيَجْعَلُونَ لِلهِ إِلْبَنَاتِ سُبْحَنَكُو وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْانِيْ ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا وَهُو كَظِيمُ الله المُعْ الله الله المُعْرِينِ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا الْمُثِّرَ بِهِ اللهُ الْمُسِكُهُ عَلَى هُونٍ اَمْ يَدُسُّهُ، فِي إِلَيُّ اَبِ أَلَا سَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ﴿ وَ كَالِدِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْاَحِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلهِ الْمَثَلُ الْاعْلِيٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُّوَخِّرُهُمُ وَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى فَإِذَا جَآءَ اجَلُهُمْ لَا يَسْتَاخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ ﴿ أَنَّ وَيَجْعَلُونَ لِلهِ مَا يَكُرَهُونَ ۗ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ ۗ وَيَجْعَلُونَ لِلهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَأَتَ لَهُمُ الْمُسَنِي لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُم مُّ فُرِطُونَ ﴿ فَأَنَّا لَكُ لَا لَكُ اَرْسَلْنَاۤ إِلَىٰٓ أُمَمِ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَكُمُ الشَّيْطَنُ أَعْمَاكُهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ الْيَوْمُ وَلَكُمْ عَذَابُ الِيمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ أَلْكِتَنبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الذِ الْخُلُفُواْفِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُومِنُونَ ﴿ فَا لَهُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيا بِهِ اللَّرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ 5 ﴾ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْانْعَكِمِ لَعِبْرَةً نَّسَقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرْتِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآبِغًا لِّلشَّكْرِبِينَ (66) وَمِن ثَمَرَتِ النَّخِيلِ وَالْاعْنَابِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ 67 وَأُوْجِي رَبُّكَ إِلَى أَلْتَعْلِ أَنِ إِنَّخِذِ كِمِنَ أَلِجُهَالِ بُيُوتًا وَمِنَ أَلْشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ 8 أَنَّ كُلِّے مِن كُلِّ التَّمَرَتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ مُخْنَلِفُ الْوَنُدُ، فِيهِ شِفَآءُ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً لِّقُومِ يَنَفَكُرُونَ وَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُرَّ يَنُوفَ لَكُمْ وَمِنكُمْ مِّن يُرَدُّ إِلَىٓ أَرْذَلِ إِلْعُمْرِ لِكَ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيًّا إِنَّ أَلَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ 50 ۖ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِے رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتَ اَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآهُ اَفَبِنِعُمَةِ اللَّهِ يَجْمَدُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَ انفُسِكُم مُ أَزُورَجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ اَزُوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطّيّبَتِ أَفَيِالْبَطِلِ يُومِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ اللّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ اللّهِ

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ أَلسَّمَوَتِ وَالْارْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ 3 فَكُ تَضْرِبُواْ لِلهِ الْامْثَالُ اللَّهِ الْامْثَالُ ا إِنَّ أَلَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ كَا خَلَكُ ضَرَبَ أَلَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمُلُوكًا لَّا يَقَدِرُ عَلَىٰ شَرْءِ وَمَن رَّزَقْنَهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهً رًا هَلْ يَسْتُونَ الْحُمَدُ لِلهِ بَلَ اَحْتُرُهُمْ لَا يَعُلَمُونَ ﴿ وَهَا وَضَرَبَ أَلِلَّهُ مَثَلًا رَّجُ لَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يَقَدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ اللَّهِ مَا أَبْكُمُ لَا يَقَدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ مَوْلِلهُ أَيْنَ مَا يُوجِهِ لُهُ لَا يَاتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِح هُو وَمَنْ يًّا مُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ (76) وَلِلهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْارْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَّ أَلَّهَ عَلَى كُلِّ شَرْءٍ قَدِيرٌ ﴿ 77 وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَرْءٍ قَدِيرٌ ﴿ 77 وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنَ بُطُونِ أُمَّ هَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْابْصَارَ وَالْافْعِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الطُّلُو اللَّهُ الطُّلُو مُسَخَّرُتٍ فِي جَوِّ السَّكَمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا أَلَكُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتٍ لِقَوْمٍ يُومِنُونَ ﴿ وَآَلِهُ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا أَلَكُ إِنَّا فَعَذَالِكَ لَأَيْتٍ لِقَوْمٍ يُومِنُونَ ﴿ وَآَلَ

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنَّا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن جُلُودٍ اللَّنْعُكُمِ بِيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعَنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنَ اَصُوافِهَا وَأُوبِارِهَا وَأَشْعِارِهَا أَثُنَّا وَمُتَعَّا إِلَى حِينِ (80) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ أَلْجِبَالِ أَكْنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَٰلِكَ يُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسُلِمُونَ (81) فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْك أَلْبَكُغُ الْمُبِينُ ﴿ 23 يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ أَلَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثُرُهُمُ الْكُنِورُونِ (83) وَيُوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُوذَبُ لِلذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْنَبُونَ (84) وَإِذَا رَءَا أَلِذِينَ ظَلَمُواْ الْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَاهُمْ يُظُرُونَ (85) وَإِذَا رَءَا أَلَذِينَ أَشَرَكُواْ شُرَكَا شُركَا أَشُركُواْ شُركَاءَ هُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَنَوُلآءِ شُركَآ وَيُنَا أَلَذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِكُ فَأَلْقُواْ اللَّهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمُ لَكَ ذِبُونَ (80) وَأَلْقُواْ إِلَى أَللَّهِ يَوْمَبِ إِ السَّلَمُ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿87﴾

أَلْذِينَ كَفَرُواْ وَصَلَدُواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ أَلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ 88 ۖ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِحُكِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنَ انفُسِمِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَنُّولُآءً وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ أَلْكِتَبَ تِبْيَنَا لِّكُلِّ شَرْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُثْرِي لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ ﴿ وَ اللَّهَ يَامُرُ بِالْعَدُلِ وَالِاحْسَانِ وَإِيتَآءَ مُذِ مِ الْقُرْبِ وَيَنْهِىٰ عَنِ الْفَحْسَآءِ وَالْمُنْكِرِ وَالْبَغْيُ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأُوفُواْ بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَنهَدتُّمْ وَلَا نَنقُضُواْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل بَعْدَ تُوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمْ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ أَلَّهَ يَعُلُمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالِمَ نَقَضَتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ انكَ ثَا نَتَّخِذُونَ أَيْمَنَكُمُ دَخَلا بَيْنَكُمْ وَأَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرَبِي مِنْ المَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيْبِيِّنَ لَكُمْ يُومَ الْقِيكَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْلَلِفُونَ (92) وَلَوْ شَاءَ أَلِلَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِنَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِ عُ مَنْ يَّشَاءُ وَلَتُسْعُلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعُمَلُونَ ﴿ 93 كَنْ اللَّهُ عَمَّا كُنْتُمْ تَعُمَلُونَ ﴿ 93 كَنَّا كُنْتُمْ تَعُمَلُونَ ﴿ 93 كَانَا مُعْرَاكُونَ ﴿ 93 كَانُونَ لَمُ وَلَا لَهُ عَلَيْكُونَ الْمُعَلَّمُ لَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُؤْمِنُ لِكُونَ لَيْ الْمُؤْمِلُونَ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ لَعَلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْل

وَلَا نَنَّخِذُواْ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بِينَكُمْ فَنُزِلَّ قَدَمُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّ مَ عَن سَكِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ إِللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۗ إِنَّمَا عِندَ أَلَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُونُ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ 95 مَاعِندُكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ أَلِيَّهِ بَاقٍ وَلَيَجْزِينَ ۖ أَلَذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَيْ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكِرٍ اَوُ انتِيْ وَهُو مُومِنُ فَلَنُحْيِينَا ﴾ حَيِينَا أَهُ حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَا هُمُ أَجْرَهُم بِأَخْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ 97 فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرُّءَانَ فَاسْتَعِذُ بِاللَّهِ مِنَ أَلْشَّيْطُنِ إِلرَّجِيمِ ﴿ 98 ۚ إِنَّهُ وَلَيْسَ لَهُ وَسُلْطُنُ عَلَى الذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكُّ لُونًا ﴿ 99 إِنَّمَا سُلْطَنُهُ، عَلَى الذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ، وَالذِينَ هُم بِهِ عَمَشُرِكُونَ اللهُ وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّكُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرِّ بِلَ اَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ عَلَى نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِمِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ أَلْذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدًى وَبُثُرِينَ الْمُسْلِمِينَ

وَلَقَدُ نَعَلَمُ أَنَّهُمُ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بِشَرُّ لِّسَاثُ الذِ عَيْلُجِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَاذَا لِسَانٌ عَرَبِيُّ مُّبِيثٌ اللهِ اللهُ الذِينَ لَا يُومِنُونَ بِعَايَتِ إِللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَا كِ اللِيمُ اللِيمُ النَّمَا يَفْتَرِ فَ إِلْكَذِبَ الذِينَ لَا يُومِنُونَ بِعَايَاتِ اللَّهِ وَأُولَامِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ اللهُ مِن كَفَرُ بِاللَّهِ مِنْ بَعُدِ إِيمَنِهِ ٤ إِلَّا مَنُ احْدِ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنًا إِلايمَانِ وَلَكِن مِّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِّنَ أَللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ السَّكَ بَوا الْحَيَوةَ الدُّنياعكَ الاخِرةِ وَأَتَ أَلَّهَ لَا يَهْدِ ٤ إِلْقَوْمَ أَلْ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ أَلْذِينَ طَبَعَ أَلَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصِرْهِمْ وَأُوْلَتِمِكَ هُمُ الْعَرَفِلُونَ (108) لَا جَكَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْمَخِرَةِهُمُ الْخُسِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا لِلذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَهَدُواْ وَصَابَرُوٓا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ الْعَالَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يَوْمَ تَاتِحِ كُلُّ نَفْسِ تَجُدِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوَفِّي كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتَ ـ امِنَةً مُّطْمَيِنَّةً يَاتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتُ بِأَنْعُمِ إِللَّهِ فَأَذَاقَهَا أَللَّهُ لِبَاسَ أَلْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ (112) وَلَقَدُ جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ اللهُ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَاكُم اللَّهُ حَلَاكُم اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَاكُم اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ حَلَاكُم اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَاكُم اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال وَاشَّكُرُواْ نِعْمَتَ أَللَّهِ إِن كُنتُمْ وَإِيَّاهُ تَعُبُدُونَ اللهِ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْسَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ إِللَّهِ بِهِ عَنَ أَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ فَإِتَّ أللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَكُمُ الْكَذِبَهَا خَلَالُ وَهَاذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى أَللَّهِ إِلْكَذِبُ إِنَّ ٱلذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ إِلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ١١٥ مَتَكُمُ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابُ الِيمُ اللَّهِ اللَّهِ وَعَلَى أَلْذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَهُم وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُم يَظْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا ظُلُمُونَ اللَّهُ

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلذِينَ عَمِلُواْ الشُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورُ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّ إِنَّ إِبْرُهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (120) شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ إِجْتَبِنَهُ وَهَدِنْهُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيم الله وَءَا تَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي اللَّاخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِينَ الْكُنُّ ثُمَّ أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ أَنِ إِتَّبِعُ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ أَلْمُشْرِكِينَ (123) إِنَّمَا جُعِلَ أَلْسَبْتُ عَلَى أَلْذِينَ إَخْتَلَفُواْ فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ أَلْقِيكُمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغَنَٰلِفُونَ ﴿ 124 اَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمُوْعِظَةِ الْحُسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِالتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (125) وَإِنَّ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ٥ وَلَإِن صَبَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِينَ ﴿ وَأَصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۗ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِخَيْقِ مِّمَّا يَمْكُرُونَ الله عَمْ الله مِنْ اللهِ مِنْ الم



## بِسْ فِلْ السَّمْزِ الرَّحْمَرِ الرَّحْمَرِ الرَّحْمَرِ الرَّحْمَرِ الرَّحْمَرِ الرَّحْمَرِ الرَّحْمَرِ الرَّحْمَرِ

سُبْحَنَ أَلذِحَ أَسْرِي بِعَبْدِهِ عَلَيْلًا مِّنَ أَلْمَسْجِدِ أَلْحَرَامِ إِلَى أَلْمَسْجِدِ الْاقْصَا أَلْذِ عِبْرَكْنَا حَوْلَهُ وِلْثُرِيَهُ مِنَ - ايَٰنِنَآ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ الْبَصِيرُ اللَّهِ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَابَ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِبَنِ إِسْرَآءِ يلَ أَلَّا تَنَّخِذُواْ مِن دُونِ وَكِيلًا (2) ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٌ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ١ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَاءِيلَ فِي الْكِئْبِ لَنُفْسِدُنَّ فِي الْارْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعَلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ أُولِنَهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أَوْلِحِ بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَالَ أَلدِّيارٌ وَكَانَ وَعَدًا مَّفَعُولًا ﴿ أَن أَكُمْ الْكُمْ الْكُرُمُ الْكَرَّةُ عَلَيْهِمُ وَأَمْدَدُنَكُم بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُم بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُم بُأَكُثُرُ نَفِياً ١٠٥٠ إِنَ اَحْسَنْتُمْ وَأَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنَ اَسَأْتُمُ فَلَهَا فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ الْاخِرَةِ لِيَسْتَعُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدُخُ لُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيْ تَبِرُواْ مَاعَلُواْ تَبِّيرًا ﴿ وَالْمُعَامِلُواْ تَبِّيرًا

عَسِيٰ رَثُكُمُ ۗ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدَيُّمْ عُدُنَّا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكِيفِرِينَ حَصِيرًا ﴿ اِنَّ هَاذَا أَلْقُرْءَانَ يَهْدِ عَ لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَيُبَيِّرُ الْمُومِنِينَ الذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّلِحَنتِ أَنَّ لَهُمْ وَالْجِرَا كَبِيرًا وَالْ وَأَنَّ أَلَذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اللِّمَا (10) وَيَدُعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ، بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا اللَّهُ وَجَعَلْنَا أَلِيْلَ وَالنَّهَارَءَايَنَيْنِ فَمَحَوِّنَا ٓءَايَةَ أَلِيْلِ وَجَعَلْنَآءَايَةً أَلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدَ أَلْسِنِينَ وَالْحِسَابُ وَكُلَّ شَرْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا (12) وَكُلَّ السِّنِينَ وَالْحِسَابُ وَكُلَّ شَرْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا (12) وَكُلَّ إِنسَنِ الزَّمَنكُ طَكَيِرَهُ فِ عُنُقِهِ ، وَنُخْرِجُ لَهُ يُومَ أَلْقِيكُمَةِ كِتَبًا يَلْقِنْهُ مَنشُورًا ﴿ [13] إِقُرَأُ كِنْبَكَ كَفِي بِنَفْسِكَ أَلْيُومَ عَلَيْكَ حَسِيبًا الْكُ مَن الْهُتَدِئ فَإِنَّمَا يَهْتَدِئ لِنَفْسِدٍ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أَخْرِي وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (15) وَإِذَا أَرَدُنَا أَن يُهُلِكَ قَرْيَةً امَرْنَا مُتَرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا أَلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدُمِيرًا ﴿ أَنَّ وَكُمَ اَهْلَكُنَا مِنَ اَلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٍ وَكَهِي بِرَيِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا اللَّهُ الْقُرُونِ مِنَ بَعْدِ نُوجٍ وَكَهِي بِرَيِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا اللَّهَ

مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ وفِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُرِّيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصَلَّكُهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ﴿ اللَّهِ وَمَنَ آرَا دَ أَلَاخِرَةَ وَسَعِيٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُومِنٌ فَأُوْلَيَإِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشَّكُورًا ﴿ أَنَّ كُلَّا نُّمِدُّ هَا وَلَا ءَ وَهَا وُلاَّةِ مِنْ عَطَاءِ رَيِّكَ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَيِّكَ مَعَظُورًا ﴿ 20 الْطُرْكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلَلَاخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَنتٍ وَأَكْبَرُ تَقْضِيلًا (21) لَا تَجَعَلُ مَعَ أَللَّهِ إِلَهًا - اخْرَ فَنَقَعُدَ مَذْمُومًا تَخَذُولًا (22) وَقَضِيٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا اِمَّا يَيْلُغَنَّ عِندَكَ أَلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلا تَقُل لَّمُمَا أُفِّ وَلَا نَنْهُرُهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلُاكَرِيمًا (23) وَاخْفِضْ لَهُ مَا جَنَاحَ أَلَدُ لِي مِنَ أَلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ إِرْحَمْهُ مَا كُمَّا رَبَّينِ صَغِيرًا ﴿ 24 كُرُهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي نَفُوسِكُمْ ۖ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ، كَانَ لِلا وَّبِينَ عَفُورًا ﴿ 25 ۗ وَءَاتِ ذَا أَلْقُرُ بِي حَقَّهُ، وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ أَلْسَبِيلِ وَلَا نُبَذِّرُ تَبْذِيرًا ﴿ 26 اِنَّ أَلْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخُوانَ الشَّيَطِينِ وَكَانَ الشَّيَطِينِ وَكَانَ الشَّيَطِينِ وَكَانَ الشَّيَطِينِ وَكَانَ الشَّيَطِينِ

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ الْبَيْغَآءَرَ مَهَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿ 28 كُولَا تَجْعَلَ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَا كُلُّ أَلْبَسُطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا مَّحَسُورًا ﴿ 29 ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَبْشُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقُدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَجِيرًا بَصِيرًا (30) وَلَا نَقَنُلُوا الْمَنْ يَشَاءُ وَيَقُدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَجِيرًا بَصِيرًا (30) وَلَا نَقَنُلُوا ا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقِ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ وَإِنَّا قَنْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا ﴿ 31 ۗ وَلَا نَقْرَبُواْ الزِّينَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِسَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ 32 ۗ وَلَا نَقُتُلُواْ النَّفُسَ التِحَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُئِلَ مَظْلُومًا فَقَدُ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عَمْلُطُنَا فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿ 33 ۗ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمَيْمِ إِلَّا بِالتِ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ أَشَدُّهُ وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ أَلْعَهْدَ كَابَ مَسْخُولًا ﴿34﴾ وَأَوْفُواْ الْكُيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالْقُسْطَاسِ الْمُسْتَقِيم ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَاوِيلًا ﴿35﴾ وَلَا نَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ أَلْسَمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَيْكِ كَانَ عَنْهُ مَسْفُولًا ﴿ 36﴾ وَلَا تُمْشِ فِي إِلَارْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ أَلَارْضَ وَلَن تَبْلُغُ أَلْجِبَالُ طُولًا (37) كُلُّ ذَٰ لِكَ كَانَ سَيِّئَةً عِندَرَيِّكَ مَكُرُوهًا (38)

ذَلِكَ مِمَّا أَوْجِيَ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ أَلْحِكُمَةٍ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ أَلَّهِ إِلَهًا - اخَرَفَنُلْقِي فِجَهَنَّمَ مَلُومًا مَّذَحُورًا ﴿ 39 اَفَأَصْفِنَكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ أَلْمَلَتِهِكَةِ إِنَثَّا إِنَّكُو لَنَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا (40) وَلَقَدُ صَرَّفَنَا فِي هَٰذَا أَلْقُرْءَانِ لِيَذَّكُّواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ بِإِلَّا نَفُورًا ﴿ 41 } قُل لَّوْ كَانَ مَعَدُهُ ءَالِهَ أَوُ كُمَا تَقُولُونَ إِذًا لَّا بُنَغُواْ اِلَىٰ ذِے اِلْعَرْشِ سَبِيلًا (42) سُبُحُننَهُ، وَتَعَالِي عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا (43) يُسَبِّحُ لَهُ السَّهُوَتُ السَّبَعُ وَالْارْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَرْءٍ اللَّا يُسَبِّحُ بِحَدِّهِ وَلَكِن لَّا نَفْقَهُونَ تَسَبِيحَهُمُ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (44) وَإِذَا قَرَأْتَ أَلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَلذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ﴿ 45 ۗ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ وَأَكِنَّةً انْ يَفْقَهُوهُ وَفِي ٓ ءَاذَانِهِمْ وَقُرَا ۗ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبُّكَ فِي الْقُرْءَانِوَحَدَهُۥ وَلَّوْاْ عَلَىٰ أَدْبِرِهِمْ نُفُورًا (46) نَحَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ ٤ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُويَ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسَحُورًا ﴿ 47 انظرَ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ أَلَامَثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (48) وَقَالُواْ أَوْذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَانًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ 9 ﴾

قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً اَوْ حَدِيدًا ﴿ 50 ۖ اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يَعِيدُنَا قُلِ الذِع فَطَرَكُمْ، أُوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتِي هُو قُلْ عَسِيَّ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا لَأَنَّ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ عَلَيْ وَتَظُنُّونَ إِن لَّإِثْتُمْ اللَّهُ قَلِيلًا لَكُ وَقُل لِّعِبَادِ ٤ يَقُولُواْ اللَّهِ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ أَلْشَيْطُنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ بَإِنَّ أَلْشَيْطَنَ كَاكَ لِلإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿ 53 كُرُو الْعَلَمُ بِكُونُ إِنَّ يَشَأُ يَرْحَمَكُمُ وَ أَوِ إِنْ يَشَأُ يُعَذِّبُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ 54 وَرَبُّكَ أَعَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحُلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ بِمَن فِي إِلسَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَلَقَدُ فَضَّلْنَا بَعْضَ أَلنَّإِيَّجِنَ عَلَى بَعْضِ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ ذَبُورًا ﴿ 55 قُلُ ادْعُواْ الذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ أَلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحُويلًا ﴿ 56 الْوَلَيْكِ أَلَدِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةُ أَيَّهُمْ الْقَرْبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَعْذُورًا ﴿ 57﴾ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحَنُّ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيكُمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِئْبِ مَسْطُورًا ﴿ 58﴾

وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُّرُسِلَ بِالْاِيَٰتِ إِلَّا أَن كَنَّرُسِلَ بِالْاَيْتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا أَلَاوَّلُونَ وَءَانَيْنَا ثُمُودَ أَلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْايَاتِ إِلَّا تَخُوِيفًا ﴿ 59 ۗ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا أَلرُّهُ مَيَا أَلْتِح أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ أَلْمَلْعُونَةً فِ إِلْقُرْءَ أَنِ وَنُحُوِّ فَهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ وَإِلَّا ظُغْيَنًا كِيرًا (60) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْ حَدِ اِسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَآسَجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿ قَالَ أَرَا يُنَكَ هَاذَا الَّذِ ٢ كَرَّمْتَ عَلَىٰ لَبِنَ اَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيكُمَةِ لَأَخْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ ۚ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ فَأَلَ إِذْ هَبَ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ الْحَرِّيَّتَهُ ۚ وَأَلْمَ اللَّهُ مَا فَإِنَّ جَهَنَّهُ جَزَآةُ كُوْ جَزَآءً مَّوْفُورًا ﴿ فَي وَاسْتَفْزِزُ مَنِ إِسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِ إِلَامُوالِ وَالْاوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًّا ﴿ 64 اِنَّ عِبَادِ لَ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنُ وَكَهِٰ بِرَيِّكَ وَكِيلًا ﴿ فَ كُنَّ اللَّهِ عَالَمُ الذِّكُمُ الذِكِيزُجِ لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَأَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

وَإِذَا مَسَّكُمُ الظُّرُ فِي إِلْهَ حَرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجِّن كُرْهُ إِلَى أَلْبِرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ أَلِانسَنْ كَفُورًا ﴿ 67 ۖ اَفَأَمِنتُمْ ۗ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ أَلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُو وَكِيلًا (68) آمَ آمِنتُمُوا أَنْ يُعِيدَكُمُ فِيهِ تَارَةً اخْرِي فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ألرّيجِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُورُ عَلَيْنَا بِهِ عَبِيعًا ﴿ وَكَا اللَّهِ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِحَ ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمُ فِي الْبَرِّوَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ أَلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ لَنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنَ خَلَقَنَا تَفْضِيلًا ﴿ أَنَّ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أُنَاسِ بِإِمْمِهِمْ فَمَنُ اوتِي كِتَبَهُ، بِيمِينِهِ عَأَوْلَتِمِكَ يَقْرَهُونَ كِتَنَبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ أَنَّ وَمَن كَانَ فِهَاذِهِ عَ أَعُمِىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعُمِىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ 27 ۖ وَإِن كَادُواْ لَيُفْتِنُونَكَ عَنِ الذِحَ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ لِنَفْتَرِى عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ﴿ ﴿ 3 ۖ وَلَوْلَآ أَن ثُبَّنْنَكَ لَقَدُ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ أَلَهُ إِذًا لَّأَذَقَنَكَ ضِعْفَ الْحَيَوْةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُلُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿ 55 اللَّهِ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿ 55 الْحَيَوْةِ وَضِعْفَ الْمُمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا

وَإِن كَادُواْ لِيَسْتَفِرُّونَكَ مِنَ أَلَارْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۚ ثُلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجَدُ لِسُنَّتِنَا تَحُوِيلًا (77) اَقِمِ الصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ التِّلِ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ أَلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ﴿ أَلَى اللَّهِ عَلَى الْمُلِّ فَتَهَجَّدُ بِهِ عَ نَافِلَةً لَّكَ عَبِينَ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿ 79 ۖ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِ مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِ مُغْرَجَ صِدْقِ وَاجْعَل لِّے مِن لَّدُنكَ سُلْطَ نَا نَصِيرًا ﴿ 80 ۗ وَقُلْ جَآءَ أَلُحَقُّ وَزَهَقَ أَلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿ [8] وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءُ ۗ وَرَحْمَةُ لِلْمُومِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿ 82 وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى أَلِانسَنِ أَعْرَضَ وَنَهَا بِجَانِبِهِ ۚ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّكَانَ يَغُوسُا الْكُ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَرَبُّكُمْ بِأَعْلَمْ بِمَنْ هُوَأَهْدِي سَبِيلًا (84) وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ إِلرُّوجِ قُلِ إِلرُّوحُ مِنَ اَمْرِ رَبِّحِ وَمَا أُوتِيتُ مِنَ أَلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ 85 ۗ وَلَبِن شِئْنَا لَنَذُهَ بَنَّ بِالذِحَ أُوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا (80)

اللَّارَحْمَةُ مِّن رَّبِلِكُ إِنَّ فَضْلَهُ، كَانَ عَلَيْك كَبِيرًا ﴿87 قُل لَّهِنِ إِجْتَمَعَتِ إِلانشُ وَالْجِنُّ عَلَىٰٓ أَنْ يَّاتُواْ بِمِثْلِ هَاذَا أَلْقُرْءَانِ لَا يَاتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴿ اللَّهُ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنذَا أَلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَيِنَ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿ وَقَالُواْ لَن نُّومِنَ لَكَ حَتَّىٰ تُفَجِّرَ لَنَا مِنَ أَلَارْضِ يَنْبُوعًا ﴿ 00 اَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةُ مِّن نَجْيِلٍ وَعِنَبِ فَنُفَجِّرَ أَلَانَهُ رَخِلًا هَا تَفْجِيرًا ﴿ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ مَاءً كُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَاتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَيْكِةِ قَبِيلًا ﴿ 92 اللَّهِ وَالْمَلَيْكِ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَاتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَيْكِ عَلَيْنَا كَلِيكُةِ قَبِيلًا اَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفٍ اَوْ تَرْقِي فِي اِلسَّمَآءِ وَلَن نُّومِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِنَبًا نَقُرَؤُهُۥ قُلُ شُبْحَنَ رَبِّے هَلَ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ وَمَا مَنَعَ أَلنَّاسَ أَنَ يُتُومِنُوا إِذْ جَآءَهُمُ اللهُدِيٓ إِلَّا أَن قَالُوٓ أَبَعَثَ أَلَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ 94 قُل لَّوْ كَانَ فِي إِلَارْضِ مَلَيْهِكُ أَنَّ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ أَلْسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا ﴿ وَ فَلَ كَفِي بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَمَنْ يَهْدِ إِللَّهُ فَهُوَ أَلْمُهْ تَدِء وَمَنْ يُضَلِلُ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ مُ أُولِيآء مِن دُونِهِ - وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ أَلْقِيكُمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمّاً مَّأُولِهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّما خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ﴿ 97﴾ ذَاكُ جَزَآ وُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَانِنَا وَقَالُواْ أَ. ذَا كُنَّا عِظْمَا وَرُفَنَا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ اللَّهُ اوَلَمْ يَرُواْ اَنَّ أَلَّهَ ألذِ عَ خَلَقَ أَلْسَكُورَتِ وَالْارْضَ قَادِرٌ عَلَىٰٓ أَنْ يَحَالُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ الْمَاكُمُ الْحَالُالَارَيْبَ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿ 99﴾ قُل لَّوَ اَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَابِنَ رَحْمَةِ رَبِّيَ إِذًا لَّامْسَكُمْ خَشْيَةً ألِانفَاقِ وَكَانَ أَلِانسَانُ قَتُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ءَايَنِ بَيِّنَاتِ فَسَّكُلُ بَنِحَ إِسْرَآءِيلَ إِذْ جَآءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ وَفِرْعَوْنُ إِنَّ لَأَظُنَّكَ يَكُمُوسِي مَسْحُورًا ﴿ اللَّهِ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَ وَلَا مَ اللَّارَبُ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ بَصَآبِرٌ وَإِنِّ لَأَظُنُّكُ يَكِفِرْعَوْثُ مَثْبُورًا ﴿ اللَّهِ فَأَرَادَ أَنَ يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ أَلَارُضِ فَأَغْرَقْنَاكُ وَمَن مَّعَكُو جَمِيعًا ﴿ 103 وَقُلْنَا مِنْ بَعَدِهِ وَلِبَنِ إِسْرَآءِيلَ اَسْكُنُواْ الكَرْضَ فَإِذَا جَاءً وَعَدُ الكَخِرَةِ جِئْنَا بِكُو لَفِيفًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلُ وَمَاۤ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿105﴾ وَقُرْءَانَا فَرَقَٰنَهُ لِنَقَرَأَهُ مَكَى أَلْنَاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَّلْنَهُ نَنزِيلًا (106) قُلَ - امِنُواْ بِهِ عَ أُولَا تُومِنُواْ إِنَّ الذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ عَإِذَا يُتُلِي عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلاَذْقَانِ شُجَّدًا ﴿107 وَيَقُولُونَ شُبْحَنَ رَبِّنَاۤ إِن كَانَ وَعَدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ خُشُوعًا ﴿ 100 اللَّهُ عَوْا اللَّهَ أَوْ اندَعُواْ اللَّهُ أَوْ اندَعُواْ اللَّهُ مَا لَكُ عُواْ فَلَهُ الْكَاسُمَآهُ الْحُسُنِي وَلَا تَجُهُرُ بِصَلَائِكَ وَلَا ثُخَافِتُ بِهَا وَابْتَغ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْخَمَدُ لِلهِ الذِ كَلَمْ يَنَّخِذُ وَلَدًا وَلَوْ يَكُن لَّهُ وَشَرِيكُ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرَهُ تَكْبِيًّا اللَّالَ لانتها

## بِسْ فِي السِّهِ السَّمْزِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلهِ الذِحَ أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِنْبَ وَلَمْ يَجْعَلَ لَهُ عِوَجًا اللهِ وَلَمْ يَجْعَلَ لَهُ عَوَجًا اللهِ وَيَسَقِّرَ الْمُومِنِينَ الذِينَ قَيِّمَا لِيُنذِرَ بَأْسَا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُومِنِينَ الذِينَ يَعْمَلُونَ الْمُومِنِينَ الذِينَ يَعْمَلُونَ الْصَالِحَتِ أَنَّ لَهُمْ مَ أَجْرًا حَسَنَا (2) مَّنكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا اللهُ وَيُنذِرَ الذِينَ قَالُوا بَعَنَا اللهُ وَلَدًا اللهُ وَيُنذِرَ الذِينَ قَالُوا بَعَنَا اللهُ وَلَدًا اللهُ وَلَدًا اللهُ وَيَدُولَ الذِينَ قَالُوا بَعَنَا اللهُ وَلَدًا اللهُ وَلَدًا اللهُ اللهِ اللهُ ا

مَّا لَهُم بِهِ، مِنْ عِلْمِ وَلَا لِلْاَبَآبِهِمْ كَبْرَتْ كَلِمَةُ تَخْرُجُ مِنَ اَفُواَهِهِمْ ، إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا الْآَ فَلَعَلَّكَ بَحِعُ نَفْسَكَ عَلَىٰ ءَاثِرِهِمْ وإِن لَّمْ يُومِنُواْ بِهَاذَا أَلْحَدِيثِ أُسَفًّا ﴿ وَ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى أَلَارْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ وَأَصْرُهُ أَيُّهُمْ وَأَحْسَنُ عَمَلًا الله وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًّا ﴿ اللهِ الْمُ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ أَلْكُهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُواْ مِنَ - اينتِنَا عَجَبُّ الْ إِذَ اَوَى أَلْفِتْ يَدُ إِلَى أَلْكُهُفِ فَقَالُواْ رَبَّنَآ ءَانِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّ لَنَا مِنَ امْرِنَا رَشَكًا ﴿ اللَّهِ فَضَرَبْنَا عَلَى ءَاذَانِهِمْ فِي الْكُهْفِ سِنِينَ عَدَدًا اللهِ ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبِيِّنِ أَحْصِىٰ لِمَا لِبِثُوٓ أَمَدُا ﴿ اللَّهِ نَعَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْ يَدُّ الْمَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدًى اللَّهُ وَرَبُطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ وَإِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ ۚ إِلَاهًا لَّقَدْ قُلْنَا ٓ إِذَا شَطَطًّا ﴿ 14 هَـ وُلَآ ءٍ قَوْمُنَا اَتَّخَذُواْ مِن دُونِدِ ءَالِهَةً لَّوْلَا يَاتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَن بِيِّنِ فَكَنَ اَظْلَمُ مِمَّنِ إِفْتَرِي عَلَى أَللَّهِ كَذِبًّا ﴿ 5 ﴾

وَإِذِ إِعْتَزَلْتُمُوهُمُ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا أَلَّهَ فَأُورُا إِلَى أَلْكُهْفِ يَنشُرُ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ، وَيُهَيِّئُ لَكُمْ مِّنَ اَمُرِكُمْ مَّرْفِقًا (16) وَتَرَى أَلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَّورُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ أَلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ أَلْشِمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوةٍ مِّنْهُ ذَالِكَ مِنَ ـ ايكتِ إِللَّهِ مَنْ يَهْدِ إِللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ ـ وَمَنْ يُّضْلِلُ فَكَن جَحِدَ لَهُ وَلِيًّا ثُمَّ شِدًا ﴿ آ اللَّهِ وَتَحْسِبُهُمْ وَأَيْقَ اظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ أَلْيَمِينِ وَذَاتَ أَلْشِمَالِ وَكُلُّبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ إِطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لُولَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِّئْتَ مِنْهُمْ رُغْبُ اللهِ وَكَذَالِكَ بَعَثَنَاهُمْ لِيتَسَاءَلُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَايِلُ مِّنْهُمْ كُمْ لِبِثْتُمُ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا اوَ بَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ وَأَعْلَمُ بِمَالَبِثْتُمْ فَابْعَثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَنذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرَ آيُّهَا أَزْكِي طَعَامًا فَلْيَاتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفُ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِحَيْمَةِ أَحَدُّا (9) إِنَّهُمُ وإِنْ يَظْهُرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْهُ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُواْ إِذًا اَبَدًا (20)

وَكَذَالِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُواْ أَنَّ وَعْدَ أَلَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ ألسَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَ أَ إِذْ يَتَنَكَزَعُونَ بَيْنَهُمْ وَأَمْرَهُمْ فَقَالُواْ البنواْعَلَيْم بُنْيَانًا رَبُّهُم أَعْلَمْ بِهِمْ قَالَ أَلْذِينَ عَلَبُواْ عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ﴿ اللَّهُ سَيَقُولُونَ تَلَاثُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِمُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَدُ وَتَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْرَبِي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمُ وِإِلَّا قَلِيلُ فَلَاثُمَارِ فِيهُمُ وِإِلَّا مِلَّ عَظَهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ وَأَحَدُّا (22) وَلَا نَقُولَنَّ لِشَاعَ عِ اِنِّے فَاعِلُ ذَالِكَ غَدًا ﴿ 23 ۗ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ أَلَكُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتُ وَقُلُ عَسِيَّ أَنْ يَهُدِينِ . رَبِّ لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا الله وَلَبِثُواْ فِحَكَهَ فِهِمْ ثَلَاثَ مِاْئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُواْ تِسْعًا ﴿ وَكُنَّ قُلِ إِللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواْ لَهُ عَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْارْضِ أَبْصِرَ بِهِ وَأَسْمِعُ مَا لَهُ مِمِّن دُونِهِ وَمِنْ وَلِيِّ وَلَا يُشْرِكُ فِحْكُمِهِ أَحَدُا (26) وَاتْلُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿ 27﴾

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ أَلْذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدُوةِ وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجُهَدُ وَلَا تَعَدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوةِ إِللُّهُ نَيًّا وَلَا نُطِعْ مَنَ اَغَفَلْنَا قَلْبَهُ، عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوِيلُهُ وَكَانَ أَمْرُهُ, فُوْطًا ﴿ 28﴾ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُومِنْ وَّمَن شَآءَ فَلْيَكُفُو إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا اَحَاطَ بِهِمْ شُرَادِقُهُ ا وَإِنْ يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهْلِ يَشُوكِ الْوُجُوهُ بِيسَ أَلشَّرَابُ وَسَآءَتُ مُرِّتَفَقًّا ﴿ 29 اِنَّ ٱلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنَ اَحْسَنَ عَمَلًا ﴿ 30 اَوْلَيْكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَدُنِ تَجُرِع مِن تَحْنِهِمُ الْلَهْكُرُ يُحَكُّونَ فِيهَا مِنَ اَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضَّرًا مِّن شُندُسِ وَ إِسْتَبْرَقِ مُّتَّكِعِينَ فِيهَا عَلَى أَلَارًا بِإِكْ نِعْمَ أَلْتُوابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا ﴿ 31 } وَاضْرِبُ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنَ اعْنَبِ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿ 22 كُلْتَا أَلْجُنَّنَيْنِ ءَانَتُ اكْلَهَا وَلَمُ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَاكُهُمَا نَهَرًا ﴿ 33 ۗ وَكَاكَ لَهُ وَمُوْفَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَرُّ نَفَرًا اللهِ اللهِ وَأَعَرُّ نَفَرًا

وَدَخَلَ جَنَّ تَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ عَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَاذِهِ أَبَدًا ﴿ 35 ﴾ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَبِن رُّودتُ إِلَى رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهُ مَامُنقَلَبًا ﴿ قَالَ لَهُ مَحِبُهُ وَهُو يُحَاوِرُهُ وَ لَا كَالَّهُ مَعْدِبُهُ وَهُو يُحَاوِرُهُ وَ أَ كَفَرْتَ بِالذِ م خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوِّعكَ رَجُلًا اللهُ لَكِنَّا هُوَ أَللَّهُ رَبِّے وَلَآ أُشْرِكُ بِرَبِّيَ أَحَدًّا ﴿ 38 وَلَوْلآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ أَلَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَكَرِنِ أَنَآ أَقَلَ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا ﴿ وَكُلَّا الْحُقُّ فَعَسِىٰ رَبِّيَ أَنْ يُتُوتِينِ عَنْ يُرَامِّن جَنَّنِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَنًا مِّنَ أَلسَّمَآءِ فَنْصُبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا (40) أَوْ يُصِّبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ، طَلَبُ اللهُ وَأُحِيطَ بِثُمْرِهِ ۚ فَأَصۡبَحَ يُقَلِّبُ كُفَّيۡهِ عَلَىٰ مَاۤ أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَّةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْنَنِ لَمُ اشْرِكَ بِرَبِّيَ أَحَدًّا الْكِ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةُ يُنَصُرُونَهُ مِن دُونِ إِللَّهِ وَمَا كَانَ مُننَصِرًا ﴿ 43 هُنَالِكَ أَلُولَيَهُ لِلهِ الْحُقِّ هُوَ خَيْرٌ ثُوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴿ 4 ۖ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثُلَ الْحَيَوْةِ اللُّهُ أَيِا كُمَاآءٍ اَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْلَطَ بِهِ، نَبَاثُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذُرُوهُ الرِّينَحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَرِّءٍ مُّقَنَدِرًا ﴿ 45﴾

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَوةِ الدُّنْيَ وَالْبَقِيَتُ الصَّلِحَتُ خَيْرُ عِندَ رَبِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرُ امَلًا ﴿ فَ وَيُومَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى أَلَارْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نَعُادِرْ مِنْهُمْ وَأَحَدًا (47) وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّالَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمْ وَأُوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمُو أَلَّن نَجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ﴿ ﴿ وَوُضِعَ أَلْكِنَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيُلُنَّا مَالِ هَنَا أَلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصِنَهَا وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ فَكُ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَكَيْكَةِ إِسْجُدُواْ لِاَدَمَ فَسَجَدُوٓ الْإِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنَ ٱمۡرِ رَبِّهِۦ أَفَنَتَّخِذُونَهُ، وَذُرِّيَّتُهُ وَ أُولِيكَآءَ مِن دُونِ وَهُمُ لَكُمْ عَدُوًّا بِيسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًّا ﴿ 50 مَّا أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ أَلسَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِمِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ أَلْمُضِلِّينَ عَضُدًا الله وَيُومَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِى أَلذِينَ زَعَمَّتُمَ فَلَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ﴿ 52 ۗ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ أَلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿ 53 }

وَلَقَدُ صَرَّفَنَا فِهَاذَا أَلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلِّ وَكَانَ ألِانسَانُ أَكْثَرَ شَرْءِ جَدَلًا ﴿ فَكَ وَمَا مَنَعَ أَلنَّاسَ أَنْ يُتُومِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ الْهُدِي وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ وِإِلَّا أَن تَانِيهُمْ سُنَّةُ الْكُولِينَ أَوْ يَانِيَهُمُ الْعَذَابُ قِبَلًا ﴿ وَكَا الْمُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَدِلُ الذِينَ كَ فَرُواْ بِالْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُواْ ءَايَتِ وَمَا أُنذِرُواْ هُزُوَّا (56) وَمَنَ ٱظۡلَمُ مِمَّن ذُكِرَ بِٵيَئِ رَبِّهِۦفَأَعۡرَضَ عَنْهَا وَنَسِى مَاقَدَّمَتْ يَدُهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ وَأَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي ٓ ءَاذَانِمِ مَ وَقُرَّا وَإِن تَدْعُهُمُ وَ إِلَى أَلْهُدِى فَكَنْ يَهْ تَدُواْ إِذًا ابَدًا ﴿ 57 وَرَبُّكَ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُوَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ بَلِلَّهُم مَّوْعِدُ لَّنْ يَجِدُواْ مِن دُونِهِ مَوْيِلًا ﴿ 58﴾ وَتِلْكَ أَلْقُرِي أَهْلَكُنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَعَلْنَا لِمُهْلَكِهِم مُّوْعِدًا ﴿ وَ فَ إِذْ قَالَ مُوسِى لِفَتِنهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغُ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوَامْضِيَ حُقُبًا ﴿ فَ لَمَّا بِلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِ مَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ، فِي الْبَحْرِ سَرَبًا (61)

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتِىلَهُ ءَالِنَا غَدَآءَنَا لَقَدُ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَنَا نَصَبًا ﴿ فَأَنَ قَالَ أَرَيْتَ إِذَ اَوَيْنَاۤ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّے نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسِينِيهِ إِلَّا أَلشَّيْطُنُ أَنَ اَذَّكُرُهُ، وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ، فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ﴿ فَ كَا لَذَ لِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ ۖ فَارْتَدَّا عَلَىٰ ءَا إِي هِمَا قَصَصًا ﴿ وَ اللَّهِ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا ءَانَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا (65) قَالَ لَهُ، مُوسِىٰ هَلَ اتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِمْت رُشْدُ الْ 60 قَالَ إِنَّك لَن تَسْتَطِيعَ مَعِ صَبْرًا ﴿ وَكُنْ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَوْ يَحُطُ بِهِ عَنْبُرا ﴿ 68 قَالَ سَتَجِدُنِيَ إِن شَاءَ أَللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِے لَكَ أَمْرًا ﴿ وَكُ قَالَ فَإِنِ إِتَّبَعْتَنِى فَلَا تَسْتَكَنِّ عَن شَرْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا اللَّهُ عَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبًا فِي السَّفِيئَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقَهُا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ أَنَّ قَالَ أَلَمَ اقْلِ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ ثُولَ اللَّهُ وَاخِذْ نِي مِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِينِ مِنَ امْرِے عُسْرًا ﴿ (73 فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَالُهُ، قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَةٌ بِغَيْرِنَفْسِ لَقَدْ جِئْتَ شَيًّا نُكُرًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ قَالَ أَلَرَ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِ صَبْرًا ﴿ 55 فَالَ إِن سَأَلُنُكَ عَن شَحْءٍ بَعَدَهَا فَلَا تُصَلِّحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُ فِي عُذْرًا اللهُ اَنْ يُتَضِيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَاجِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَّنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَنَّخَذتَّ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿ 77 قَالَ هَنَدَا فِرَاقُ بَيْنِ وَيَنْنِكُ سَأْنَبِتُكَ بِنَاوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ 78﴾ اَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِمِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِفَأَرَدتُ أَنَ اَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَاخُذُكُلَّ سَفِينَةٍ غَصَّبًا ﴿ 79 وَأَمَّا أَلْغُلُهُ فَكَانَ أَبُواهُ مُومِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا الله عَلَى الله عَلَى الله مَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوهٌ وَأَقْرَبَ رُحْمًا (8) وَأَمَّا أَلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنْزٌ لَّهُ مَا وَكَانَ أَبُوهُ مَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْنُهُ عَنَ اَمْرِ مُ ذَٰلِكَ تَاوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ 82 ۗ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِ ٤ الْقَرْنَ أَيْنِ قُلْ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكِرًا ﴿ 83 عَن ذِ ٤ الْحَالَةُ اللَّهُ عَن ذِ ٤ اللَّهُ اللّ

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ، فِي إِلَارْضِ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿84 فَانَّبَعَ سَبَبًا اللهُ حَتَى إِذَا بِلَغَ مَغْرِبَ أَلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغُرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَعِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَندَا الْقَرْنِينِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن نَنَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا (86) قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ وَثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ وَعَذَابًا نُكُرًا ﴿ 87 وَأَمَّا مَنَ \_ امَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ وَجَزَاءُ الْحُسَمِيٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنَ امْرِنَا يُسْرًا ﴿ 88 ثُمَّ اَنَّبَعَ سَبَبًا ﴿ 89 حَتَّى اللَّهُ عَتَّى إِذَا بِلَغَ مَطْلِعَ أَلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتُرًا ﴿ 90 كَذَالِكُ وَقَدَ احطَنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبُرًا ﴿ 90 ثُمَّ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ سَبَاً الْآُولُ حَتَى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسُّدَّيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿ 93 ۚ قَالُواْ يَنذَا أَلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي إِلاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَا وَبَيْنَا هُمْ سُدًّا ﴿ وَ عَالَ مَا مَكَّنَّے فِيهِ رَبِّے خَيْرٌ فَأَعِينُونِ بِقُوَّةٍ اَجْعَلَ بَيْنَكُورُ وَبَيْنَهُمْ رَدُمًّا ﴿ 95 اللَّهِ فِي زُبَرَ أَلْحَدِيدِ حَتَى إِذَا سَاوِي بَيْنَ أَلْصَدَفَيْنِ قَالَ آنفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ، نَارًا قَالَ ءَا تُونِحِ أُفْرِغَ عَلَيْهِ قِطْرًا وهُ فَمَا اَسْطَ عُواْأَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اَسْتَطَعُواْ لَهُ, نَقْبًا (97)

قَالَ هَنَذَا رَخْمَةُ مِن رَّبِيِّ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ رَبِّي جَعَلَهُ، دَكًّا وَكَانَ وَعَدُ رَبِّي حَقًّا ﴿ 98 ۗ وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ إِذِ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَهُمْ عَنْهُمْ جَمْعًا (99) وَعَرَضْنَاجَهُمَّ يَوْمَبِذِ لِلْكِيفِرِينَ عَرْضًا (100) الذِينَ كَانَتَ اَعْيُنْهُمْ فِيغِطَآءِ عَن ذِكْرِح وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿ 101 ﴾ أَفَحَسِبَ أَلَذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنْ يَّنَّخِذُواْ عِبَادِ مِن دُونِيَ أُولِيَآءَ إِنَّا أَعْنَدُنَا جَهَنَّمَ لِلْكِفِرِينَ أُنْزُلًا (102) قُلُ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْاخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿103 ۚ إِلَّهِ مِنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي إِلْحَيَوْةِ إِللَّهُ نِياوَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿100 اوْلَيْكَ أَلْذِينَ كَفَرُواْ بِاَيْتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ، غَيِطَتَ اعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ أَلْقِينَمَةِ وَزُنًا (105) ذَالِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَاكَفُرُواْ وَاتَّخُذُوٓاْ ءَايَتِ وَرُسُلِعِ هُرُوًّا ﴿ 100﴾ إِنَّ ٱلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِكَانَتَ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا (107) خَالِدِينَ فِهَالَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِولًا (108) قُل لَّوْكَانَ أَلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّحِ لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلُ أَن نَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِّحِ وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ عَمَدَدًا ﴿ 109 قُلِ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُّ مِّثُلُكُمْ يُوجِيٓ إِلَىَّ أَنَّمَاۤ إِلَاهُكُمْ ۖ إِلَهُ وَحِدُّ فَهَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ عَلَيْعُمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

# بِسْ مِزْ الرِّحْمَرِ الرَّحْمَرِ الرِّحْمَرِ الرِّحْمَرِ

كَّهِيغَضَّ اللَّذِكُرُرَحْمَتِرَبِّكَ عَبْدَهُ,زَكْرِيَّاءَ الْ إِذْنَادِي رَبُّهُ ونِدَآءً خَفِيًّا ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّے وَاشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمَ ٱكْنُ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًا ﴿ فَ إِنِّ خِفْتُ الْمَوْلِيَ مِنْ قَرَآءِ عُ وَكَانَتِ إِمْرَأَتِ عَاقِرًا فَهَبُ لِحِمِن لَّدُنكَ وَلِيَّا ﴿ يَرِثُنِ وَيُرِثُ مِنَ ـ الِ يَعْقُوبُ وَاجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿ كَا يَعْقُوبُ وَاجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿ كَا يَكُ إِنَّانْبُشِّرُكَ بِغُكَمٍ إِسْمُهُ مَعَيىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا اللهُ عَالَ رَبِّ أَنِّي يَكُونُ لِي غُلُكُم وَكَانَتِ إِمْ رَأَتِ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ أَلْكِ بَرِعُتِيًّا ﴿ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنُ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْعًا ﴿ فَالَ رَبِّ إِجْعَكُ لِيَّ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكُلِّمُ أَلنَّاسَ تُلَاثَ لِيَالِ سَوِيًّا ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ قَوْمِهِ عَلَىٰ عَلَىٰ قَوْمِهِ عَلَىٰ عَلَيْ فَلْ عَلَىٰ عَلَىٰ قَوْمِهِ عَلَىٰ قَوْمِهِ عَلَىٰ فَوْمِهِ عَلَىٰ عَلَىٰ فَعَلَىٰ عَلَىٰ فَعَلَىٰ عَلَىٰ فَعَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوجِيٓ إِلَيْهِم، أَن سَبِّحُواْ بُكْرَةً وَعَشِيًا الله يَنيَحْيِي خُذِ إِلْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَءَاتَيْنَاهُ الْحُكُمَ صَبِيًّا ﴿ 12 ﴾ وَحَنَانَا مِن لَّدُنَّا وَزَّكُوهُ وَكَانَ تَقِيًّا ﴿ اللَّهِ وَلَهُ وَكُولُمُ اللَّهِ وَلَهُ اللَّهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿ 14 وَسَلَمْ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيُومَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿ أَن الْأَلْ وَاذْكُرْ فِي إِلْكِنْ بِمَرْيَمَ إِذِ إِنتَبَدَتُ مِنَ اَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيًّا ﴿ أَنَّ فَا تَّخَذَتُ مِن دُونِهِمْ جِحَابًا فَأَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرَاسُوبًّا ١٦٠ قَالَتِ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَانِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴿ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِكِ لِأُهَبَ لَكِ غُلْمًا زَكِيًّا ﴿ وَأَنْ قَالَتَ أَنِي يَكُونُ لِح غُكُمٌ وَلَمْ يَمْسَسِنِ بَشَرٌ وَلَمَ الْكُبَغِيَّا ﴿ 20 فَالَ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنُ وَلِنَجْعَلَهُ وَالنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ﴿ 21 فَكَمَلَتُهُ فَانتَبَذَتَ بِهِ عَكَانًا قَصِيًا ﴿ 22 فَأَجَاءَ هَا أَلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخَلَةِ قَالَتَ يَلَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَلْذَا وَكُنتُ نِسْيًا مَّنْسِيًّا ﴿ 23﴾ فَنَادِ نِهَا مِن تَعْنِهَا ٓ أَلَّا تَعْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِيًّا ﴿24﴾ وَهُزِّحَ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تَسَّاقَطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿ 25﴾

فَكُلِحِ وَاشْرَبِ وَقَرِّے عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَ مِنَ ٱلْبَشَرِأَحَدًا فَقُولِ إِنِّے نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا فَكُنُ الْكَلِّمَ أَلْيُوْمَ إِنسِيًّا ﴿ 26﴾ فَأَتَ بِهِ عَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُواْ يَكُرْيَكُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْكًا فَرِيًّا ﴿ 27 كَانَ أُخْتَ هَكُرُونَ مَاكَانَ أَبُوكِ إِمْرَأُ سَوْءٍ وَمَاكَانَتُ امُّكِ بَغِيًّا ﴿ 28 فَأَشَارَتِ اللَّهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِصَبِيًّا ﴿ 29 قَالَ إِنِّے عَبْدُ اللَّهِ ءَاتِىنِيَ ٱلْكِئْبَ وَجَعَلَنَے وَالزَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿ أَنَّ وَبَرًّا بِوَالِدَتِّ وَلَمْ يَجْعَلْنِ جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ 32 ﴾ وَالسَّلَامُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيُومَ أَبْعَثُ حَيًّا ﴿ 33 ۚ ذَٰلِكَ عِيسَى اَبْنُ مَرْيَمٌ قَوْلَتُ الْحَقِّ إَلذِ عَفِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ 34 كَانَ لِلهِ أَنْ يَنَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَنَهُ وَ إِذَا قَضِيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ 35 ۗ وَأَنَّ أَللَّهَ رَبْحٌ وَرَبُّكُمُ فَاعَبُدُوهُ هَنذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ 36 الْحَزَابُ مِنَ بَيْنِهُمْ فُويْلٌ لِّلذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ (37) اَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَاتُونَنَا لَكِينِ إِلنَّالِكُونَ أَلْيُومَ فِحْضَلَلِ مُّبِينِ (38)

وَأَنذِرْهُمْ يُوْمَ أَلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِى أَلَامُرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُومِنُونَ ﴿ وَكَ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْمَارِضُ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ 40 } وَاذْكُرُ فِ إِنْكِنْبِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ﴿ لَا إِنْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعَبُّدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِعِ عَنكَ شَيْئًا (42) يَتَأْبَتِ إِنِّ قَدْ جَآءَ نِي مِنَ أَلْعِلْمِ مَا لَمْ يَاتِكَ فَاتَّبِعْنِ أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًّا ﴿ (43 كَا نَعَبُدِ الشَّيْطَنَ إِنَّ الشَّيْطَنَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ﴿ 44 كَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَنِ وَلِيَّا ﴿ فَأَلُ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنَ - الِهَيِّ يَاإِبْرَهِيمُ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِ مَلِيًّا ﴿ فَ اللَّهُ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّ إِنَّهُ كَانَ بِحَفِيًّا ﴿ 47﴾ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّ عَسِيّ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّے شَقِيًّا ﴿ 48 فَلَمَّا إَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيَّا ﴿ وَكُا وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّن رَّحْمَنِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴿ 50﴾ وَاذْكُرْ فِي الْكِنْبِ مُوسِيّ إِنَّهُ كَانَ مُغْلِصًا وَّكَانَ رَسُولًا نِّبِيًّا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وَنَكَ يَنَهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الكَيْمَنِ وَقَرَّبْنَهُ نِجِيًّا ﴿ 52 ﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَلِنَا آخَاهُ هَنُرُونَ نَبِيَّا ﴿ 53 ۖ وَاذَكُرْ فِي الْكِئْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوَكَانَ رَسُولًا نَبِيَّا اللَّهِ وَكَانَ يَامُرُ أَهْلَهُ, بِالصَّلَوْةِ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نِّبِيًّا ﴿ 56 ۗ وَرَفَعَنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ 57 ۗ اوْلَيْهِكَ أَلَذِينَ أَنْعُمَ أَلِلَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ أَلْنَّإِيِّنَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوج وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْرَآءِ يلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْنَبَيْنَا ۚ إِذَا نُنْلِي عَلَيْهِمُ و ءَايَنْتُ الرَّحْمَانِ خَرُّواْ سُجَّدًا وَبُكِيًّا ﴿ 58 اللَّهُ عَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ اَضَاعُواْ الصَّلَوْةَ وَاتَّبَعُواْ الشَّهُوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (59) إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَيِّكَ يَدُخُلُونَ أَلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْءًا (60) جَنَّاتِ عَدَنٍ إلتِ وَعَدَ ألرَّمَانُ عِبَادَهُ, بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعَدُهُ مَانِيًّا ﴿ أَنَّ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَالُغُوَّا إِلَّا سَلَمًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴿ 2 ۚ يَلْكَ أَلِحَنَّةُ الْتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَامَن كَانَ تَقِيًّا ﴿ فَأَ وَمَانَنَ نَزُلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَاخَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكٌ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ 64 اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّ

رَّبُ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدُهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ عَ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ وسَمِيًّا ﴿ وَ فَي قُولُ الْإِنسَانُ أَ وَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿ 66 اللَّا يَذُ كُرُ اللَّاسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيًّا ﴿ 6 فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُ مُ حُولً جَهَنَّمُ جُثِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ النَّازِعَنَ مِن كُلِّ النَّاخِ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ الشُّدُّ عَلَى أَلرَّحْكَنِ عُنِيًّا ﴿ 69 أَمُّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمُ وَأُولِي بِهَاصُلِيًّا (70) وَإِن مِنكُورُ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمَا مَقْضِيًّا ﴿ أَنَ مُنْجَةِ إِلَّذِينَ إَتَّا هُوَ الْكِلِمِينَ فِيهَا جُمِيًّا ﴿ 72 } وَإِذَا نُتَلِي عَلَيْهِمُو ءَايَكُنَا بَيِّنَتِ قَالَ أَلذِينَ كَفَرُواْ لِلذِينَ ءَامَنُواْ أَيُّ الْفَرِيقَ يَنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿ 73 ۖ وَكُمَ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ بِأَحْسَنُ أَثَنَا وَرِءْ يَا ﴿ 74 قُلْ مَن كَانَ فِي الصَّلَلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا أَلْعَذَابُ وَإِمَّا أَلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَّكَانًا وَأَضَعَفُ جُندًا ﴿ 5 ۗ وَيَزِيدُ اللَّهُ الذِينَ اَهْ تَدَوَا هُدًى وَالْبَقِيَاتُ الصَّلِحَاتُ خَيْرُ عِندَرَبِكَ ثُواْبًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ﴿ 76﴾

اَفَرَ يَٰتَ الذِ عَصَفَرَ بِاَيَٰدِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَ مَالًا وَوَلَدًا اللَّهُ اللَّهُ الْعَيْبُ أَمِرِ إِنَّحَادُ الرَّحْمَانِ عَهَدَا (8) كُلَّ الْمُكَانِ عَهَدَا (78) كَلَّا سَنَكُنُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُ لَهُ مِنَ أَلْعَذَابِ مَدًّا ﴿ 79 وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَا نِينَا فَرَدًا ﴿ 80 وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِ إِلَّهِ ءَالِهَ لَهُ لِّيَكُونُواْ لَمُنْمَ عِزًّا ﴿ اللَّهِ كَالَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ لِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿ 20 الْمُرْتَرُ أَنَّا أَرْسَلْنَا أَلْشَيْطِينَ عَلَى أَلْكِفِرِينَ تَوْزُهُمْ وَأَزَّا لَا اللَّهُ فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهِمْ وِإِنَّمَانَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا اللَّهُ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفَدَا (85) وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًّا (80) لَا يَمْلِكُونَ أَلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ إِتَّخَذَعِندَ ألرَّمْنَنِ عَهَدُّا ﴿87 وَقَالُواْ التَّخَذَ أَلرَّمْنَنُ وَلَدًّا ﴿88 لَقَدَ جِئْتُمْ شَيْعًا إِذًا ﴿ 89 يَكَ أَدُ السَّمَاوَاتُ يَنْفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْارْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ﴿ 90 اَن دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًّا الْ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَانِ أَنْ يَنَّخِذَ وَلَدًّا الْ 92 إِن كُثُلُمَا فِي السَّمَوَتِ وَالْارْضِ إِلَّا ءَاتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴿ 93 اللَّهُ الْحَصِياهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا لِكُ وَكُلُّهُمْ مِ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَرَدًا (95)

إِنَّ أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَمُنُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ﴿ 60 فَإِنَّمَا يَسَرُنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّر بِهِ الرَّحْمَنُ وُدًّا ﴿ 60 فَإِنَّمَا يَسَرُنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّر بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِر بِهِ عَوْمَالْدًا ﴿ 70 وَكُمَ اهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنِ هَلْ تَجُشُ مِنْهُم مِن اَحَدٍ اوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكُنَّ الْ ﴿ 80 مِن اَحَدٍ اوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكُنَّ الْ ﴿ 80 مِن اَحَدٍ اوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكُنَّ الْ ﴿ 80 مِن اَحَدٍ اوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكُنَّ الْ ﴿ 80 مِن اَحَدٍ اوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكُنَّ الْ ﴿ 80 مِن اَحْدٍ اوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكُنَّ الْ ﴿ 80 مِن اَحْدٍ اوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكُنَّ الْ ﴿ 80 مِن اَحْدٍ اوْ تَسْمَعُ لَهُمْ وَكُنَّ الْ

### بِسْ مِلْ الرَّحْ الرَحْ الرَ

طَهُ ﴿ اللَّهُ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ لِتَشْقِى ﴿ الْكَالَّا لَكُ الْكُوبُ وَالسَّمُوبِ الْعُلَى ﴿ اللَّهُ الْالْرَضَ وَالسَّمُوبِ الْعُلَى ﴿ اللَّهُ الْارْضَ وَالسَّمُوبِ الْعُلَى ﴿ اللَّهُ الْارْضَ وَالسَّمُوبِ الْعُلَى ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّ الللللَّهُ اللللللَّا الللللَّهُ الللللَّا الللللللللَّا الللللَّهُ اللللللللللللللللللللّل

وَأَنَا إَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوجِي ﴿ [1] إِنَّنِيَ أَنَا أَلَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّآ أَنَا فَاعْبُدْ نِهِ وَأَقِمِ الصَّلَوْةَ لِذِكْرِي اللَّهِ إِنَّ السَّاعَةَ ءَائِيةً اَ كَادُأْخُفِيهَا لِتُجْزِئ كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعِي اللَّ فَلَا يَصُدَّنَكَ عَنَّهَا مَن لَّا يُومِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوِكُ فَتَرْدِي (10) وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَكُوبِينَ ﴿ أَنَّ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتُوكَ فُواْ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِ وَلِيَ فِيهَا مَنَارِبُ أُخْرِيٰ (18) قَالَ أَلْقِهَا يَهُوسِيْ (9) فَأَلْقِهُا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعِيْ (20) قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفُ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا أَلُاولِيْ ﴿ 21 كُواضُمُمْ يَدُكُ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ ـ ايَةً اخْرِيٰ (22) لِلْإِيكَ مِنَ ـ ايَنتِنَا أَلْكُبُرَى (23) إَذْ هَبِ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ، طَغِي (24) قَالَ رَبِّ إِشْرَحْ لِحِ صَدْرِ عِ (25) وَيُسِّرُ لِيَ أَمْرِ عِ (26) وَاحْلُلُ عُقْدَةُ مِّن لِّسَاخِ (27) يَفْقَهُواْ قَوْلِ (28) وَاجْعَل لِّے وَزِيرًا مِّنَ اَهْلِے (29) هَرُونَ أَخِي (30) اِشْدُدْ بِهِ عَأْزُرِ عِي (31) وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِ عِي (32) كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ﴿ 33 ﴾ وَنَذَكُرَكَ كَثِيرًا ﴿ 34 ﴾ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿ 35 ﴾ قَالَ قَدُ اوتِيتَ سُؤُلُكَ يَكُمُوسِي (36) وَلَقَدُ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اخْرِي (37)

إِذَ اَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوجِي (38) أَنِ إِقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِ إِلْيَدِّ فَلْيُلْقِهِ إِلْيَمُ بِالسَّاحِلِ يَاخُذُهُ عَدُقُ لِّهِ وَعَدُوُّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّے وَلِثُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيَ ﴿ وَكَ اِذْ تَمْشِحَ أُخْتُكَ فَنَقُولُ هَلَ اَدُلُّكُو عَلَى مَنْ يَكُفُلُهُۥ فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَ نَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحَزَّنَّ وَقَنَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَئَنَّكَ فُنُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَذَينَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَمُوسِىٰ ﴿ وَ اللَّهِ عَلَىٰ قَدَرٍ يَمُوسِىٰ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ قَدَرٍ يَكُوسِىٰ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللّل وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِيَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اَذْهَبَ انتَ وَأَخُوكَ بِاَيْتِ وَلَا نَيْهَا فِذِكْرِيَ ﴿ 42 اَذْ هَبَآ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَغِي ﴿ 43 فَقُولًا لَهُ وَقُولًا لَّيِّنَا لَّعَلَّهُ, يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشِي ﴿ 4 ﴾ قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أُوَانَ يَطْغِي (45) قَالَ لَا تَخَافَآ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرِي (46) فَانِيَهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا بَنِحَ إِسْرَآءِيلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمْ قَدْ جِئْنَكَ بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّكُمُ عَلَى مَنِ إِنَّبَعَ أَلْمُ يُونَ ﴿ 47 ۚ إِنَّا قَدُ الرِّحَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتُولِّكُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ أَمْ هَدِي (50) قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولِي (51)

قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّے فِي كِتَابِ لَّا يَضِلُّ رَبِّے وَلَا يَسَى (52) ألذِ عَجَعَلَ لَكُمُ الْارْضَ مِهَادًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجُنَا بِهِءَ أَزُو كَا مِن نَّبَاتٍ شَيِّى ﴿ 53 كُلُواْ وَارْعَوَاْ اَنْعَامَكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِلْأُوْلِي النَّهِي ﴿ 54 مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اخْرِي (55) وَلَقَدَ اَرَيْنَاهُ ءَايَنِنَا كُلُّهَا فَكُذَّبَ وَأَبِي اللَّهُ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنَ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَـُمُوسِي ﴿ 57 ۖ فَلَنَـاتِينَاكَ بِسِحْرِ مِّثْلِهِ ـ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبِيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ مَخَنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سِوَى ﴿ اللَّهِ عَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحَشِّرَ النَّاسُ ضُحَّى (59) فَتُولِّي فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ رَثُمُ أَيِّي (60) قَالَ لَهُم مُّوسِيٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى أَللَّهِ كَذِبًا فَيَسْحَتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَمَنِ إِفْتَرِي ﴿ فَا فَنَازَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُوا النَّجْوِيٰ (62) قَالُو أَإِنَّ هَلَانِ لَسَاحِرَنِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَكُم مِّنَ ارْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلِي (63) فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ آيتُواْ صَفًّا وَقَدَ اَفْلَحَ اَلْيُوْمَ مَنِ اِسْتَعْلِي (64)

قَالُواْ يَكُوسِينَ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَ إِمَّا أَن تُكُونَ أَوَّلَ مَنَ اَلْقِي (65) قَالَ بَلَ ٱلْقُواْ فَإِذَا حِبَاهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُعَيَّلُ إِلَيْهِمِن سِحْرِهِمْ وَأَنَّهَا تَسْعِيٰ (66) فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عِنِفَةً مُّوسِيْ (67) قُلْنَا لَا تَحَفِ إِنَّكَ أَنتَ أَلَاعَلِيْ (88) وَأَلْقِ مَا فِي مِينِكَ نَلَقَّفُ مَاصَنَعُواْ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَنَحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَيِّى ﴿ 69 ۖ فَأَلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجِّدًا قَالُواْ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَـٰرُونَ وَمُوسِىٰ ﴿ 70 ۖ قَالَ ءَاْمَنتُمْ لَهُ وَبُلَ أَنَ ـ اذَنَ لَكُمْ بِهِ إِنَّهُ ولَكِيرُكُمْ الذِح عَلَّمَكُمْ السِّحْرَ فَلَأْقَطِّعَ لَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ وَلَأْصَلِّبَتَّكُمْ فِجُذُوعِ النَّخْلِ وَلَنُعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقِي (71) قَالُواْ لَن نُّوثِرَكَ عَلَى مَاجَآءَنَا مِن أَلْبَيِّنَاتِ وَالذِ م فَطَرَنًا فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ اِنَّمَا نَقْضِ هَاذِهِ الْحَيَوْةَ ٱلدُّنِيَّ الْآلِكُ إِنَّا ءَامَنَا بِرَبِّنَا لِيغَفِرَلْنَا خَطْيِنَا وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرُ وَأَبْقِيَ ﴿ 73 ۗ إِنَّهُ مَنْ يَاتِ رَبَّهُ مُحْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَعْيِي (74) وَمَنْ يَاتِهِ مُومِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَتِ فَأُوْلَيِكَ لَمُهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلِي (75) جَنَّتُ عَدْدِ تَجْرِ مِن تَعْنِهَا أَلَانَهُ وُخُلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكِّن (76)

وَلَقَدَ اَوْحَيْنَا إِلَى مُوسِى أَنِ إِسْرِ بِعِبَادِ كَ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِ الْبَحْرِيبَسًا لَا تَحَافُ دَرَّكًا وَلَا تَخْشِي (77) فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ عَ فَعَشِيهُم مِّنَ أَلْيَمٍ مَا غَشِيهُم مِنَ أَلْيَمٍ مَا غَشِيهُم مِنَ أَلْيَمٍ مَا غَشِيهُم مِنَ أَلْيَمٍ مَا غَشِيهُمْ وَمَا هَدِيْ ﴿ 79 كَابَنِحَ إِسْرَآءِ يِلَ قَدَ اَنِحِيْنَكُمُ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَكُمُ جَانِبَ أَلْقُورِ إِلَايْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوِي (80) كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ عَضَبِي وَمَنْ يَحُلِلْ عَلَيْهِ عَضِيرٍ فَقَدْهُويْ ﴿ اللَّهِ وَإِنِّ لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ إَهْتَدِيْ ﴿ 82 وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَكُمُوسِي (83) قَالَ هُمْ، أَوْلَآءِ عَلَىٰٓ أَثَرِ عَ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضِيْ ﴿ ﴿ ﴾ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ (85) فَرَجَعَ مُوسِيَّ إِلَى قَوْمِهِ، غَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًا حَسَنًا ٱفْطَالَ عَلَيْكُمْ الْعَهَدُأَمَ اَرَدِتُهُم وَأَنْ يَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِ صُ (86) قَالُواْ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى أَلْسَامِيُّ (87)

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَٰذَآ إِلَهُ كُمْ وَ إِلَنَّهُ مُوسِىٰ فَنَسِى ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَوْلًا وَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمَلِكُ لَمُهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿ وَكَا تَعْدُ قَالَ لَمُهُمْ هَرُونُ مِن قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ۗ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّمْنَ فَانَّبِعُونِ وَأَطِيعُواْ أَمْرِكُ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْ (91) قَالَ يَهَارُونُ مَامَنَعَكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُّواْ (92) أَلَّا تَتَّبِعَنِ يَ أَفْعَصَيْتَ أَمْرِكُ (93) قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَاخُذُ بِلِحْيَتِ وَلَا بِرَأْسِيَ إِنِّ خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيٓ إِسْ رَآءِ يِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِ اللهِ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَمِرِي وَ وَ وَ قَالَ بَصْرَتُ بِمَا لَمْ يَجْرُواْ بِهِ، فَقَبَضْتُ قَبْضَاتُ مِّنَ آثُرِ إلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِحِنَفْسِ فَكَ اللَّ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخَلَّفَهُ وَانظُرِ إِلَى إِلَى إِلَى عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحُرِّقَتَّهُ وَثُمَّ لَنَسِفَتَّهُ فِإلْيَمِّ نَسَفًّا ﴿ 9 إِنَّكُمَا إِلَاهُكُمُ اللَّهُ الذِ عَلاَّ إِلَاهُو وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا (8)

كَذَالِكَ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنَ اَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدَ ـ انْيَنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكِرًا ﴿ وَ فَي مَّنَ اعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ وَيَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيكُمَةِ وِزْرًا فِ إِلصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ زُرْقًا الْأَنْ يَتَخَافَتُونَ يَنَهُمْ بِإِن لِّبَثْتُمْ بِإِلَّا عَشْرًا ﴿ 103 الْحَدْ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَالُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِّبَثْثُمْ وَإِلَّا يَوْمًا (104) وَيَسْتَكُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلُ يَنسِفُهَا رَبِّ نَسُفًا (105) فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا (106) لَّا تَرِيْ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ﴿ 100 يُوْمَبِذٍ يَتَّبِعُونَ أَلَّاعِي لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ إِلَاصُواتُ لِلرَّحْمَانِ فَلَا تَسَمَعُ إِلَّا هَمْسًا (108) يَوْمَيِذِ لَّا نَنفَعُ الشَّفَعَ الشَّفَعَةُ إِلَّا مَنَ آذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا (109) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهُمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا اللهِ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ فُطلَمًا الله وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُومِثُ فَلا يَخَافُ ظُلُمًا وَلَاهُضَمًا ﴿ اللَّهُ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ أَلُوعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُحُدِثُ لَأُمْ ذِكُراً اللَّهُ

فَنَعَالَى أَللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلَ بِالْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَنْ يُّقُضِىۤ إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ وَقُل رَّبِ زِدْنِ عِلْمًا ﴿114 وَلَقَدْعَهِدُنَاۤ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدُ لَهُ، عَنْرَمًا ﴿ 115 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِ فِي إِسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي اللهُ مِنَ أَلْجَنَّةِ فَتَشْقِي ﴿ اللَّهِ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعُرِي ﴿ ١١٥﴾ وَ إِنَّكَ لَا تَظْمَوُا فِيهَا وَلَا تَضْجِي ﴿ اللَّهِ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَكَادُمُ هَلَ ادُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلِدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلِيْ الْكُنِي فَأَكُلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَمُمَا سَوْءَ ثُهُمَا وَطَفِقًا يَغْصِفَنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجُنَّةِ وَعَصِيَّ ءَادُمْ رَبَّهُ، فَعُوى (121) ثُمَّ اَجْنَبِهُ رَبُّهُ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدِئْ ﴿ 22 اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَهَدِئْ ﴿ 22 اللَّهِ عَلَيْهِ وَهُدِئْ ﴿ 22 اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَهُدِئْ ﴿ 22 اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَهُدِئْ ﴿ 22 اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَا عَل جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَانِينَكُمْ مِّنِي هُدًى فَمَنِ إِتَّبَعَ هُدِاى فَلَا يَضِ لُّ وَلَا يَشْقِي (123) وَمَنَ أَعُرَضَ عَن ذِكْرِح فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَعَشُرُهُ وَوَمَ الْقِيكَمَةِ أَعْمِىٰ ﴿ اللَّهِ عَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمِى وَقَدُكُنتُ بَصِيرًا ﴿ (125) الْمُعَمِى وَقَدُكُنتُ بَصِيرًا ﴿ (125)

قَالَ كَذَالِكَ أَنْتَكَ ءَايَكُنَا فَنَسِينَهُ ۗ وَكَذَالِكَ أَلْيَوْمَ نُسِينَ (126) وَكَذَالِكَ بَعْزِهِ مَنَ اَسُرَفَ وَلَمْ يُومِنْ بِعَايَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبُقِي اللَّهِ اللَّهُ مَا مُلَّا كُمَ الْمُلِّكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ يَشُونَ فِمَسَكِنِهِمْ وَإِنَّ فِذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِأَوْلِ إِلنَّاهِي (128) وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِن رَّيِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُ مُّسَمِّى (129) فَاصْبِرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبَلَ طُلُوعٍ الشَّمْسِ وَقَبْلَ عُرُوبِهَا وَمِنَ - انَآءِ مُ إِلَيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ أَلَيَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ (130) وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزُوكِ جًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ أَلْحَيُوةِ إِلدُّنْيا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزُقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبُعِي الْآلَ وَامْرَ اَهْلَكَ بِالصَّلُوةِ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا لَا نَسْتُلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرُزُقُكُ وَالْعَكَقِبَةُ لِلنَّقُوي الله وَقَالُواْ لَوْلَا يَاتِينَا بِعَايَةٍ مِن رَّبِّهِ وَ أَوَلَمْ تَاتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الشُّحُفِ الْكُولِي (133) وَلَوَ انَّا أَهْلَكُنَاهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ ع لَقَ الْوَاْرَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَانِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَحْنُ زِي الْأَنْ قُلُكُلُّ مُّتَرَبِّضُ فَتَرَبِّضُواْ فَسَتَعْلَمُونَ مَنَ اَصْحَابُ الصِّرَطِ اِلسَّوِيِّ وَمَنِ اِهْتَدَى الْكُلُّ

# الانبيناء

# بِسْ مِلْ الرَّحْمُ الرَحْمُ الرَّحْمُ الْحُمْ الرَحْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ

اَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ اللَّهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ال مَا يَانِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّن رَّبِهِم مُّحُدُثٍ إِلَّا اَسْتَمَعُوهُ وَهُمُ يَلْعَبُونَ ﴿ كَا لَهِيكَ قُلُوبُهُمْ وَأُسَرُّوا النَّجُوكَ الذِينَ ظَامُواْ هَلُهَ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ مِنْ أَنْ اللَّهِ مُنْ أَفْتَ اتُّونَ أَلْسِحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ( قُل رَّبِ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْارْضِ تَبْصِرُونَ فَي السَّمَاءِ وَالْارْضِ وَهُوَ أَلْسَكِمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ إِلَّ اللَّهِ الْوَا أَضْغَلْثُ أَحُلُمِ بَلِ إِفْتَرِينُهُ بَلُ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَانِنَا بِنَايِحَ كَمَا أُرْسِلَ أَلَا وَلُونَ الله الله الله من عَرْيَةٍ الْمُلَكُنَّهُ أَفْهُمْ يُومِنُونَ وَاللَّهُ الْمُلْكُنَّهُ أَفْهُمْ يُومِنُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ إِلَّا رِجَالًا يُوجِيۤ إِلَيْهِمْ فَسَـُنُوٓا أَهْلَ أَلذِّ كَرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ أَنَّ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَاكُلُونَ أَلطَّعَامٌ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ﴿ اللَّهُ مُ صَدَقَنَاهُمُ الْوَعُدَفَأَ نَجِينَاهُمْ وَمَن نَّشَاءُ وَأَهْلَكَنَا ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَاللَّهِ الْمُسْرِفِينَ ﴿ وَا لَقَدَانَزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَبَافِيهِ ذِكُوكُمْ، أَفَلا تَعْقِلُونَ (10)

وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَت ظَّالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا - اخْرِيرَ اللهُ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بَأْسَنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ (12) لَا تَرَكُّضُواْ وَارْجِعُوا إِلَى مَا أَثُرُفْتُمْ فِيهِ وَمَسَكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْتَلُونَ ﴿ 13 } قَالُواْ يَوَيْلَنَا ٓ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ 14 فَمَا زَالَت تِّلْكَ دَعُونِهُمْ حَتَّى جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خَلِمِدِينَ (15) وَمَا خَلَقْنَا أَلْسَمَاءَ وَالْارْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴿ أَنَّ لَوَ اَرَدُنَآ أَن نَّنَّخِذَ لَمُوا لَّا تَّخَذَنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَكِيلِينَ (17) بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى أَلْبَطِلِ فَيَدَّمَعُهُ وَ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُمِمَّا نَصِفُونَ اللهُ وَلَدُ، مَن فِي السَّمَوَتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ. لَا يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهَارَ اللَّهَارَ عَبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحُسِرُونَ ﴿ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ إِنَّ الْمُ إِلَّكُ أُواْءَ الِهَدُّ مِّنَ أَلَارْضِ هُمْ يُنشِرُونَ (21) لَوْ كَانَ فِيهِمَا ءَالِهَ أَوْ اللَّهُ اللَّهُ لَفُسَدَتًا فَسُبْحَنَ أَللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (22) لَا يُسْتَلُعَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ (23) أُمِر إِتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهَ أَقُلُ هَاتُواْ بُرُهَانَكُو هَاذَا ذِكْرُ مَن مَّعِ وَذِكُرُ مَن قَبِلَ مِلَا كُثْرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ أَلْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ (24)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا يُوجِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَاعَبُدُونِ ﴿ 25﴾ وَقَالُواْ اِتَّخَدَأَلَرَّمْنَ وَلَدًا سُبَحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكُرِمُونِ وَ فَي لا يَسْبِقُونَهُ, بِالْقُولِ وَهُم بِأَمْرِهِ - يَعْمَلُونَ (27) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيمِمْ وَمَا خَلْفَهُمُ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ إِرْتَضِيٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ (28) وَمَنْ تَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّت إِلَهُ مِّن دُونِهِ عَذَالِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمُ كَذَالِكَ نَجْزِ إِلتَّالِمِينَ ﴿ 29 الْقَالِمِينَ الْآَوِلَةُ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ أَلسَّمَوَتِ وَالْارْضَ كَانَّا رَثَّقًا فَفَنَقَنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ أَلْمَآءِ كُلَّ شَرِّءٍ حَيِّ أَفَلَا يُومِنُونَ ﴿ 30 وَجَعَلْنَا فِي إِلَارْضِ رَوَسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا شُبُلًا لَّعَالَهُمْ يَهْ تَذُونَ اللَّهُ وَجَعَلْنَا أَلسَّمَاءَ سَقَفًا مِّحَفُوظًا وَهُمْ عَنَ - ايَانِهَا مُعْرِضُونَ (32) وَهُوَ أَلَذِ عَ خَلَقَ أَلَيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ 33 ۖ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ أَلْخُلُدُ أَفَإِيْن مِّتَ فَهُمُ الْخَلِدُونَ ﴿ 34 كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ الْمُوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِ وَالْخَيْرِ فِتُنَدُّ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ 35﴾

وَإِذَا رِءِاكَ أَلْدِينَ كَفُرُواْ إِنْ يَّنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا اَهَاذَا الذِ يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمُ وَهُم بِذِكْرِ الرَّمْانِ هُمْ كَنِفُرُونَ مَنْ عَجَلِ سَأُورِيكُمْ وَ اللهِ مَنْ عَجَلِ سَأُورِيكُمْ وَ اللهِ مَنْ عَجَلِ سَأُورِيكُمْ و ءَايَتِ فَلَا تَسْتَعُجِلُونِ (37) وَيَقُولُونَ مَتِي هَٰذَا أَلُوعُدُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ 38 لَوْ يَعْلَمُ الذِينَ كَفَرُواْحِينَ لَا يَكُفُّونَ عَنْ وَجُوهِهِمْ النَّارَوَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَعْتَدُ فَتَبَهَمُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ (40) وَلَقَدُ اسْتُهْزِعُ بِرُسُلِ مِّن قَبُلِكَ فَحَاقَ بِالذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِـ، يَسْنَهُزِءُونَ ﴿ قُلْ مَنْ يَكُلُؤُكُمْ بِالنَّلِ وَالنَّهِ ارِمِنَ ألرَّمْكِنْ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ (42) أَمْ هُمْ وَالِهَ أُو مَنْ عُهُم مِّن دُونِكَ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَاهُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ ﴿ 43 كُلُ مَنَّعْنَا هَتَوُلآءٍ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُو أَفَلا يُرَونَ أَنَّا نَاتِ الارض نَنقُصُها مِنَ اطْرَافِهَا أَفْهُمُ الْعَدَابُونَ (44)

قُلِ إِنَّا أَنْذِرُكُم بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّرُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿ وَكَ إِن مَّسَّتُهُ مَ نَفَحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَنُويْلُنَّا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينٌ ﴿ 46 وَنَضَعُ الْمَوَدِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيْكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَ الْ حَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلٍ أَنيَّنَا بِهَا وَكَفِي بِنَا حَسِبِينٌ الله وَلَقَدَ اللَّهُ عَلَيْنَا مُوسِى وَهَا رُونَ الْفُرْقَانَ وَضِياءً وَذِكْرًا لِّلْمُنَّقِينَ ﴿ لَهُ ۚ أَلَذِينَ يَغُشُونَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ أَلْسَاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَهَاذَا ذِكُرُ مَّبَارِكُ اَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ. مُنكِرُونَ ﴿ وَكَا لَا مُنكِرُونَ ﴿ وَلَقَدَ ـ انْيَنا ٓ إِبْرَهِيمَ رُشَدَهُۥ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ (51) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَاهَاذِهِ التَّمَاثِيلُ التِّح أَنتُمْ لَمَا عَكِفُونَ ﴿ 52 فَالُواْ وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا لَمَا عَبِدِينَ ﴿ 53 اَلَوْا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا لَمَا عَبِدِينَ ﴿ 53 اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ وَأَنتُمْ وَءَابَآ وَ كُمْ فِيضَلَالِ ثَبِينٍ (54) قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمَ انتَ مِنَ اللَّعِبِينَ ﴿ 55 ۖ قَالَ بَل رَّبُ كُوْ رَبُّ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ الذِ عُفَطَرَهُرَ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّا عِدِينَ (50) وَتَاللَّهِ لَأَكِيدُنَّ أَصْنَامَكُمْ بِعَدَأَن تُولُّواْ مُدْبِرِينَ (57)

فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا لِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ وَإِلَيْهِ يَرْجِعُونَ (58) قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنذَابِ الهَتِنَآ إِنَّهُ وَلَمِنَ الظَّالِمِينَ (59) قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ ﴿ فَالْوَاْ فَاتُواْ بِهِ ـ عَلَىٰ أَعَيْنِ إِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ ءَآنَتَ فَعَلْتَ هَنذَا بِعَالِمُتِنَا يَرَا بِرُهِيمُ ﴿ فَكُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ, كَبِيرُهُمْ هَاذَا فَسَّالُوهُم وَإِن كَانُواْ يَنطِقُونَ (63) فَرَجَعُواْ إِلَىٰ أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوٓ أَإِنَّاكُمْ وَأَنتُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ 64 ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَى رُءُوسِهِمُ لَقَدُ عَلِمْتَ مَا هَنَوُلاءِ يَنطِقُونَ (65) قَالَ أَفْتَعُبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ كُمْ شَيًّا وَلَا يَضُرُّكُمْ وَ فَي أَفِّ لَكُمْ وَلِمَاتَعُ بُدُونِ مِن دُونِ إِللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (67) قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَانصُرُواْ ءَالِهَ تَكُمْ وَإِن كُنتْمُ فَعِلِينَ (88) قُلْنَا يَكْنَارُكُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىۤ إِبْرَهِيمُ (9) وَأَرَادُواْ بِهِ عَكَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْاخْسَرِينَ (70) وَنَجَيْنَا هُ وَلُوطًا إِلَى أَلَارْضِ إِلْتِے بُكِرِّكُنَا فِيهَا لِلْعُلَمِينُ ﴿ [7] وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ (72)

وَجَعَلْنَاهُمْ وَأَيِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعُلَ أَلْخُيْرَاتِ وَإِقَامَ أَلْصَكُوةِ وَإِيتَآءَ أَلزَّكُوةٍ وَكَانُواْ لَنَكَا عَيدِينَ ﴿ 3 وَلُوطًا ـ انْيَنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ ٱلْقَرْكِةِ اللَّهِ كَانَت تَعَمَلُ الْخَبَائِيثُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَسِقِينَ ﴿ 74 ۗ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّهُۥ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ (75) وَنُوحًا إِذْ نَادِي مِن قَلِلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ، مِنَ أَلْكُرْبِ أَلْعَظِيمٍ (70) وَنَصَرُنَاهُ مِنَ أَلْقَوْمٍ الذين كُذَّبُواْ بِعَايَدِنَا ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَأَغُرَقُنَاهُمْ، أَجْمَعِينَ ﴿ 77 وَدَاوُرُدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَعَكُمُنِ فِي الْحُرُثِ إِذْ نَفَشَتُ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِمُكْمِهِمْ شَهِدِينَ (78) فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا وانْيَنَا حُكُمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ ٱلْحِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرُ وَكُنَّا فَعَلِينَ (79) وَعَلَّمْنَكُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَّكُمْ لِيُحْصِنَكُمْ مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلَ انتُمْ شَكِكُونَ اللهِ وَلِسُلَيْمَنَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِع بِأُمْرِهِ إِلَى أَلَارْضِ التِي بَارَكُنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَمْءٍ عَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللل

وَمِنَ أَلْشَّيَطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكٌ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ ﴿ 32 ۗ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادِيْ رَبُّهُ وَأَنِّي مُسَّنِيَ أَلْضُّر وَأَنتَ أَرْحُمُ الرَّحِمِينَ (83) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَكُشَفْنَا مَا بِهِ عِن ضُرِّ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكِينَ لِلْعَبِدِينَ لِالْعَالِدِينَ لِلْعَالِمِينَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا أَلْكِفُلَّ كُلُّ مِنَ أَلْصَالُهُ مِنَ أَلْصَّابِرِينَ (85) وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّهُم مِّنَ أَلْصَالِحِينَ وَذَا أَلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُعَكِضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقُدِرَ عَلَيْهِ فَنَادِيْ فِي الشَّلْمُكتِ أَن لَّا إِلَهُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنكَ إِنِّے كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ 87 فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَهُ مِنَ ٱلْغَيِّرِ وَكَذَالِكَ نُصْحِ الْمُومِنِينَ (88) وَزَكَرِيّاءَ إِذْ نَادِي رَبُّهُ، رَبِّ لَا تَذَرْنِ فَكُرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَرِثِينَ (89) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، وَوَهَبْنَا لَهُ، يَحْيِثُ وَأَصْلَحْنَا لَهُ, زَوْجُهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِغُونَ فِي الْحَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُواْ لَنَا خَشِعِينَ ﴿ 90 وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَكَانُواْ لَنَا خَشِعِينَ ﴿ 90 اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ

وَالتِي ٓ أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا ءَايَةً لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَإِنَّ هِالَّهِ إِنَّ هَاذِهِ عَ أُمَّتُكُمْ وَأُمَّا أُمَّا أُورِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (92) وَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ صُكُلُّ الْكُنَا رَجِعُونَ ﴿ 93 اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّلَهُ مَا اللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّا مِلْمُعُلِّ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مُلْم فَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ أَلْصَالِحَاتِ وَهُوَ مُومِنٌ فَكُلْ كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَ إِنَّا لَهُ وَكُلِبُونَ اللَّهِ وَكُلُمُ عَلَىٰ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهُا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ الْآقِ حَقِّ إِذَا فُنِحَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ﴿ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ﴿ وَهُ وَاقْتَرَبَ أَلُوعَ لُمُ الْحَقُّ فَإِذَا هِي شَيْخِصَةُ اَبْصَكُرُ الذِينَ كَفُرُواْ يَنُويْلُنَا قَدِ كُنَّا فِي عَفْلَةٍ مِّنْ هَاذَا بَلْكُنَّا ظَلِمِينَ (9) إِنَّكُمْ وَمَاتَعُ بُدُونِ مِن دُونِ إِللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّهُ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ 80 لَوْ كَانَ هَا وُلاَّءِ وَالِهَاةُ مَّا وَرَدُوهَا وَكُلُّ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَاللَّهِ مَا خَلِدُونَ ﴿ وَقَلْمُ اللَّهِ مَا خَلِدُونَ ﴿ وَقَلْمُ اللَّهِ مَا خَلِدُونَ ﴿ وَقَلْمُ اللَّهِ مَا خَلِدُونَ ﴿ وَقَلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا وَرَدُوهَا وَكُلُّ فِي مَا خَلِدُونَ ﴿ وَقَلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا وَرَدُوهُا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لَمُلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ لَهُمْ فِيهَا زُفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ سَبَقَتَ لَهُم مِّنَّا أَلْحُسْنِيَ أُوْلَيِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ اللهُ

لَايسَمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا أَشْتَهَتَ انفسهُمْ خَالِدُونَ الْكُالِكُ لَا يَعَزُنُهُمُ الْفَرَعُ الْاَحْبُرُ وَلَنْلَقِّنَهُمُ الْمَلَيْبِ اللَّهِ عُمْدُ اللَّهِ مُكُمُّ الذِّ كُنتُمْ تُوعَدُونَ الله الله المسلماء كم المسلم ا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ، وَعُدًّا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ الله وَلَقَدْ كَتَبْنَ فِي إِلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ إِلذِّكْرِ أَتَ أَلَارْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي أَلْصَّىٰ لِحُوبَ اللهِ عَلَا لَكُو الْكُلُعُا الْكُلُعُا لِّقَوْمٍ عَكِيدِينَ الْأُنْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَكَمِينَ اللهِ عَلِ إِنَّ مَا يُوجِيَ إِلَى أَنَّاماً إِلَاهُ حِمْ إِلَاهُ وَحِدْ اللَّهِ وَاللَّهُ وَحِدْ اللَّهُ فَهَلَ انتُم مُسلِمُونَ اللهُ فَإِن تَوَلَّواْ فَقُلَ اذَنْ مُصَلِمُونَ اللهُ فَإِن تَوَلَّواْ فَقُلَ اذَنْ مُ عَلَىٰ سَوَآءٍ وَإِنَ اَدُرِے أَقَرِيبُ اَم بَعِيدُ مَّا تُوعَدُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ سَوَآءٍ وَإِنَ اَدُرِے أَقَرِيبُ اَم بَعِيدُ مَّا تُوعَدُونَ ﴿ 109﴾ إِنَّهُ، يَعْلَمُ الْجَهْرَمِنَ أَلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكُثُّمُونَ رَّبِّ إِحْكُمُ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا أَلرَّحْمَنَ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ اللَّهُ

## بِسْ فِي اللَّهِ الرَّحْمَرُ الرَّحِيمِ

يَكَأَيُّهَا أَلنَّاسُ اِتَّقُواْرَبَّكُمْ وَإِنَّ زَلْزَلَةَ أَلسَّاعَةِ شَرْعُ عَظِيدٌ اللهِ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّاً أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى أَلَنَاسَ سُكُورِيْ وَمَا هُم بِسُكُورِيْ وَلَكِكِنَّ عَذَابَ أَللهِ شَدِيدُ وَمِنَ أَلنَّاسِ مَنْ يُحْكِدِلُ فِي إِللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ ( كَأَنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ، مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ، يُضِلُّهُ، وَيَهْدِيدِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿ لَا يَثَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِ رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعَثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضَعَةٍ تُحَلَّقَةٍ وَغَيْرٍ مُخَلَّقَةٍ لِّنْبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِتُ فِي إِلَارْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ نَخُرِجُكُمُ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مِّنْ يُنُوفِ وَمِنكُم مِّنْ يُحْرَدُ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمْرِ لِكَيْلا يَعْلَمُ مِنَ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى أَلَارْضَ هَامِدَةً فَإِذًا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا اَلْمَاءَ اَهْتَزَّتُ وَرَبَتُ وَأَنْبَتَتُ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (5)

ذَالِكَ بِأَنَّ أَلَّهُ هُوَ أَلْحَقُّ وَأَنَّهُ وَيُحِي الْمَوْتِي وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَرْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ اللهِ وَمِنَ أَلنَّاسِ مَنْ يُجَدِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدِّي وَلَا كِنَابٍ مُّنِيرٍ ١ أَن عَلْفِهِ عِلْفِهِ عِلْفَهِ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ لَهُ وَفِ الدُّنياخِزْيُ وَنُذِيقُهُ ، يَوْمَ الْقِيكَمَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿ فَ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتُ يَدَ 'كَ وَأَنَّ أَللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّكِمِ لِلْعَبِيدِ اللَّهَ وَمِنَ أَلنَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ الله عَلَى حَرْفِ فَإِنَ اصَابَهُ خَيْرٌ إِطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنَ اصَابَنْهُ فِنْنَةُ إِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ عَضِرَ أَلَدُنْيِا وَالْاخِرَةُ ذَلِكَ هُوَ أَلْخُسْرَانُ الْمُبِينُ اللهُ يَدْعُواْ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ وَذُلِكَ هُوَ أَلضَّكُ لُ الْبَعِيدُ (12) يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ وَ أَقْرُبُ مِن نَّفَعِهِ عَلِيسَ أَلْمُولِي وَلَبِيسَ أَلْعَشِيرُ (13) إِنَّ أَللَّهَ يُذْخِلُ الذِينَءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّعَلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجُرِے مِن تَعَنِهَا أَلَانَهَارٌ إِنَّ أَللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدٌ ﴿ اللَّهُ مَن كَاكَ يَظُنُّ أَن لَّنُ يَّنصُرُهُ اللَّهُ فِي اللَّهِ أَيْ اللَّهِ إِللَّهُ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّا السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذُهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ (15)

وَكَذَالِكَ أَنْزَلْنَاهُ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ أَلَّاهُ يَهْدِهِ مَنْ يُرْبِدُ وَالْمَجُوسَ وَالذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ أَلَّهُ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ أَلْقِيَكُمْ قِي إِنَّ أَللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ آ اَلَمْ تَرَأَتَ أَللَّهُ يَسْجُدُلُهُ، مَن فِي إِلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي إِلاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجُرُ وَالدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِّنَ أَلنَّاسٍ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يَهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ، مِن مُكْرِمٍ إِنَّ أَللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَضَمُواْ فِحَرَبِّهِمْ فَالذِينَ كَفُرُواْ قُطِّعَتُ لَمُمُ ثِيَابٌ مِّن بَّارِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُ وسِمِمُ الْحَمِيمُ الْحَمِيمُ اللَّهِ يَصْهَرُ بِهِ عَمَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجِلُودُ (20) وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ (21) كُلَّما أَرَادُواْ أَنَّ يَخُرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِّرٍ اعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ أَلْحَرِيقٍ ﴿ إِنَّ أَلَّهُ يُدْخِلُ الذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِع مِن تَحْتِهَا أَلاَنُهَارُ يُحَكَّوْنَ فِيهَا مِنَ اَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤَلُوا وَإِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿ 23﴾

وَهُذُوٓا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقُولِ وَهُدُوٓا إِلَى صِرَطِ الْحَمِيدِ (24) إِنَّ ٱلذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الذِ عَكَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآهُ الْعَكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ــ وَمَنْ يُتَرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ أَنَّذِقُهُ مِنْ عَذَابٍ الِيمِ الْحَادِ بِظُلْمِ أَنَّذِقُهُ مِنْ عَذَابٍ الِيمِ الْحَادِ وَإِذْ بُوَّأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ أَلْبَيْتِ أَن لَّا ثُشْرِكَ فِي شَيْعًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَالْقَآبِمِينَ وَالْقَابِمِينَ وَالرُّكَعِ الشُّجُودِ (26) وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَانِينَ مِن كُلِّ فَجِ عَمِيقٍ (27) لِيَشْهَدُواْ مَنْفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ إِسْمَ أَللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعُلُومَنَ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِ يمَةِ إِلَانْعَكُمِّ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْبَ آيِسَ الْفَقِيرُ (38) ثُمَّ لِيَقْضُواْ تَفَدُّهُمْ وَلَيُوفُواْ مُعُورَهُمْ وَلْيَطُوُّواْ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (29) ذَالِكَ وَمَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمَنتِ إِللَّهِ فَهُوَخَيُّ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأَجْلَتُ لَحُمُ الْانْعُنُمُ إِلَّا مَا يُتُلِى عَلَيْحُمُ وَالْجَتَ نِبُواْ الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْتُ نِ وَاجْتَ نِبُواْ قَوْلَ الرُّورِ ١٥٠٠ الرُّورِ ١٥٠٠

حُنَفَاءَ لِلهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِن أَلْسَكُمآء فَتَخَطَّفُهُ الطَّيْرُأَوْ تَهُوِ عِبِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ اللهُ ذَلِكُ وَمَنُ يُعَظِّمُ شَعَرَيِرَ أَللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوكَ أَلْقُلُوبٍ (32) لَكُورُ فِيهَا مَنْفِعُ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ مَعِلُّهَا إِلَى أَلْبَيْتِ الْعَتِيقِ (33) وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَسْكًا لِيَذُكُرُوا السَمَ أَللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِيمَةِ الْانْعَكِمْ فَإِلَهُ كُورُ إِلَهُ وَلِحِدٌّ فَلَهُ وَأُسُلِمُواْ وَبَشِّرِ الْمُخْبِينَ ﴿ 34 اللَّهِ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَوْةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ 35﴾ وَالْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّن شَعَهِ إِ اِللَّهِ لَكُورٌ فِيهَا خَيْرٌ فَاذَّكُرُواْ السَّمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْقَانِعَ وَالْمُعَدُّ كَذَٰ لِكَ سَخَّرْنَهَا لَكُوْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ 36 لَنْ يَّنَالَ أَلَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآ وُهَا وَلَكِنَ يَّنَالُهُ النَّقُوي مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُورَ لِتُكَبِّرُواْ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدِنكُمْ وَبُثِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿ 37 ۗ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدِنكُمْ وَبُثِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿ 37 اللَّهُ اللَّهُ يُدَفِعُ عَنِ الذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ أَللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿ 38﴾

اذِنَ لِلذِينَ يُقُلَتُلُونَ بِأُنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ أَللَّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ يَّقُولُواْ رَبِّنَا أَلَنَّهُ وَلَوْلَا دِفَعُ اللَّهِ إِلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَمَّدِمَتُ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَاجِدُ يُذُكُرُ فِيهَا اَسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَبُ أَللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ ۚ إِنَّ أَللَّهُ لَقُومِ ۗ عَزِيزٌ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا كُنَّا لَهُمْ فِي الْارْضِ أَفَ امُواْ الصَّكُوةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ وَأُمَرُواْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ الْمُنكُرُّ وَلِلهِ عَنِقِبَةُ الْأَمُورِ ﴿ إِلَّ اللَّهِ عَنِقِبَةُ الْأَمُورِ ﴿ إِلَّ اللَّهِ عَنِقِبَةُ الْأَمُورِ ﴿ إِلَّهِ اللَّهِ عَنِقِبَهُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ عَنِقِبَةً الْأَمُورِ ﴿ إِلَّهِ اللَّهِ عَنِقِبَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنِقِبَةً الْأَمُورِ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَعَادُ وَتُمُودُ ﴿ 2 } وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿ 43 } وَأُصَّحَٰبُ مَدِّينَ وَكُذِّبَ مُوسِىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْبِ فِرِينَ ثُمَّ أَخَذَتُّهُم مُ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ 44 فَكَأَيِّن مِّن قَرْيةٍ اَهْلَكْنَاهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِيرِ مُعَطَّلَةِ وَقَصَرِ مَّشِيدٍ ﴿ فَ الْكُو يَسِيرُوا فِ إِلَارْضِ فَتَكُونَ لَمُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوَ ـ اذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى أَلَابُصُرُ وَلَكِن تَعْمَى أَلْقُلُوبُ اللَّهِ فِ الصَّدُورِ (40)

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ أَللَّهُ وَعْدَهُ، وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿ 47 وَكَأَلِنِ مِّن قَرْيَةٍ اَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذَتُهَا وَإِلَىَّ الْمُصِيرُ (48) قُلْ يَكَأَيُّهَا أَلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُونَذِيرٌ مُّبِينٌ (49) فَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَرِزْقُ كُرِيمٌ اللَّ وَالذِينَ سَعَوْاْ فِي - ءَايَلِتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ الْحَجِيمِ الله وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِحَ إِلَّا إِذَا تَمَبَىٰ أَلْقَى أَلشَّيْطُنُ فِ-أَمْنِيَّتِهِ عَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَنُ ثُمَّ يُحُكِمُ اللهُ ءَايَـتِهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (52) لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِ إِلشَّيْطُنُ فِتَنَةً لِّلذِينَ فِقُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيةِ عَامُ مِهُ مُ وَرِبِّ أَلظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (53) وَلِيَعْلَمُ الذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقَّ مِن رَّبِّلِكَ فَيُومِنُواْ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ، قُلُوبُهُمُ وَإِنَّ أَلَّهُ لَهَادِ الذِينَ ءَامَنُوا إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ 54 كُلُ يَزَالُ الذِينَ كَفَرُواْ فِي مِنْ يَةٍ مِّنْ لُهُ حَتَّى تَانِيَهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَانِيهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ (55)

المُلْكُ يَوْمَبِذِ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّكِلِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (56) وَالذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِتِنَا فَأُوْلِكَيِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُتَّهِيثٌ (57) وَالذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ ثُمَّ قُبِ لُواْ أَوْ مَا تُواْ لَيَ رُزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزُقًا حَسَنًا وَإِنَّ أَللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِينُ (88) لَيُدُخِلَنَّهُم مَّدُخَلًا يَرْضُونَهُ, وَإِنَّ أَلِلَّهُ لَعَكَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿ وَفَى ذَالِكَ ۖ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ عُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَيَ نَصُرَتُهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوُّ عَكُورٌ فَنَ ذَلِكَ بِأَنَّ أَلَّهُ يُولِجُ اللَّهَ لَكِ فِي اِلنَّهِ ارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِ السِّلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (13) ذَالِكَ بِأَبَّ أَللَّهُ هُوَ أَلْحَقُّ وَأَبُّ مَا تَكُعُونَ مِن دُونِهِ مُو الْبَطِلُ وَأَتَ اللَّهَ هُو الْعَلِيُّ الْحَيِيرُ (2) أَلَمْ تَكُرُ أَنِّ اللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُغْضَرَةً إِنَّ أَللَّهُ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ وَاللَّهُ مَا فِي إِللَّهُ مَا فِي إِللَّهُ مَا فِي إِللَّهُ مَا فِي السَّكَمُوتِ وَمَا فِي الْارْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِي الْحَرَمِيدُ ﴿ 64 وَمَا فِي الْحَرَمِيدُ ﴿ 64 وَمَا فِي الْحَرَمِيدُ ﴿ 64 وَمَا فِي الْحَرَمِيدُ اللَّهُ لَهُو الْغَنِي الْحَرَمِيدُ ﴿ 64 اللَّهُ اللَّ

أَلَمْ تَرَأَنَّ أَللَّهُ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي إِلَارْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِے فِي إِلْبَحْرِ بِأُمْرِهِ ، وَيُمْسِكُ السَّكَاءَان تَقَعَ عَلَى الْارْضِ إِلَّا بِإِذْ نِهِ ۚ إِنَّ أَللَّهُ بِالنَّاسِ لَرَهُ وَفُّ رَّحِيكُم وَ فَي وَهُوَ الذِح أَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيدِكُمْ إِنَّ أَلِانسَانَ لَكَ فُورٌ 600 ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيدِكُمْ إِنَّ أَلِانسَانَ لَكَ فُورٌ 600 لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِ إِلَا مْنِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلِي هُدَّى مُّسْتَقِيمٍ (67) وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ إِللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ 68 اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يُومُ الْقِيْكُمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (69) أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ أَلَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّكَمَاءِ وَالْارْضِ إِنَّ ذَالِكَ فِكِتَابٍ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى أَلَّهِ يَسِيرُ ﴿ 50 ۖ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَلْمُ لَطَكْنًا وَمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ (17) وَإِذَانُتَلِي عَلَيْهِمْ, ءَايَتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ إلذِينَ كَفَرُواْ الْمُنصَرَ يَكَادُونَ يَسَطُونَ بِالذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ وَاينتِنَا قُلَ افَأُنِيَّ كُم بِشَرِّ مِن ذَالِكُو النَّارُ وَعَدَهَا أَلَّهُ الذِينَ كُفَرُواْ وَبِيسَ الْمَصِيرُ ﴿ 20﴾

يَكَأَيُّهَا أَلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ ۚ إِنَّ أَلَٰذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ لَنْ يَخَلُّقُواْ ذُكِابًا وَلَوِ إِجْتَمَعُواْ لَهُ وَإِنْ يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ أَلطَّ الِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿ (73 مَا قَكَدُرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَكْدِرِهِ ۗ إِنَّ أَللَّهُ لَقُوعِ عَزِيزٌ ﴿ ﴿ إِللَّهُ يَصْطَفِ مِنَ أَلْمَكَيْكِ قِ رُسُلًا وَمِنَ أَلْنَاسِ إِنَّ أَلَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (75) يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى أَللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (6) يَتَأَيُّهُا أَلذِينَ ءَامَنُواْ اِرْكَعُواْ وَاسْجُدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَافْعَكُواْ الْخُدْيرَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ 77﴾ وَجَنِهِدُواْ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ مُ هُوَ اَجْتَبِنَكُمُ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُوْ فِ الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ وَإِبْرَهِيمُ هُوَ سَمِّنَكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُورَ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى أَلنَّاسٍ فَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوةَ وَاعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ هُو مَوْلِئَكُرٌ فَنِعُمَ أَلْمَوْلِي وَنِعْمَ أَلْتَصِيرُ اللَّهِ

## بِسْ فِي اللَّهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَدَ اَفَلَحَ اَلْمُومِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴿ 2 وَالذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُوِ مُعْرِضُورِكٌ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُ وْق فَنعِلُونَ ﴿ ﴾ وَالذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ﴿ ۚ إِلَّا عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّا عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَّىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَّهُ عَلَىٰ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَى عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَى عَلَّ عَلَّهُ عَلَىٰ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَىٰ عَ أَزُورَجِهِمْ, أَوْ مَامَلَكَتَ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ 6 فَمَنِ إِبْتَغِيْ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِهِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7) وَالذِينَ هُمُ لِأَمَنَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ أُولَيْكِ هُمُ الْوَرِثُونَ ﴿ أَلْ الَّذِينَ يَرِثُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُلَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال اَلْفِرْدَوْسُ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا اللَّاسْكَنَ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِينٍ (12) ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِ قَرِارِ مَّكِينٍ (13) ثُمَّ خَلَقْنَا أَلنَّطُفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا أَلْعَلَقَةَ مُضْغَكَةً فَخَلَقْنَا المُضْعَة عِظْمًا فَكُسُونَا الْعِظْهَ لَحُمًا ثُرَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا - اخَرَ فَتَبَرَكَ أَلَّهُ أَحْسَنُ الْخَيْلِقِينَ ﴿ اللَّهُ أَكُم بَعْدَ ذَالِكَ لَمِيْتُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآبِقٌ وَمَاكُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴿ 17﴾

وَأَنزَلْنَا مِنَ أَلْسَمَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّهُ فِي الْارْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِ بِهِ الْقَادِرُونَ اللهُ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّتٍ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَبِ لَّكُوْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَا كُلُونَ ﴿ وَالْ وَشَجَرَةً تَخَرُجُ مِن طُورِسِينَاءَ تَنْبُثُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغِ لِّلاَ كِلِينَ (00) وَإِنَّ لَكُمْ فِ الْانْعَامِ لَعِبْرَةً نَّسْقِيكُم مِّمَّا فِ بُطُونِهَا وَلَكُرْ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةً \* وَمِنْهَا تَاكُلُونَ ﴿ 2 وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَى أَلْفُلُكِ تَحْمَلُونَ ﴿ 22 وَلَقَدَ اَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَقَالَ يَكَوَمِ إِعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنِ اللهِ غَيْرُهُۥ أَفَلا نَنَّقُونَ ﴿ 23 فَقَالَ أَلْمَلَوُا الذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَمَا هَلَا آ إِلَّا بَشَرٌ مِّثَلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ أَلَّهُ لَأَنزَلَ مَلَيْهِكُةً مَّاسَمِعْنَا بِهَذَا فِي عَابَآيِنَا أَلَا وَّلِينَ (24) إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ، جِنَّةٌ فَ تَرَبَّصُواْ بِهِ، حَتَّى حِينٍ (25) قَالَ رَبِّ إِنصُرْنِ بِمَا كَذَّبُونِ (26) فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ إِصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنًا فَإِذَا جَاءَ امْرُنَا وَفَارَ أَلتَّ نُورٌ فَاسْلُكُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ إِثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوُّلُ مِنْهُمْ وَلَا يَخْطَبْنِي فِي الذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ (27)

فَإِذَا اِسْتَوَيْتَأَنَتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى أَلْفُلْكِ فَقُلِ الْمَمْدُ لِلهِ الذِح نَجِلنَا مِنَ اَلْقَوْمِ الظَّلِمِينَ (28) وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَرِّكًا وَأَنتَ خَيْرُ المُنزِلِينَ ﴿ 29 إِنَّ فِذَلِكَ لَأَينَتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿ 30 الْمُثَالَا اللَّهُ الْمُثَانَا مِنْ بَعَدِهِمْ قَرْنًا ـ اخْرِينَ ﴿ 31 ۖ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ بِأَنْ اعْبُدُواْ الله مَالَكُم مِنِ اللهِ عَيْرُهُ وَأَفَلاَ نَنَّقُونَ ﴿ 32 وَقَالَ الْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ الذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ اللَّخِرَةِ وَأَتَّرَفَنَهُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيِا مَا هَاذَاۤ إِلَّا بِشَرُّ مِّتُلُكُم يَاكُلُ مِمَّاتًا كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ 33 } وَلَبِنَ اَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلًا مِّثْلَكُمْ أَ إِنَّا كُمْ أَ إِذَا لَّحَاسِرُونَ (34) أَيَعِدُكُورُ أَنَّكُورُ إِذَامِتُمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظْكُمَّا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ ٱلدُّنْيِانَمُوتُ وَنَحْيِا وَمَا نَحُنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ 37 لِإِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ إِفْتَرِيْ عَلَى أَللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَعَنُ لَهُ، بِمُومِنِينَ ﴿ 38 ۖ قَالَ رَبِّ اِنصُرِّ فِ بِمَا كُذَّ بُوْنِ (39) قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَيْصُبِحُنَّ نَكِمِينَ (40) فَأَخَذَتُهُمْ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِّلْقُومِ الطَّلِمِينَ ﴿ اللهِ الْمُرَانَ اللهُ الْمُرابِعُدِهِمْ قُرُونًا ـ اخْرِينَ ﴿ 42﴾

مَا تَسْبِقُ مِنْ المَّةِ اَجَلَهَا وَمَا يَسْتَاخِرُونَ ﴿ 43 ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تُتْرِا كُلُّ مَاجَآءَ ا مَّةً رَّسُولُهُ اكَذَّبُوهُ فَأَتَبُعُنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمُ أَحَادِيثُ فَبُعُدًا لِقَوْمِ لَا يُومِنُونَ ﴿ 44 ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسِى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِتَايَتِنَا وَشُلَطَنِ مُبِينٍ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ فِرْعَوْنَ وَمَلِّإِيْهِ فَاسۡتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ فَوَمَّا عَالِينَ ﴿ فَكَانُواْ أَنُومِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقُومُهُمَا لَنَا عَلِيدُونَ ﴿ 47 فَكُذَّ بُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ أَلَمُهُلَكِينَ (48) وَلَقَدَ ـ اتَيْنَا مُوسَى أَلْكِئْبَ لَعَلَّهُمْ يَهُنْدُونَ (49) وَجَعَلْنَا اَبْنَ مَنْ يَمُ وَأُمَّا لَهُ ءَايَةً وَءَاوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رُبُوةٍ ذَاتِ قَرارٍ وَمَعِينٍ (50) يَنَأَيُّهَا أَلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ أَلطَّيِّبَتِ وَاعْمَلُواْ صَالِحًا ۗ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ وَأَنَّ هَاذِهِ ۚ أُمَّا كُمْ ﴿ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَانَّقُونِ (52) فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ اللَّهُ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ اللَّهُ اَيَحْسِبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِۦمِن مَّالٍ وَبَنِينَ ﴿ 55 الْمَارِعُ لَمُهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ 

وَالذِينَ يُوتُونَ مَا ءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمُ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَجِعُونَ (60) أُوْلَكِيكَ يُسْكِرِعُونَ فِي الْخَيْرَتِ وَهُمْ لَمَا سَبِقُونَ (6) وَلَا ثُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِنَابُ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَكَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَكَا بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةِ مِّنْ هَاذًا وَلَهُمْ بَ أَعْمَالُ مِّن دُونِ ذَالِكُ هُمْ لَهَا عَلِمِلُونَ ﴿ 63 كُتَّى إِذَا أَخَذُنَا مُتَرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْتُرُونَ (44) لَا تَجْتُ رُواْ الْيُومُ إِنَّاكُمْ مِنَّا لَا نُنصَرُونَ (65) قَدْ كَانتَ ـ اينتِ نُتلِي عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُو نَنكِصُونَ (60) مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ عَسَمِرًا تُهَجِرُونَ ﴿ 67 أَفَلَمْ يَدَّبَّرُواْ الْقَوْلَ أَمْرَ جَآءَهُم مَّالَمْ يَاتِ ءَابَآءَهُمُ الْاوَّلِينَ (88) أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولُهُمْ فَهُمْ لَهُ, مُنكِرُونَ وَ اللَّهُ الل كَرِهُونَ ﴿ 70 } وَلَوِ إِتَّبَعَ أَلْحَقُّ أَهُواءَهُمْ لَفُسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْارْضُ وَمَن فِيهِرَ عَن اللَّهُم بِذِكْمِهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ (17) أَمْ تَسْتَاكُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ (72) وَإِنَّكَ لَتَدَّعُوهُمْ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ (73) وَإِنَّ ٱلذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَطِ لَنَكِمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّلَجُّواْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهِ وَلَقَدَ اَخَذَناهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اَسْتَكَانُواْ لِرَبِّهُمْ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ ﴿ 50 حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمَّ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ ﴿ أَنَ وَهُو أَلَذِ كَأَنْشَأَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْابْصَارَ وَالْافْعِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿ 3 وَهُوَ أَلذِ عَذَراً كُمْ فِ إِلَارْضِ وَ إِلَيْهِ تَحُشَرُونَ ﴿ وَهُو اللهِ عَيْمِيثُ وَلَهُ الْحَيْكِ عَلَى اللهِ عَلَيْمِيثُ وَلَهُ الْحَيْلَافُ الْيُلِوَالنَّهِارِّ أَفَلَا تَعَلِّقِلُونَ ﴿ 30 اللَّهِ اللَّهِارِّ أَفَلَا تَعَلِّقِلُونَ مَثْلَ مَا قَالَ أَلَاوَّلُونَ اللهِ قَالُوا أَوْدَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ 28 لَقَدُ وُعِدْنَا نَعُنُ وَءَاكِآؤُنَا هَلْذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَلْذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْاوَّلِيثُ (83) قُل لِّمَنِ اللَّارْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ 84 سَيَقُولُونَ لِلهِ قُلَ اَفَلَا تَذَّكُّرُونَ اللهِ قُلَ اَفَلَا تَذَّكَّرُونَ ولا الله المن رَبُّ السَّكَوَتِ السَّبِعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَطْيِمِ وه سكة ولوب يله قُل افكا نَتْقُوب (87) قُلُ مَنْ بِيدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَرْءِ وَهُوَ يَجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعُلَمُونَ ﴿ 88 سَيَقُولُونِ لِللهِ قُلُ فَأَنِّي تُسْحَرُونَ ﴿ 89 كُنتُمْ قَلُ فَأَنِّي تُسْحَرُونَ ﴿ 89 كُنتُمْ تَعُلَمُونَ ﴿ 89 كُنتُمْ قَالُ فَأَنِّي تُسْحَرُونَ ﴿ 89 كُنتُمْ

بَلَ اَتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿ 90 مَا اِتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنِ إِلَهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلًا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ شُبْحَنَ أَللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ 91 عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَا لَهُ فَتَعَلِي عَمَّا يُشْرِكُونَ (92) قُل رَّبِ إِمَّا تُرِينِّ مَا يُوعَدُونَ ﴿ 93 كَرْبِّ فَكَلَّ يَجْعَكُ لِمَ فَا أَقُومِ الطَّللِمِينَ ﴿ 9 أَنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ﴿ 95 السَّلامِينَ ﴿ 95 اللَّهُ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ﴿ 95 اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَلَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّل اَدْفَعْ بِالتِ هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةُ نَحُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ (96) وَقُل رَّبِّ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَطِينِ (97) وَأَعُودُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿ ﴿ كَا حَتَى إِذَا جَآءَ احَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ إرْجِعُونِ (99 لَعَلِّى أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكَّتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَ قَايِلُهَا وَمِنْ وَرَايِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٠٥٥ فَإِذَا نُفِخَ فِ إِلصُّورِ فَالْا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِ ذِ وَلَا يَسَاءَلُونَ اللهَ اللهُ ا فَمَن ثَقَلَتُ مُورِينُهُ وَفَأُولَيْكِ هُمْ الْمُفْلِحُونَ (102) وَمَنْ خَفَّتُ مَوْزِينُهُ وَفَأُولَتِمِكَ أَلذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فِجَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿ 103 تَلْفَحُ وَجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿ 104 وَاللَّهُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴿ 104

أَلَمْ تَكُنَ ـ ايَنتِ ثُنْلِي عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا ثُكَذِّبُونَ ﴿ وَآَنَ قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قُومًا ضَآلِينَ ﴿ 100 رَبَّنَا ۗ أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ ١٥٥ قَالَ اَخْسَتُواْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ الله الله إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِ عِنَّوُلُونَ رَبَّنَا ءَ امَنَّا فَاغْفِر لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّحِينَ (109) فَاتَّخَذَتُّمُوهُمْ إِنِّ جَزَيْتُهُمُ الْيُوْمَ بِمَا صَبُرُواْ أَنَّهُمْ هُمُ الْفَ إِبِرُونَ اللَّهَ قَالَ كُمْ لَبِثْتُمْ فِي إِلَارْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿ اللَّهِ عَالُواْ لِبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسْتَلِ الْعَآدِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ إِن لَّبِثْتُمْ وَإِلَّا قَلِيلًا لَّوَاتَّكُمْ كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ اللَّهِ أَفَحَسِبْتُمْ وَأَنَّكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ وَ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاكُ الْحَقُّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُو رَبُّ الْعَرْشِ الْحَرِيدِ الْحَالَ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا -اخَرَ لَا بُرُهُكُنَ لَهُ وبِهِ عَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَرَبِهِ عَ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ الْكُوفِرُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ إِغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِينَ ﴿ ١١٤﴾

## بِسْ إِللَّهُ الرَّحْنُ الرَّحِيمِ

سُورَةُ اَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآءَايَنتِ بَيِّنَتِ لَعَلَّكُمْ نَذَّكُرُونَ الله الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَحِدِمِّنْهُمَا مِأْنَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَاخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِحِدِينِ إِللَّهِ إِن كُنتُمْ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ إِلاَّخِرْ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَآبِفَةٌ مِّنَ أَلْمُومِنِينَ ﴿ ٤ أَلزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى اَلْمُومِنِينَ ﴿ كَا لَذِينَ يَرْمُونَ اَلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرْ يَاتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدًاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَمُمْ شَهَدَةً اَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ اْلْفَاسِقُونَ ﴿ ﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللهِ وَالذِينَ يَرْمُونَ أَزُواجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَهُمْ شُهُدَا ۗ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمُورَ أَرْبَعَ شَهَادَتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ أَلْصَادِقِينَ 6 وَالْحَكِمِسَةُ أَن لَّعْنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ أَلْكَذِبِينَ ﴿ وَالْعَرَوُا عَنَّهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَتِ إِللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةُ أَنْ عَضِبَ أَللَّهُ عَلَيْهَ آ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ (9) وَلُولًا فَضَلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ اللّهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ (10)

إِنَّ ٱلذِينَ جَآءُو بِالِافْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُو لَا تَعْسِبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُو خَيْرُ لَّكُورٌ لِكُلِّ إِمْرِجٍ مِّنْهُم مَّا أَكْتَسَبَ مِنَ أَلِاثُمِ ۗ وَالذِ عَنَولِكِ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُومِنُونَ وَالْمُومِنَاتُ بِأَنفُسِمٍ مَ خَيرًا وَقَالُواْ هَاذَا إِفْكُ مُبِينٌ (12) لَوَلا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَاتُواْ بِالشُّهَدَآءِ فَأُوْلَيَك عِندَ أَلَّهِ هُمُ أَلْكُذِبُونَ ﴿ [1] وَلَوْلَا فَضْلُ أَلَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِ إِلدُّنْيِا وَالْاخِرَةِ لَمُسَّكُّرُ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ 14 اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿ 14 اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿ 14 اللَّهِ عَظِيمٌ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال إِذْ تَلَقُّونَهُ، بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفُواَهِكُمْ مَّالْيُسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَتَحْسِبُونَهُ وَهِيِّنَا وَهُوَ عِندَ أَللَّهِ عَظِيمٌ اللَّهِ وَلَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن تَتَكُلُّمَ بِهَذَا سُبْحَننَكَ هَنذَا بُهْتَنُّ عَظِيمٌ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْايَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (18) إنَّ الذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ أَلْفَحِشَةُ فِي الذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمْ عَذَابُ اليمُ فِي إِلدُّنْيِاوَ الْاخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ١٩٠ وَلُولًا فَضْ لُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ اللّهَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ وَلَا اللّهَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ اللّهَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ وَلَ

يَتَأْيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ اِلشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعُ خُطُورَتِ إِلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ وَالْمُنُ بِالْفَحْشَآءِ وَالْمُنكرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, مَا زَكَى مِنكُم مِّنَ اَحَدٍ اَبداً وَلَكِكَ اللَّهُ يُزَكِّ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلَا يَاتَلِ أُوْلُواْ الْفَضْلِ مِنكُرْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُوتُوا أُولِ إِلْقُرْبِي وَالْمَسْكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِ سَبِيلِ أِللَّهِ وَلْيَعَفُواْ وَلْيَصْفَحُواْ أَلَا يُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ أَللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الْعَافِلَاتِ الْعَافِلَاتِ الْمُومِنَاتِ لُعِنُواْ فِي الدُّنِياوَ الْاحِرَةِ وَلَمُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (23) يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهُم وَأُلْسِنَتُهُم وَأُيْدِيهِم وَأُرْجِلْهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الْمُبِينُ (25) الْخَبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَالْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ الْحَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَيْمِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغُفِرَةٌ وَرِزُقٌ كَرِيمٌ اللهِ يَكَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَانِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهْلِهَا ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَّكُّرُونَ (27)

فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فِيهَا آَكَدًا فَلَا نَدْخُلُوهَا حَتَّى يُوذَكَ لَكُمْ وَإِن قِيلَلَكُمُ الرِّجِعُواْ فَارْجِعُواْ هُوَ أَزْكِى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَنَعٌ لَّكُرُّ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مَا تُبَدُّونِ وَمَا تَكْتُمُونَ (29) قُل لِّلْمُومِنِينَ يَغُضُّواْ مِنَ اَبْصِىرِهِمْ وَيَحَفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزَكِي لَمُمْ إِنَّ أَللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ 30 ۖ وَقُل لِّلْمُومِنَاتِ يَغَضُضَنَ مِنَ اَبْصِلِهِنَّ وَيَحَفَظَنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَا ۚ وَلَيْضَرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُنُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوَ -ابَآيِهِنَ أَوَ ابَآءِ بعُولَتِهِ أَوَ ابْنَآيِهِ تَ أَوَ ابْنَآيِهِ تَ أَوَ ابْنَآءِ بعُولَتِهِ تَ أُو اِخْوَانِهِنَّ أَوْبَنِ إِخْوَانِهِ ﴾ أَوْبَنِ أَخُواتِهِنَّ أَوْبَنِ أَخُواتِهِنَّ أَوْنِسَآبِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتَ اَيْمَنْهُنَّ أُوِ إِلتَّبِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي إِلارْبَةِ مِنَ ألرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاَءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعَلَّمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى أَللَّهِ جَمِيعًا آيُّهُ أَلْمُومِنُونَ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ (31)

وَأَنكِحُواْ اللاينمِيمِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَايِكُمْ وَإِمَا يَصِحُمْ إِنَّ يَّكُونُواْ فُقَرَاءً يُغْنِهِمُ أَللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَكِيمٌ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَكِيمٌ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَلِهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ و وَلْيَسْتَعْفِفِ إلْذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَامًا حَتَّى يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِن فَصْلِهِ-وَالذِينَ يَبْنَغُونَ أَلْكِنَابَ مِمَّا مَلَكَتَ ايْمَنْكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ وَإِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ أِللَّهِ الذِحْ ءَاتِ الْكُمْ وَلَا تُكُرهُواْ فَنْيَكِتِكُمْ عَلَى أَلْبِغَآءِ انَ اردُنَ تَحَصُّنَا لِّنَبْنَغُواْ عَرَضَ أَلْحَيَوْةِ اِلدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِ هُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِ هِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلَقَدَ اَنزَلْنا إِلَيْكُورُ عَايَتٍ مُّبَيَّنَتٍ وَمَثلًا مِنَ الذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْارْضِ مَثَلُ نُورِهِ، كُمِشْكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأُنَّهَا كُوْكَ دُرِّيٌ يُوقَدُمِن شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِحَءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسَهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٌ يَهْدِ إِللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْامْثَالَ لِلتَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَحْءٍ عَلِيمٌ عَلِيمٌ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكَرَ فِيهَا إَسْمُهُ، يُسَيِّحُ لَهُ، فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْاصَالِ (36)

رِجَالُ لَّا نُلْهِيهُمْ تِجَكَرَةٌ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ إِللَّهِ وَإِقَامِ الصَّكَوْةِ وَإِينَاءً الزَّكُوْةِ يَخَافُونَ يَوْمًا نَنَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْابْصَكُرُ ﴿ 37﴾ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ 38 وَالذِينَ كَفَرُواْ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةِ يَعْسِبُهُ الظَّمْ الْمُعَانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ, لَمْ يَجِدُهُ شَيْعًا وَوَجَدَ أَلِلَّهُ عِندُهُ فُوفِّهُ فُوفِّهُ حِسَابُهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (39) أَوْ كَظُلْمُنْتِ فِبَعْرِ لُجِيِّ يَغْشِنْهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَلَيْ اللَّهُ مُلْكُنَّ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَكُهُ وَلَوْ يَكَدُيرِيهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ إِللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَالَهُ مِن نُورٌ 40 اَلَمْ تَكُ أَلَمْ تَكُ أَنَّ أَللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَن فِي إِلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَنْفَاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَانَهُ وَتَسْبِيحُهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ 41 وَلِلهِ مُلُّكُ التَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَإِلَى أَلَّهِ الْمُصِيرُ (42) أَلَمْ تَرَ أَنَّ أَلَّهُ يُـزْجِ سَعَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ مُمَّ يَجْعَلُهُ وَكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَغْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ أَلْتَمَاء مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّنْ يَّشَاءُ يكادُ سَنَا بَرُقِدِ عِندُهُ بِالْابْصِدِ (43)

يُقَلِّبُ اللَّهُ اليُّلَ وَالنَّهَارُ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِإَنْ لِحِالِهِ اللَّهِمْرِ (44) وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّآءِ فَمِنْهُم مَّنْ يَمْشِح عَلَى بَطْنِهِ، وَمِنْهُم مَّنْ يَّمْشِے عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّنَ يَّمْشِے عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَخُلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ أَللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ 45﴾ لَّقَدَ أَنزَلْنَا ءَايَتٍ مُّبَيَّنَتٍ وَاللَّهُ يَهْدِ عُمَنُ يَّشَاءُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ (46) وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولِّى فَرِيقُ مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكٌ وَمَا أَوْلَتِهِكَ بِالْمُومِنِينَ ﴿ 4 ۖ وَإِذَا دُعُواْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ 48 ۖ وَإِنْ يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ لِيَكُن لَهُمُ الْحَقُّ يَاتُواْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿ 49 أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ اَمِ إِرْتَابُواْ أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ أَللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ, بَلُ اوْلَيْهِكُ هُمُ الظَّالِمُونَ (50) إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُومِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلِيحُكُمُ بَيْنَهُمْ فِي أَنْ يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَا بِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ (5) وَمَنْ يُطِعِ إِللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ أَللَّهَ وَيَتَّقِهِ عَفَأُولَكِمِكَ هُمُ الْفَايِرُونَ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنَ امَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَانْقُسِمُواْ طَاعَةُ مَّعُرُوفَةُ إِنَّ أَللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعُمَلُونَ ( 3 )

قُلَ اَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولُ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَا عَلَى أَلرَّسُولِ إِلَّا أَلْبَكَ ثُمُ الْمُبِيثُ (54) وَعَدَ أَلَّهُ الذِينَ عَامَنُواْ مِنكُرُ وَعَكِمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لَيسَتَخْلِفَنَّهُمْ فِي إِلاَرْضِ كُمَا اَسْتَخْلَفَ الذين مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الذِك إِرْتَضِىٰ لَهُمْ وَلَيْ بَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعَدِ خَوْفِهِمْ وَأَمْنًا يَعَبُدُونَنِ لَا يُشْرِكُونَ بِح شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعَدَ ذَلِكَ فَأُولَيْهِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (55) وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوْةُ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ فَكَ لَا تَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي إِلَّا رُضِ وَمَأْوِدِهُمُ النَّارُ وَلَبِيسَ الْمَصِيرُ ﴿ وَ كَا يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَاذِنكُمُ الذِينَ مَلَكَتَ ايَمَنْ كُرُّ وَالذِينَ لَرْ يَبْلُغُواْ الْخُلْمُ مِنكُرُّ تُلَثَ مَرَّتٍ مِّن قَبْلِ صَلَوْةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَا بَكُمْ مِّنَ الطَّهِ يَرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ الْعِشَآءِ ثَلَثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بِعَدُهُنَّ طُوَّ فُونَ عَلَيْكُمْ بِعَضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ اللَيْتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (58)

وَإِذَا بِكَغَ أَلَاطُفَ لُ مِنكُمُ الْحُلْمَ فَلْيَسْتَ ذِنُواْ كَمَا اَسْتَ ذَنَ ألذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ وَ النَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلِيكُم حَكِيثُ وَقُ وَالْقَوَاعِدُمِنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّتَ لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ سِ جُنَاحٌ أَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُ تَ عَيْرَ مُتَ بَرِّجَاتِ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَّسَتَعْفِفْ خَيْرٌ لَهُ لَهُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (60) لَيْسَ عَلَى أَلَاعُ مِي حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَلَاعُ رَجِ حَرَجُ وَلَا عَلَى أَلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىۤ أَنفُسِكُم ۖ إِنْ تَا كُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ وَ ثُيُوتِ ءَاكَآبِكُمْ وَأُو بُيُوتِ أُمَّ هَا رَبُولِ أُمَّ هَا رَبُولِ أُمَّ هَا تِكُمْ وَ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ، أَوْ بُيُوتِ أَخُوَاتِكُمْ، أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ وَأُو بُيُوتِ عَمَّتِكُمْ وَأُو بُيُوتِ أَخُوالِكُمْ وَ أَوْ بُيُوتِ خَلَاتِكُمْ وَأَوْ مَامَلَكُ تُم مَّفَاتِحَهُ أَوْصَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَاكُلُواْ جَمِيعًا أَوَ اَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُ مِيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ إِللَّهِ مُبُكرَكَةً طَيِّبَةً كَذَالِكَ يُبَيِّتُ اللَّهُ لَكُمُ الْإِينَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (61)

إِنَّمَا أَلْمُومِنُونَ أَلْذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ إِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُواْ حَتَّى يَسْتَاذِنُوهُ إِنَّ أَلْذِينَ يَسْتَاذِنُونَكَ أُوْلَيْهِكَ أَلْذِينَ يُومِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ فَإِذَا اَسْتَلْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَاذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَنْهُ وَرُرِّحِيمٌ وَكُ لَّا تَجْعَلُواْ دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كُدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الذِين يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ اَمْرِهِ ۗ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ الِيثُونَ 63 الْآ إِنَّ اللهِ مَا فِي إِلسَّكَ مَنُوبِ وَالْارْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيُومَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّتُهُم بِمَاعَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَرِّعِ عَلِيمٌ (64) الفَرْقِبَانَ

تَبَرُكَ أَلَذِ عَنَّلُ أَلْفُرُقَانَ عَلَى عَبْدِهِ عِلَيْكُونَ لِلْعَكَمِينَ نَذِيرًّ تَبَرُكُ أَلْفُرُقَانَ عَلَى عَبْدِهِ عِلَيْكُونَ لِلْعَكَمِينَ نَذِيرًّ وَلَكَ أَلْفُرُقَانَ عَلَى عَبْدِهِ عِلَيْكُونَ لِلْعَكَمِينَ نَذِيرًّا فَكُنَ لَدُهُ شَرِيكُ فِي أَلْمُلْكِ وَخَلَقَ حَعْلَقَ حَعْلَقَ حَعْلَقَ مَعْدَءِ فَقَدَّرَهُ وَنَقَدِيرًا فَي يَكُن لَدُهُ شَرِيكُ فِي أَلْمُلْكِ وَخَلَقَ حَعْلَقَ حَعْلَقَ مَعْدَءِ فَقَدَّرَهُ وَنَقَدِيرًا فَي اللهُ اللهِ وَخَلَقَ حَعْلَقَ حَعْلَقَ مَعْدَءِ فَقَدَّرَهُ وَنَقَدِيرًا فَي اللهُ اللهِ وَخَلَقَ حَعْلَقَ مَعْدَءِ فَقَدَّرَهُ وَنَقَدِيرًا فَي اللهُ اللهِ وَخَلَقَ مَعْدَالًا فَي اللهُ اللهُ اللهِ وَخَلَقَ مَعْدَاللهِ وَخَلَقَ مَعْدَاللهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوْةً وَلَانْشُورًا ﴿ قَ وَقَالَ أَلذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنْ هَاذَآ إِلَّآ إِفْكُ إِفْتَرِيكُو أَعَانَهُ وَعَلَيْهِ قَوْمٌ - اخْرُونَ فَقَدْجَاءُ و ظُلْمًا وَزُورًا ﴿ وَقَالُواْ أَسَطِيرُ الْأُوَّلِينَ اَكْتَبَهَا فَهِي تُمْلِي عَلَيْهِ بُصُحْرَةً وَأَصِيلًا ﴿ فَ قُلَ اَنزَلَهُ الذِ عَعَلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَتِ وَالْارْضِ إِنَّهُ وَكَانَ عَفُورًا رَّحِيًّا ۞ وَقَالُواْ مَالِ هَاذَا أَلرَّسُولِ يَاكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِح فِي الْاسُواقِ لَوْلَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُونَ مَعَهُ وَنَذِيرًا ﴿ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ الْ إِلَيْهِ كُنُّ اوَ تَكُونُ لَهُ جَنَّ أُو يَاكُونُ اللهُ جَنَّ أُو يَاكُلُ مِنْهَا وَقَالَ أَلظَّ لِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّارَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿ انظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ أَلَامْثَلَ فَضَلُّواْ فَكَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ ثَارَكَ أَلَذِ عَ إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجَرِّ مِن تَحَيِّهِ الْلانْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال كَذَّبُواْ بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَذَّبُ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَن كَذَّبُ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِ اللَّا اللَّالَا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

إِذَا رَأَتُهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴿ 12 وَإِذَا أَلْقُواْ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَواْ هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿ [1] لَّا نَدُعُواْ الْمَوْمَ ثُبُورًا وَرِحِدًا وَادْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿ 14 قُلَ أَذَالِكَ خَيْرُ امْ جَنَّةُ الْخُلْدِ إلت وُعِدَ الْمُنَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَآءً وَمُصِيرًا ﴿ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُ ونَ خَلِدِينً كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعُدًا مَّسَءُولًا ﴿ أَنْ وَيُومَ نَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْ بُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ فَيَقُولُ ءَ آنتُمْ وَأَضْلَلْتُمْ عِبَادِك هَنَوُلآءِ أَمْ هُمْ ضَلُّواْ السَّبِيلُ (17) قَالُواْ سُبْحَنك مَاكَانَ يَ نُبَغِ لَنَا أَن تَتَخِذَ مِن دُونِكَ مِنَ اَوْلِياءَ وَلَكِكِن مَّتَعْتَهُمْ وَءَابَاءَ هُمْ حَتَّى نَسُواْ الدِّحْرَوكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ﴿ اللَّهِ فَقَدُ كَذَّبُوكُم بِمَا نَقُولُونَ فَمَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴿ 9 اللَّهِ مِنكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴿ 9 ا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ أَلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لِيَا كُلُونَ أَلطَّعَكَامُ وَيَكْمُشُونِ فِي إِلْاسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً اتَصْبِرُونِ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا

وَقَالَ أَلذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا أَلْمَكَ إِكَةُ أَوْ نَرِيْ رَبَّنَّا لَقَدِ إِسْتَكُبُرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا اللهُ يَوْمَ يَرُوْنَ أَلْمَكَ مِكَةَ لَا بُثْرِي يَوْمَ إِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿ 22 } وَقَدِمْنَآ إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَكُ هَبَاءُ مَّن ثُورًا ﴿ 23 اَصْحَبُ الْجَنَّةِ يَوْمَبِ إِخَيْرُ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ 24 وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَا } بِالْغَمْمِ وَنُزِّلَ الْمُكَنِّمِ كُذُ تَنزِيلًا ﴿ 25 الْمُلُكُ يَوْمَبِ إِ الْحَقُّ لِلرَّحْمَانِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى أَلْكِيفِرِينَ عَسِيرًا ﴿ 26 وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَ لَيْتَنِي إِنَّخَ ذَتُّ مَعَ أَلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ 27 يَ يَ وَيُلَتِي لَيْتَنِي لَوَ الَّخِذَ فُلَانًاخَلِيلًا ﴿ كُنَّ لَقَدَاضَلَّنِعَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِّ وَكَانَ أَلشَّيْطُنُ لِلإِنسَانِ خَذُولًا ﴿ وَ وَقَالَ أَلرَّسُولُ يَكَرَبِّ إِنَّ قَوْمِيَ اَتَّخَذُواْ هَاذَا اَلْقُرْءَانَ مَهُجُورًّا ﴿30 وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِيجَءٍ عَذُوَّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَ وَكَفِي بِرَيِّلِكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿ 31 } وَقَالَ أَلْذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْءَانُ جُمَّلَةً وَنِحِدَةً كَذَالِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكُ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا (32)

وَلَا يَا تُونَكَ بِمَثَلِ اللَّاجِئُنَكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا (33) الذين يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ فِي أَلِي جَهَنَّامَ أُوْلَيَ لَكَ الْكُلُّ مَّكَانًا وَأَضَالُ سَبِيلًا ﴿ 34 وَلَقَدَ ـ اتَّيْنَا مُوسَى أَلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَأَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا (35) فَقُلْنَا إَذْهَبَآ إِلَى اَلْقَوْمِ اللهِيكَكُذَّبُواْ بِعَايَدِينًا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴿ 36 وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَذَّبُواْ الرُّسُلَ أَغْرَقْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدُنَا لِلطَّلِمِينَ عَذَابًا اَلِيمًّا ﴿ 37 ۗ وَعَادَا وَتُمُودًا وَأَصْعَابَ أَلرُّسِّ وَقُرُونًا بِينَ ذَالِكَ كَثِيرًا ﴿ 38 وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ الْامْثَالُ وَكُلَّا تَكَّرْنَا تَنْبِيرًا ﴿ 39 وَلَقَدَ اَتُواْ عَلَى الْقَرْيَةِ الِتِيَ أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرُوْنَهَا بَلْ إِلَّا هُ رُوًّا اَهَاذَا أَلَذِ عَبَعَتَ أَلَّهُ رَسُولًا ﴿ (41 اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ لَيْضِلُّنَا عَنَ ـ الِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۗ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُونَ أَلْعَذَابَ مَنَ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ 42 اَرَآيْتَ مَنِ إِتَّخَذَ إِلَاهَهُ وهُولِهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا (43)

امْ تَحْسِبُ أَنَّ أَكْثَرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ وَإِلَّا كَالَانْعَنِمِ بَلْ هُمُ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ 4 اَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلُّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ. سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا لَكُمْ النَّارِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴿ 47﴾ وَهُوَ أَلذِكَ أَرْسَلَ أَلرِّيكَ ثُنُّكُم المِّيكَ يَدُكُ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ أَلسَّ مَآء مَآء طَهُورًا ﴿ 48 لِنُحْدِى بِهِ بَلْدَة مَّيْتًا وَنُسُقِيَهُ، مِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعَكُمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ 9 ۖ وَلَقَدْ صَرَّفْنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُواْ فَأَنِيَ أَكُثُرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًّا ﴿ 50 وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثَنَا فِكِ لَ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴿ أَنَ فَلَا تُطِعِ الْبَعْفِرِينَ وَجَنهِ دُهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا ﴿ وَهُو اللهِ ٤ مَرَجَ ٱلْبَحَرِيْنِ هَاذَا عَذْبُ فُرَاتُ وَهَاذَامِلْحُ اجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّعْجُورًا لِكَ فَهُو أَلذِ عَ خَلَقَ مِنَ أَلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهَرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ 54 وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ 

وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ 50 قُلْمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ اَجْرِ اِلَّا مَن شَكَآءَ انْ يَّتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦسَبِيلًا ﴿ 57 ۗ وَتَوَكَّلُ عَلَى اَلْحَيِّ اِلذِ لَا يَمُوتُ وَسَيِّحُ بِحَمْدِهِ وَكَفِي بِهِ عِبْدُنُوبِ عِبَادِهِ عَبِيرًا (83) الذِ عَلَقَ ألسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِسِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اَسْتَوِىٰ عَلَى أَلْعَرْشِ إِلرَّحْمَانُ فَسْتُلْ بِهِ خَبِيرًا ﴿ وَ } وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُواْ لِلرَّحَمَٰنِ قَالُواْ وَمَا أَلرَّحَمَٰنُ أَنْسَجُدُ لِمَا تَامُونَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ﴿ أَنْ اللَّهِ كُلُّ اللَّهِ عَكَلَ اللَّهِ عَكَلَ اللَّهِ عَكَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجًا وَقَكَمَرًا مُّنِيرًا (أَنَّ وَهُوَ ٱلذِ عَجَعَلَ ٱلدِّلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنَ ٱرَادَ أَنْ يَّذَكَّرَ أَوَ ٱرَادَ شُكُورًا (62) وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ النِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَاخَاطَبُهُمُ الْجَعِلُونَ قَالُواْ سَلَمًا (63) وَالذِينَ يَبِيثُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيكُمُّا ﴿ وَالذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًّا (65) إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (66) وَالذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يُقْتِرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا (67)

وَالذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ أَللَّهِ إِلَاهًا - اخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ أَلنَّفْسَ أَلْتِ حَرَّمَ أَلَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَعَفُ لَهُ الْعَكَذَابُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا وَ إِلَّا مَن تَابَوَءَامَن وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَالِحًا فَأُولَيْهِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَتٍ وَّكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ 70 ۗ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُۥ يَنُوبُ إِلَى أَللَّهِ مَتَ ابًا ﴿ أَنَّ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ أَلَزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّغْوِ مَنُّواْ كِرَامًا ﴿ 72 وَالذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا ﴿ 73 ۖ وَالذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنَ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّانِنَا قُرَّةً أَعْيُنِ وَاجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴿ 74 الْوَلَكِيلِكَ يُجُزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقُّونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ﴿ 75 خَلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتَ مُسْتَقَدًّا وَمُقَامًا ﴿ 50 قُلْ مَا يَعْبَوُا بِكُرْ رَبِّے لَوْلَا دُعَا وَ مُعَا فَكُمْ فَقَدْ كُذَّ بَتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴿ 77﴾

## بِسْ مِلْكُمُونِ الرَّحِيمِ

طَسِمَةِ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الْمُكِنْ فِ الْمُبِينِ الْمُبِينِ الْعَلَى بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُومِنِينَ ﴿ ۚ إِن نَّشَأَ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَايَةً فَظَلَّتَ اَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَصِعِينَ ﴿ ﴾ وَمَا يَانِيمِ مِن ذِكْرِ مِنَ أَلرَّمْ إِن مُحَدَثٍ الكَكَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿ فَقَدْكَذَّبُواْ فَسَيَاتِيهِمْ وَأَبْتَوُاْ مَا كَانُواْ بِهِ عِسْنَهُ زِءُونَ الْ أَوَلَمْ يَرُواْ إِلَى أَلَارْضِ كُرَ اَنْكِنْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ( أَنَّ اِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِينَ ﴿ وَإِنَّ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿ وَإِذْ نَادِي رَبُّكَ مُوسِيَّ أَنِ إِيتِ الْقَوْمَ أَلظَّلِمِينَ اللَّهُ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنَّقُونَ اللَّ قَالَ رَبِّ إِنِّيَ أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلِ اِلَىٰ هَنْرُونَ اللَّهُ وَلَهُمْ عَلَىَّ ذَنْكُ فَأَخَافُ أَنْ يَتَّقَدُ لُونِ اللَّهُ قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِعَايَنتِناً إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ (15) فَاتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ إِلْعَكَمِينَ ﴿ أَنَ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِ ٓ إِسْرَآءِيلَ اللهُ قَالَ أَلَمْ نُرَيِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ (18) وَفَعَلْتَ فَعُلْتَكَ أَلِتِ فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ أَلْكِنفِرِينَ (19)

قَالَ فَعَلَنُهَآ إِذًا وَأَنَا مِنَ أَلضَّآ لِينَ (20) فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِے رَبِّے حُكُمًا وَجَعَلَنِے مِنَ أَلْمُرْسَلِينَ ﴿ 21 ۖ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهُا عَلَىٰٓ أَنْ عَبَدتَّ بَنِے ۚ إِسْرَآءِ بِلَ ﴿ 22 ۖ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ وَ قَالَ رَبُّ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ اللَّهُ عَلَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ (24) قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ مَ أَلَا تَسْمَعُونَ (25) قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآيِكُمُ الْكُورِلِينَ (26) قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الذِحَ أُرْسِلَ إِلَيْكُو لَمَجْنُونٌ (27) قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِن كُنْهُمۡ تَعْقِلُونَ ﴿ 28 ۖ قَالَ لَبِنِ إِتَّخَذَتَّ إِلَاهًا غَيْرِ لِأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ (29) قَالَ أَوَلُوْ جِنْتُكَ بِشَرْءٍ ثَمْبِينٍ (30) قَالَ فَاتِ بِهِ ﴿ إِن كُنتَ مِنَ اَلصَّندِقِينَ اللهِ فَأَلَقِي عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعَبَانٌ مُّبِينٌ اللهِ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّنظِرِينَ ﴿ 33 ۗ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُۥ إِنَّ هَٰذَا لَسَحِرُ عَلِيهُ اللهُ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُم مِّنَ اَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَامُرُونَ اللَّهُ قَالُوا أَرْجِهِ عَوَا خَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَابِنِ حَشِرِينَ (36) يَاتُوكَ بِكُلِّ سَجِّارٍ عَلِيمٍ (37) فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعَلُومِ (38) وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَ اَنتُم مُجْتَمِعُونَ (39)

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ الْغَلِبِينَ (40) فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَيِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿ 4 فَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ ۚ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ 42 قَالَ لَهُمْ مُّوسِينَ ٱلْقُواْ مَاۤ أَنْتُم مُّلْقُونَ الله الله المُعَمِّ وَعِصِيَّهُم وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ﴿ 44 فَأَلْقِي مُوسِى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلَقَّفُ مَا يَافِكُونَ ولا الله عَنْ الله عَرَةُ سَاجِدِينَ (46) قَالُوٓا ءَامَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (47) رَبِّ مُوسِىٰ وَهَـٰرُونَ ﴿ 48 قَالَ ءَاْمَنـٰتُمْ لَهُ قَبَلَ أَنَ \_اذَنَ لَكُمْ ۗ إِنَّهُ لَكِيرُكُمُ الذِكُ عَلَمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأَقَطِّعَنَ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُمُ مِّنْ خِلَفٍ وَلَأُصِلِّبَ كُمْ وَأَجْمَعِينَ (49) قَالُواْ لَاضَيْر إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ 50 ۚ إِنَّا نَظْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَيِئَا ٓ أَن كُنَّا أُوَّلَ ٱلْمُومِنِينَ ﴿ أَنَّ وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسِىٰ أَنِ إِسْرِ بِعِبَادِى إِنَّكُمُ مُّتَبَعُونَ ﴿ 52 ۖ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَكَآيِنِ حَشِرِينَ ﴿ 53 ۗ إِنَّ هَنَوُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿ 54 ۖ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآبِظُونَ ﴿ 55 ۗ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَذِرُونَ الله المعلى المع كَذَٰ لِكَ وَأُورَثَنَاهَا بَنِ ٓ إِسْرَاءِ يلَ (59) فَأَتَبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ (60)

فَلَمَّا تَرْءَا أَلْجَمْعَنِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسِيَّ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ (61) قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِي رَبِّحِ سَيَهُدِينِ ﴿ فَأُوْ فَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسِىٓ أَنِ إِضْرِب يِّعَصَاكَ أَلْبَحْرَ فَانفَكَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ (63) وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ أَلَاخَرِينَ (64) وَأَنجَيْنَا مُوسِيٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَجْمِعِينَ (65) ثُمَّ أَغْرَقْنَا أَلَاخَرِينَ ﴿ 60 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكُثَرُهُم مُّومِنِينَ ﴿ 67 } وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿ 88 } وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ (9) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، مَا تَعْبُدُونَ (70) قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَكِفِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَاكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿ 72 ۗ أَوۡ يَنفَعُونَكُم ﴿ أَوۡ يَضُرُّونَ ﴿ 73 ۗ قَالُواْ بَلۡ وَجَدُنَآ ءَابَآءَنَا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ 74 ۖ قَالَ أَفَرَ ۚ يَتُم مَّا كُنتُم ۗ تَعَبُدُونَ ﴿ 75 ۗ أَنتُمْ وَءَابَآ وَ حُكْمُ الْمَاقَدَمُونَ ﴿ 50 فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَلَمِينَ الله عَلَقَنِ فَهُوَ يَهُدِينِ اللهِ وَاللهِ عَهُوَ يُطْعِمُنِ وَيَسْقِينِ يُعْيِينِ ﴿ اللَّهِ ۗ وَالذِحَ أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِحِ خَطِيَّتَتِ يَوْمَ أَلدِّينِ (82) رَبِّ هَبْ لِحِ حُكَمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّلِحِينُ (83)

وَاجْعَل لِّے لِسَانَ صِدْقِ فِي إِلَاخِرِينَ ﴿84 وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ (85) وَاغْفِرُ لِأَبِيَ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِّينَ (86) وَلَا ثُخْزِنِي يَوْمَ يَبْعَثُونَ ﴿ 87 كَنُومَ لَا يَنفَعُ مَالًا وَلَا بَنُونَ ﴿ 88 ۚ إِلَّا مَنَ اتَّى أَلَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (89) وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ (90) وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْعَاوِينَ الْآلِ وَقِيلَ لَهُمْ وَ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعَبُدُونَ الْآلِي مِن دُونِ إِللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ وَ أَوْ يَنْكَصِرُونَ الْآقِ فَكُبْ كِبُواْ فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُنَ الْآقِ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿ وَفَى قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَغَنْصِمُونَ ﴿ وَفَى تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَكَالٍ ثُمِينٍ (97) إِذْ نُسُوِيكُم بِرَبِّ الْعَلَمِينَ (98) وَمَا أَضَلَنا إِلَّا أَلْمُجْرِمُونَ ﴿ 99 فَمَا لَنَا مِن شَفِعِينَ ﴿ 100 وَلَاصَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿ 100 } فَلُوَ اَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ ﴿ 102 ۚ إِنَّ فِخَالِكَ لَا يَدُّ وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِينَ ﴿ 103 } وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُو الْعَزِينُ الرَّحِيمُ ﴿ 104 كُذَّبَتُ قَوْمُ نُوجٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿ 105 إِذْ قَالَ لَهُمْ الْخُوهُمْ نُوحُ الْاَنْتَقُونَ ﴿ 106 الْمُعْرِدُ الْمُؤْمُ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ آمِينُ (107) فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (108) وَمَا أَسْعَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنَ اَجْرٍ إِنَ اَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ 109 فَاتَّـقُواْ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ (10) قَالُواْ أَنُومِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ أَلَارْذَلُونَ (11)

قَالَ وَمَا عِلْمِ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ إِنَّ حِسَابُهُمْ وَإِلَّا عَلَىٰ رَبِّ لَوْ تَشَعُرُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ إِلْمُومِنِينَ ﴿ 11 ۖ إِنَ اَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ الْكُونُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ تَنتَهِ يَنتُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ اللَّا اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ رَبِّ إِنَّ قَوْمِ كَذَّ بُونِ ﴿ اللَّهِ فَافْنَحُ بِينْ وَبِينَاهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِ وَمَن مَّعِيَ مِنَ أَلْمُومِنِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ, فِي إِلَّهُ لَكِ إِلْمَشْحُونِ الْ اللهُ ال أَكْثَرُهُم مُّومِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ۖ الرَّحِيمُ ﴿ 22 كُذَّاتُ عَادُ إِلْمُرْسَلِينَ (123) إِذْ قَالَ لَهُمْ ، أَخُوهُمْ هُودُالًا نَنَقُونَ (124) إِنِّ لَكُورُ رَسُولُ اَمِينُ ﴿ 25 فَانَقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ 20 وَمَا أَسُكُ كُمْ عَلَيْهِ مِنَ اَجْرِ ۚ إِنَ اَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ إِلْعَالَمِينَ ﴿ 12 اَكُلِّ رِيعٍ -ايَةً تَعْبَثُونَ الْأَكُا وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَعَلَّدُونَ الْأَكْلِ وَ إِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبّارِينَ ﴿ 30 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ 30 اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ 30 ال وَاتَّقُواْ الذِحَ أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿ لَكُنَّ أَمَدَّكُم بِأَنْعَكِمِ وَبَنِينَ ﴿ لَا اللَّهِ عَالَمُونَ ﴿ لَا اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمٍ وَبَنِينَ ﴿ لَا اللَّهُ اللَّالَّا لَا اللَّهُ اللَّالَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿ 134 اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ الْكُنُّ قَالُواْ سَوَآءٌ عَلَيْنَا ٓ أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَاعِظِينَ (136)

إِنْ هَاذَآ إِلَّا خُلُقُ الْآوَلِينَ ﴿137 وَمَا نَعَنُ بِمُعَذَّ بِينَ ﴿138 فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ, إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيةً وَمَاكَانَأَ كَثَرُهُم مُّومِنِينَ (139) وَإِنَّا رَبَّكَ لَمُو اَلْعَزِيثُ الرَّحِيمُ (40) كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ (141) إِذْ قَالَ الْمُمْ الْخُوهُمْ صَالِحُ الْاَئَاتُهُونَ الْآلِكُ إِنَّا لَاكُمْ رَسُولُ اَمِينٌ الْآلِكَ الْمُعْ الْمُعْلَقُونَ الْآلِكَ الْمُعْلَقُونَ الْآلِكَ الْمُعْلَقُونَ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِعُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِعِلْمُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلْم فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِلْهِ اللَّهِ وَمَا أَسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنَ اَجْرٍ إِنَ اَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْأَلْفَ أَتُتَرَكُونَ فِيمَا هَاهُنَآ ءَامِنِينَ الْأَلْفَ فِجَنَّتِ وَعُيُونِ (147) وَزُرُوعٍ وَنَخَلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ (148) وَتَنْحِتُونَ مِنَ أَلْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ ﴿ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ وَلَا اللَّهُ وَأَطِيعُونِ وَلَا يُصَلِحُونَ الْآَوَا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ أَلْمُسَحَّرِينَ الْآَوَا إِنَّمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَاتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ أَلصَّندِ قِينَ الْكَالَ قَالَ هَاذِهِ عَنَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعَلُومٍ إِنَّاقَةٌ لَكَا شِرْبُ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءِ فَيَاخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ (156) فَعَقَرُوهَا فَأَصَّبَحُواْ نَدِمِينَ ﴿ 57 اللَّهُ مُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَحْتُرُهُم مُّومِنِينَ ﴿ 158 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ أَلْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿ 159 وَ الْحَالِينُ الْرَّحِيمُ ﴿ 159 }

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ (160) إِذْ قَالَ لَهُمْ وَأَخُوهُمْ لُوطُ الْا نَنَّقُونَ الْ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ النَّهُ اللَّهُ وَأَلْ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ النَّهُ وَأَطِيعُونِ الْأَلَا وَأَطِيعُونِ الْآَوَا اللَّهُ وَأَطِيعُونِ اللَّهُ وَمُلَّا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ اَجْرٍ إِنَ اَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ اِلْعَلَمِينَ (164) أَتَاتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ وَهَا ۖ وَيَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنَ أَزْوَكِ إِلَى لَهُ مُ لَا أَنتُمْ قَوْمُ عَادُونَ ﴿ أَفَى قَالُواْ لَبِن لَّمُ تَنتَهِ يَكُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرِجِينَ ﴿ 167 قَالَ إِنِّے لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴿ 168 اللَّهُ الْمُحْرَجِينَ رَبِّ نَجِيِّنِ وَأَهْلِ مِمَّايَعُمَلُونَ (10% فَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلُهُ وَأَهْلِهُ وَأَهْلُهُ وَأَهْلِهُ وَاللَّهُ وَأَهْلُهُ وَأَهْلِهُ وَأَهْلِهُ وَأَهْلِهُ وَأَهْلِهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَأَهْلُونُ الْأَنْ الْعُمْلُونَ الْأَنْ الْمُعْلِقُ الْأَنْ الْأَنْ الْأَنْ الْأَنْ الْلِنْ الْأَنْ الْأَلْمُ لَلْمُ الْأَلْمُ لَلْأَلْمُ لِلْأَلْمُ لَلْأَلْمُ الْأَلْلِلْلِلْلِلْمُ الْأَلْمُ لِلْأَلْمُ لَلْلْأَلُولُ الْأَلْمُ لِلْلِلْمُ لَلْأَلْمُ لَلْلِلْمُ لَلْمُ لَلْلِلْمُ لَلْلِلْمُ لَلْلِلْمُ لَلْلْمُ لَلْلِلْمُ لَلْمُ لَلَّالِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْلِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَل إِلَّا عَجُوزًا فِي الْعَكِبِرِينَ (171) ثُمَّ دُمَّرَنَا الْاحَرِينَ (172) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًّا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ﴿ 173 ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَدُّ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِينَ ﴿ 174 } وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُو اَلْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿ 175 كُذَّبَ أَصْعَابُ لَيْكَةَ ٱلْمُرْسَلِينَ (176) إِذْ قَالَ لَمُمْ شُعَيْبُ ٱلْالْنَقُونَ (177) إِخِّاكُمْ رَسُولُ امِينُ (178) فَاتَّقُواْ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ (179) وَمَا أَسْعُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ اَجْرِ ۚ إِنَ اَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكَيْلُ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ [8] وَزِنُواْ بِالْقُسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿ [82] كَالْمُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ [82] } وَلَا تَبَخُسُواْ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوُاْ فِي إِلَارْضِ مُفْسِدِينَ (183)

وَاتَّقُواْ الذِ عَنَاقَكُمْ وَالْجِيلَّةَ الْاوَّلِينَ (184) قَالُواْ إِنَّا مَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴿ 185 ۗ وَمَا آَنَتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نَّظُنَّكَ لَمِنَ أَلْكَندِبِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُنتَ مِنَ أَلْصَّادِقِينَ ﴿ 187 قَالَ رَبِيَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ 188 فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (189) إِنَّ فِحْ ذَلِكَ لَاَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّومِنِينَ ﴿ 190 ۖ وَإِنَّا رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَزِيذُ الرَّحِيمُ (<sup>191</sup>) وَإِنَّهُ لَنَازِيلُ رَبِّ اِلْعَاكَمِينَ (<sup>192</sup>) نَزَلَ بِهِ اِلرُّوحُ الْكِمِينُ (193) عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ (194) بِلِسَانٍ عَرَدِيٍّ مُبِينِ (195) وَإِنَّهُ, لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ (196) أُوَلَمْ يَكُن لِمَهُ, عَايَةً أَنْ يَعْلَمُهُ، عُلَمَتُوا بَنِي إِسْرَآءِيلَ (197) وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ الْاعْجَمِينَ (198) فَقَرَأَهُ, عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِء مُومِنِينَ (199) كَذَالِكَ سَلَكُنَاهُ فِ قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿ لَكُ يُومِنُونَ بِهِ عَتَّى يَرُواْ الْعَذَابَ أَلَالِيمَ (201) فَيَاتِيهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (202) فَيَقُولُواْ هَلَ نَحُنُ مُنظُرُونَ ﴿ 203 أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ 204 أَفَرَيْتَ إِن مَّتَّعَنَّكُهُمْ سِنِينَ ﴿ 205 ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ 206 اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّلْحُلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا لَا اللَّهُ اللَّا اللَّا مَا أَغَنِي عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُوبَ ﴿ 207 وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَمَا مُنذِرُونَ ﴿ 208 فِكُرِي وَمَا كُنَّا ظُلِمِينَ ﴿ 209 وَمَا نَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَطِينُ (210) وَمَا يَنْبَغِ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ (211) إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿ 212 فَلَا نَدْعُ مَعَ أَلَّهِ إِلَهًا ـ اخْرَ فَتَكُونَ مِنَ أَلْمُعَذَّ بِينَ ﴿ 213 وَأَنذِرُ عَشِيرَتَكَ أَلَاقَرَبِينَ ﴿ 214 وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ إِنَّبَعَكَ مِنَ أَلْمُومِنِينَ ﴿ 215 فَإِنْ عَصُوكَ فَقُلِ إِنِّے بَرِحَ الْمُ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ 210 فَتُوكَّلُ عَلَى أَلْعَزِيزِ إِلرَّحِيمِ ﴿ 217 اللَّهِ اللَّهِ ع يَرِيكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ 218 } وَتَقَلَّبُكَ فِي إِلسَّاجِدِينَ ﴿ 219 } إِنَّهُ مُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ وَكُنَّ هَلُ انْبِيَّ كُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيكِطِينُ ﴿ 22 } تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ آشِهِ (222) يُلْقُونَ ألسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَذِبُونَ (223) وَالشُّعَرَاءُ يَتْبَعُهُمُ الْعَاوُنَ (224) أَلَوْ تَرَأُنَّهُمْ فِكُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ ﴿ 225 } وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿ 226 } إِلَّا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَذَّكُرُواْ اللَّهَ كَثِيرًا وَانْصَرُواْ مِنْ بَعَدِ مَا ظُلِمُواْ وَسَيَعَكُمُ الذِينَ ظَلَمُواْ أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴿ 22 ﴾

## بِسْ مِزْ الرَّحْمَرِ الرَّحْمَرِ الرَّحْمَرِ الرَّحْمَرِ الرَّحْمَرِ الرَّحْمَرِ الرَّحْمَرِ الرَّحْمَرِ

طَسِّ قِلْكَ ءَايَتُ الْقُرُءَانِ وَكِتَابِ مُّبِينٍ اللهُ هُدَى وَيُشْرِي لِلْمُومِنِينَ ﴿ كَالَاِينَ يُقِيمُونَ أَلصَّلَوْةً وَيُوتُونَ أَلزَّكُوةً وَهُم بِالْاخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ( ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْاخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ إِ أَعْمَاكُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿ ﴾ أُولَيْكَ أَلْذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَادَابِ وَهُمْ فِي الْلَخِرَةِ هُمُ الْلَخْسَرُونَ ( ﴿ وَإِنَّكَ لَنُلَقَّى اَلْقُرْءَ الَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ۚ كَالَ مُوسِى لِأَهْلِهِ ۚ إِنِّي ءَانَسَتُ نَارًا سَاتِيكُمُ مِّنْهَا بِخَبْرٍ أَوَ - اتِيكُم بِشِهَابِ قَبَسِ لَّعَلَّكُو تَصْطَلُونَ (7) فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكِ مَن فِي إِلَيَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ أَلَّهِ رَبِّ اِلْعَاكِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ وَأَلْقِ عَصَاكُ فَلَمَّا رِءِ اهَا تَهْ تَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَ إِن مُدْبِرًا وَلَوْ يُعَقِّبُ يَمُوسِي لَا تَخَفِّ اِخِّلَا يَخَافُ لَدَى الْمُرْسَلُونَ ﴿ 10 إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوٓءٍ فَإِنِّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ وَأَدْخِلُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَغُرُّجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ فِي تِسْعِ ءَايَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَاسِقِينَ الله المُعَاجَاءَ مَهُمْ وَايَكُنَّا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَنذَا سِحْرٌ مُّبِينِ اللهُ الله

وَجَحَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ 14 وَلَقَدَ - انْيَنَا دَاوُدِدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمًا وَقَالَا أَلْحَمَدُ لِلهِ الذِ عُفَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُومِنِينَ (15) وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُودَ وَقَالَ يَنَأَيُّهَا أَلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ أَلطَّيرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءً إِنَّ هَاذَا لَهُ وَ الْفَضَلُ الْمُبِينُ (16) وَحُشِرَ لِسُلَتَكُنَ جُنُودُهُ, مِنَ أَلْجِنَّ وَالِانسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (17) حَتَّى إِذَا أَتُواْ عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَكَأَيُّهَا أَلنَّمُلُ الدَّخُلُواْ مُسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّاكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ, وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (18) فَنَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوْزِعْنِيَ أَنَ اَشْكُر نِعْمَتَكَ أَلْتِ أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَىٰ وَالِدَيِّ وَأَنَ اعْمَلُ صَلِحًا تَرْضِنهُ وَأَدْخِلْنِ بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ أَلصَّنلِحِينَ (19) وَتَفَقَّدَ أَلطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِحِ لَآ أَرَى أَلَٰهُدُهُدَ أَمَّ كَانَ مِنَ الْعُا إِبِينَ (20) لَأُعُزِّبَتْ هُ، عَذَابَاشَكِ يِدًااوَ لَأَاذْ بَعَنَّهُ أَوْلَيَاتِينِ بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ (21) فَمَكُثُ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ يُحِطُ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبًا يَقِينٍ (22)

اِخِّ وَجَدتُ المُرَأَةُ تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيتُ مِن كُلِّ شَرِّءٍ وَلَهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ اللّهُ عَلَّا ع عَرْشُ عَظِيمٌ اللهُ وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِمِن دُونِ إِللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَنُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ اِلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ ﴿ 24 اللَّهِ اللَّهِ الذِ عَيْخِرِجُ الْخَبْءَ فِ إِلسَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَيَعْلَمُ مَا يُخْفُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (25) أَللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّاهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (26) أَ قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ أَلْكَندِبِينَ ﴿ 27 اِذْهَب بِكِتنب هَاذَا فَأَلْقِهِ } إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ (28) قَالَتْ يَكَأَيُّهَا أَلْمَلُوا إِنِّيَ أَلْقِيَ إِلَىَّ كِنَبُ كُرِيمُ ﴿ 29 ۗ إِنَّهُۥ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُۥ بِسْمِر اللّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (30) أَلَّا تَعَلُّواْ عَلَىَّ وَاتُونِي مُسْلِمِينَ (31) قَالَتْ يَكَأَيُّهَا الْمَلَوُّا أَفْتُونِ فِي أَمْرِ عِمَا كُنتُ قَاطِعَةً اَمْلُ حَتَّى تَشْهَدُونِ (32) قَالُواْ نَحْنُ أُولُواْ قُوَّةٍ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَالْامْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِ عَمَاذَا تَامُرِينَ ﴿ 33 فَالَتِ إِنَّ أَلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ قَرْبَ لَهُ اَفُسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِنَّهُ أَهْلِهَآ أَذِلَّهُ وَكَذَالِكَ يَفْعَلُونَ (34) وَإِنِّ مُرْسِلَةٌ النَّهِم بِهَدِيَّةِ فَنَظِرَةٌ إِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ (35)

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِدُّ ونَنِ عِبِمَالٍ فَمَا ءَاتِينِ عَ أَللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّآ ءَاتِكُمْ بَلَ اَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ نَفْرَحُونَ ﴿ 36 الرَجِعِ النَهِمْ فَلَنَانِينَاهُم بِجُنُودِ لِلْ قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَغِرُونَ (37) قَالَ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَيْكُمْ يَاتِينِ بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَّاتُونِ مُسْلِمِينَ (38) قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ أَلِجِنِّ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ آمِينُ ﴿ 39 قَالَ أَلْذِ عَ عِندُهُ، عِلْمُ مِنَّ أَلْكِنَابِ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَ أَنْ يَرْتَدُ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رِءِاهُ مُسْتَقِرًّا عِندُهُ, قَالَ هَنذَا مِن فَضَّلِ رَبِّے لِيَبْلُونِيَ ءَاشَكُواْمَ اكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّحِ غَنِيٌّ كُرِيمٌ ﴿ فَالَ نَكِّرُواْ لَمَا عَرْشَهَا نَنْظُرَ النَّهُ لَدِي ٓ أَمُرتَكُونُ مِنَ الذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ 41 ۖ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَا كَذَا عَرْشُكِ قَالَتَ كَأَنَّهُ وَهُو وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ الله عَلَيْهُ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَعَبُدُ مِن دُونِ إِللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كِيفِرِينَ ﴿ 43 فِيلَ لَمَا اَدْخُلِ إِلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأْتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ وَصَرْحٌ مُّمَرَّدُ مِن قَوَارِيرٌ قَالَتْ رَبِّ إِنِّ ظَلَمْتُ نَفْسِ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ (44)

وَلَقَدَ اَرْسَلْنَ آ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا اَنُ اعْبُدُواْ اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَغْتَصِمُونَ (45) قَالَ يَنقَوْمِ لِمَ سَنتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّتَةِ قَبْلَ أَلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ أَلَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونِ ﴿ فَا لَوْا الطَّيَرَنَابِكَ وَبِمَن مَّعَكُ قَالَ طَهَ بِرُكُمْ عِندَ أَلِيَّهِ بَلَ اَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿ 47 وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ سِنَّعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي إِلَارْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (8) قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِاللَّهِ لَنُبَيِّ تَنَّهُ وَأَهْلَهُ وَثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مُهَلَكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَلِفُونَ ﴿ وَ اللَّهُ وَمَكُرُواْ مَكَرًا وَمَكُرُنَا مَكُرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (50) فَانْظُرْكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ مَكْرِهِمْ إِنَّا دَمَّرْنَا هُمْ وَقَوْمَهُمْ وَأَجْمَعِينَ الله فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيكَةُ بِمَاظَلَمُواً إِنَّ فِخَالِكَ لَاَيَةً لِّقُوْمِ يَعْلَمُونَ لَأَيْ وَأَنْجَيْنَا أَلْذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ لَنَّ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِ مِهِ أَتَاتُونَ أَلْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ (54) أَينًاكُمْ لَتَاتُونَ ألرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلَ اَنتُمْ قَوْمٌ تَجَهُ لُوبَ (55) فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوا ۚ أَخْرِجُوا ءَالَ لُوطِمِن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطَهَّرُونَ (50) فَأَنِحَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا إَمْرَأْتُهُ وَقَدَّرْنَاهَا مِنَ أَلْغَابِينَ (57) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّ طَرًّا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ (58) قُلِ الْحَمْدُ لِلهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ الذِينَ أَصَطَفِي ءَاللَّهُ خَيْرٌ امَّا ثُشَرِكُونَ (59) أُمَّنْ خَلَقَ أَلْسَكَوَتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِّرِنَ أَلْسَكَاءً مَآءَ فَأَنْكِتُنَا بِهِ عَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُوْرَ أَن تُنبِتُواْ شَجَرَهَا أَ لَكُ مِن اللهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعَدِلُونَ (60) أُمَّن جَعَلَ أَلَارْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَايْنَ أَلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۖ اَ لَا اُو مَا عَا اللَّهِ بَلَ اَكْتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (6) أَمَّنْ يُتَّجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السَّوَءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الاَرْضِ أَ. كُهُ مَّعَ أَللَّهِ قَلِيلًا مَّا نَذَّكُرُونَ ﴿ 62 أَمَّنْ يَهُدِيكُمْ فِي ظُلُمَتِ اللَّهِ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيكَ الشُّكُو الْبَدِّ يَكَ الْمُشْكُرُا بَيْنَ يَدَكَ رَحْمَتِهِ ﴿ أَوْلَكُ مُّعُ اللَّهِ تَعْلَى أَلَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ 63 اللَّهِ تَعْلَى أَلَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

أُمَّنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْارْضِ أَ لَكُ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَ اتُواْ بُرْهَا نَكُمْ وإِن كُنتُمْ صَلِقِينَ (64) قُل لَّا يَعَلَمُ مَن فِي إِلسَّمَوَاتِ وَالْارْضِ الْغَيْبَ إِلَّا أَللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ فَيْ اللَّهِ عَلَمُهُمْ فِي إِلَّاخِرَةٍ بَلْهُمْ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ فَي اللَّهِ الدَّركَ عِلْمُهُمْ فِي إِلَّاخِرَةٍ بَلْهُمْ فِشَكِ مِّنْهَا بَلْهُم مِّنْهَا عَمُونَ ﴿ وَقَالَ أَلَذِينَ كَفَرُواْ إِذَا كُنَّا تُرَبًّا وَءَابَآؤُنَا أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿ 5 اللَّهُ لَقُدُ وُعِدْنَا هَنذَا نَحَنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبُلُ إِنْ هَنذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ الْلَوَّلِينَ (88) قُلْ سِيرُواْ فِي إِلَارْضِ فَانظُرُواْكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (9) وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقِ مِّمَا يَمْكُرُونَ (70) وَيَقُولُونَ مَتِي هَاذَا أَلُوعَدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ 17 قُلْ عَلِي أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الذِح تَسْتَعْجِلُوبَ (72) وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضَلٍ عَلَى أَلنَّاسٍ وَلَكِكنَّ أَكَثَرُهُمْ لَا يَشَكُرُونَ (73) وَإِنَّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ 74 وَمَا مِنْ غَآيِبَةٍ فِ إِلسَّمَآءِ وَالْارْضِ إِلَّا فِي كِنَابٍ مُّبِينٍ ﴿ 75﴾ إِنَّا هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِيَ إِسْرَآءِيلَ أَكُثَرُ أَلذِ عَهُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ (76)

وَإِنَّهُ الْمُدَى وَرَحْمَةُ لِلْمُومِنِينَ ﴿ 77 ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِ بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ } وَهُوَ أَلْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (78) فَتَوَكَّلُ عَلَى أَلَّهِ إِنَّكَ عَلَى أَلْحَقِّ إِلْمُبِينِ ﴿ وَ ﴾ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتِي وَلَا تُشْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿ 80 وَمَا أَنتَ بِهَدِ مِ الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمُورَ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُومِنُ بِعَايَلْتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿ 81 وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم، أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ ثُكَلِّمُهُمْ وَإِنَّا أَلْنَّاسَ كَانُواْ بِحَايَدِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿ 82 ۗ وَيَوْمَ نَحَشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنَ يُكَذِّبُ بِعَايَلِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ 83 حَتَّى إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّ بَتُم بِاَيَتِ وَلَمْ تَجِيطُواْ بِهَا عِلْمًّا آمَّاذَا كُنْهُمْ تَعْمَلُونَ (84) وَوَقَعَ أَلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ (85) أَلَمْ يَرَوَاْ اَنَّا جَعَلْنَا أَلِيَلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِّقَوْمِ يُومِنُونَ ﴿ وَكُومَ يُنفَحُ فِي الصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي إِلسَّمَوَتِ وَمَن فِي إِلاَّ رَضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ أَللَّهُ وَكُلُّ اتُّوهُ دَخِرِينَ (87) وَتَرَى أَلِجُبَالَ تَعْسِبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّمَرَ أَلسَّحَابِ صُنْعَ أَللَّهِ إِلذِ كَأَنْقَنَ كُلُّ شَرْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ (88)

مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِّن فَزَع يَوْمَ بِدْ - امِنُونَ ﴿ 89 وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّعَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُهُمْ فِ إِلْبَتَارِ هَلَ تَجُزَوْن فَرَق وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّعَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُهُمْ فَ إِلْبَتَارِ هَلَ تَجُزَوْن فَرَق إِلَّا مَا كُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ 90 اللّهِ مِنْ أَمُرتُ أَن اعْبُدَ رَبّ هَلَاهِ إِلَّا مَا كُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ 90 اللّهِ مِنْ أَلُورُتُ أَن اعْبُدَ رَبّ هَا وَلَهُ وَكُلُ شَعْءٌ وَأُمِرْتُ أَن اعْبُدَ رَبّ هَا وَلَهُ وَكُلُ شَعْءٌ وَأُمِرْتُ أَن اكُون مِن اللّهُ مَلَى اللّهُ مَا كُنتُ مَا اللّهُ مُلُونَ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

## بِسْ مِ اللَّهِ الرَّحْمَ الرَّحِيمِ

طَسِمِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّكِ الْمُبِينِ الْمُبِينِ اللَّهُ الللْلِلْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُل

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي إِلَارْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَحْذَرُونَ ۗ ۞ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٓ أُمِّرِمُوسِىٓ أَنَ ارْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَرِّ وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِ إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ أَلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْمُحْدِينَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُرْسَلِينَ الْ فَالْنَقَطَهُ وَ عَالًى فِرْعَوْنَ لِيكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَاكَانُواْ خَلْطِعِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا وَقَالَتِ إِمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّے وَلَكَ لَانَقُتُ لُوهُ عَهِيّ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذُهُ، وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٥ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّرِ مُوسِى فَرِغًا إِن كَادَتُ لَنُبَدِ عِهِ لَوْكَ أَن رَّيَطْنَاعَكَى قَلْبِهَا لِتَكُونِ مِنَ أَلْمُومِنِينَ الْمُومِنِينَ اللَّهُ وَقَالَتُ لِإُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتَ بِهِ عَن جُنْبِ وَهُمُ لَا يَشَعُرُونَ اللهُ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمُرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلَ اَدْلُّكُمْ وَالْمِعُ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلَ اَدْلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ وَنُصِحُونَ (12) فَرَدَدْنَكُ إِلَىٰ أُمِّهِ عَكَ نَقَرَّ عَينُهُ كَاوَلَا تَحْزَبَ وَلِتَعْلَمَ أَتَ وَعْدَ أَلِيَّهِ حَقُّ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (13)

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ, وَاسْتَوِي ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَكَذَالِكَ بَحْزِم الْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنَ اهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَلِكُنِ هَلْذَا مِن شِيعَنِهِ وَهَلْذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَنْتُهُ الذِح مِن شِيعَنِهِ عَلَى الذِح مِنْ عَدُوِّهِ - فَوَكَزَه، مُوسِى فَقَضِيٰ عَلَيْهِ قَالَ هَاذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوُّ مُّضِلُّ مَّبِينُ اللهُ عَالَ رَبِّ إِنِّ طَلَمْتُ نَفْسِ فَاغْفِرْ لِي فَعَفَرَ لَهُ وَإِنْكُهُ هُو الْعَفُورُ الرَّحِيمُ اللَّهِ عَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنَ اكُونَ ظَهِيَرًا لِّلْمُجْرِمِينَ ﴿ أَنَّ فَأَصْبَحَ فِي إِلْمَدِينَةِ خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا أَلْذِ ٤ إِسْ تَنْصَرَهُ وَبِالْا مُسِ يَسْتَصَرِخُهُ وَ قَالَ لَهُ وَمُوسِي إِنَّكَ لَعُويٌّ مُّبِينٌ اللهِ عَلَمًا أَنَ اَرَادَ أَنَ يَبْطِشَ بِالذِح هُوَ عَدُوُّ لَهُ مَا قَالَ يَهُوسِيّ أَتُرِيدُ أَن تَقَتُلَنِي كُمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِالْامْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي إِلَارْضِ وَمَا تُرِيدُأَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصلِحِينَ (19) وَجَآءَ رَجُلٌ مِنَ اَقْصَا اَلْمَدِينَةِ يَسْعِي قَالَ يَكُمُوسِي إِنَّ اَلْمَلاً يَاتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجِ إِنِّے لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ (20) فَخُرْجَ مِنْهَا خَآيِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِيّنِ مِنَ ٱلْقَوْمِ الظّلِمِينَ (21)

وَلَمَّا تُوجَّهُ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسِيٰ رَبِّكَ أَنُ يُّهُ دِينِ سَوْآءَ أَلْسَكِبِيلِ ﴿ 22 ۗ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَذَيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ أَلْتَ اسِ يَسْقُونَ وَوَجَكَ مِن دُونِهِمُ المُرَأَتَ يُنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمًا قَالَتَ الْانسَقِ حَتَّى يُصَدِرَ أَلرِّعَ آهُ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ (23) فَسَقِي لَهُ مَا ثُمَّ تَوَلِّيْ إِلَى أَلظِّ لِ فَقَالَ رَبِّ إِنِّ لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴿ 24 كَا فَجَاءَتُهُ إِحْدِ لَهُمَا تَمْشِعِ عَلَى اَسْتِحْيَا أَءِ قَالَتِ اِتَ أَبِحِ يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ إِلْقَصَصَقَالَ لَا تَخَفُ نَجُونَ مِنَ أَلْقَوْمِ إِلظَّالِمِينَ (25) قَالَتِ إِحْدِنْهُمَا يَكَأَبَتِ إِسْتَلْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ إِسْتَلْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ الْأَمِينُ و الله الله الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن الله عَلَى أَن الله عَلَى الله تَ اجُرَنِے ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنَ ٱتَمَمْتَ عَشَرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنَ اَشُقَّ عَلَيْكُ سَتَجِدُ فِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِن أَلْصَكِلِحِينَ (27) قَالَ ذَالِكَ بَيْنِي وَبِيْنَكُ أَيَّمَا أَلَاجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُورَتَ عَلَيٌ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (8)

فَلَمَّا قَضِيٰ مُوسَى أَلَاجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ عَانَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ المُكْثُوا إِنِيَ ءَانَسَتُ نَارًا لَّعَلِّيَ ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ اَوْجِذْوَةٍ مِّنَ الْبَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوكُ (29) فَلَمَّا أَبِهَا نُودِي مِن شَاطِمِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِي الْبُقَعَةِ الْمُكرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَنَّ يَكُمُوسِينَ إِنِّتِ أَنَا ٱللَّهُ رَبِّ الْعَكَمِينَ (30) وَأَنَ ٱلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رِءِاهَا أَهُ تَزُّكُأُهَّا جَآنٌ وَلِّي مُدُبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَكُومِينَ أَقْبِلَ وَلَا تَخَفِّ إِنَّكَ مِنَ أَلَامِنِينَ ﴿ 31 السُّلُكُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَعَرُّجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ وَاضْمُمِ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ أَلرَّهَبِ فَذَانِكَ بُرْهَا نَنِ مِن رَّيِّكِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِا يُهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَكْسِقِينَ (32) قَالَ رَبِّ إِنِّے قَنَلَتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَّقُتُلُونِ ﴿ 33 } وَأَخِهِ هَكُرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّ لِسَانًا فَأَرْسِلُهُ مَعِ رِدًا يُصَدِّقَنِ إِنِي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ عَلَيْ الْكُافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ عَلَيْ قَالَ سَنَشُدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجَعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُما بِعَايَنتِنا أَنتُما وَمَنِ إِتَّبَعَكُما أَلْغَلِبُونَ (35)

فَلَمَّا جَآءَهُم مُوسِى بِعَايَئِنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَا هَلَذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّفَتَرَى وَمَا سَكِمْعَنَا بِهَنَذَا فِي ۖ ءَابَآبِنَا أَلَا وَلِينَ ﴿ 36﴾ وَقَالَ مُوسِىٰ رَبِّى أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِالْهُدِىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ, عَنْقِبَةُ الدِّارِ إِنَّهُ, لَا يُفْلِحُ الظَّنْلِمُونَ (37) وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَكَأَيُّهُا أَلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِنِ اللهِ غَيْرِ فَأُوقِدُ لِے يَهَامَنُ عَلَى أَلطِينِ فَاجْعَكُ لِيِّ صَرْحًا لَّعَكِي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَنهِ مُوسِى وَ إِنِّے لَأَظُنَّهُ وَمِنَ أَلْكَذِبِينَ (38) وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي إِلَارْضِ بِعَكِيرِ إِلْحَقِّ وَظُنُّواْ أَنَّهُم ، إِلَيْنَا لَا يَرْجِعُونَ اللَّهِ فَأَخَذَنَهُ وَجُنُودَهُ, فَنَبَذُنَهُمْ فِي الْيَرِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ الظَّلِمِينَ (40) وَجَعَلْنَاهُمْ، أَيِحَةُ كَدْعُونَ إِلَى أَلْبَ ارْ وَيَوْمَ أَلْقِيكُمَةِ لَا يُنْصَرُونَ اللهِ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِهَاذِهِ الدُّنْيَالَعْنَ لَهُ وَيَوْمَ الْقِيكُمَةِ هُم مِّنَ الْمُقَبُوحِينَ (42) وَلَقَدَ - انْيَنَا مُوسَى أَلْكِتُبَ مِنْ بَعْدِ مَآ أَهْلَكُنَا أَلْقُرُونَ أَلْاولِي بَصَكَآبِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ 43﴾

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ إِلْغَرْبِيّ إِذْ قَضَيْنَ آ إِلَى مُوسَى أَلَامْرُ وَمَا كُنتَ مِنَ أَلشَّا هِدِينَ اللَّهِ وَلَا كِنَّا أَنشَأَنَا قُرُونًا فَنَطَ اوَلَ عَلَيْهِمُ الْمُحُورُ وَمَاكُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمُ، ءَايَنِيْنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَ وَلَكِن رَّحْمَةُ مِّن رَّيِكِك لِثُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتِنهُم مِن تَندِيرِمِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتذكَكُرُونَ ﴿ 46﴾ وَلُولًا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةً بِمَا قَدَّمَتَ ايَدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَـٰنِكَ وَنَكُونَ مِنَ أَلْمُومِنِينَ ﴿ 47 فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَا أُودِي مِثْلَ مَا أُودِي مُوسِي أُولَمْ يَكُفُرُواْ بِمَا أُودِي مُوسِىٰ مِن قَبْلٌ قَالُواْ سَلِحِرَانِ تَظَلَهَ رَا وَقَالُوا ۚ إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ ﴿ وَكُنْ فَاتُواْ بِكِنْبِ مِّنْ عِندِ إِللَّهِ هُوَأَهَدِي مِنْهُمَا أَتَبِعُهُ اللَّهِ هُوَأَهَدِي مِنْهُمَا أَتَبِعُهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَاعْلَمَ اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُواءَهُمْ وَمَنَ اَضَلُّ مِمَّنِ إِنَّبَعَ هُوِيكُ بِغَيْرِ هُدَى مِنَ أُللَّهِ إِنَ أُللَّهَ لَا يَهْدِ عِ إِلْقُومَ أَلظَّالِمِينَ اللَّهُ لَا يَهْدِ عِ إِلْقُومَ أَلظَّالِمِينَ اللَّهُ

وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ اللَّهُ الذِينَ ءَانَيْنَهُمُ الْكِنَابَ مِن قَبْلِهِ عَهُم بِهِ عَيُومِنُونَ (52) وَإِذَا يُنْلِي عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِهِ ٤ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ عَمُسْلِمِينَ (53) أُوْلَيْكِ يُوتَوْنَ أَجْرَهُم مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَذَرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السّيِّئَةُ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ (54) وَإِذَا سَمِعُواْ اللَّغُو أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا آعَمَالُنَا وَلَكُمْ بِأَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِ الْجَهِلِينَ (55) إِنَّكَ لَا تُهْدِئُ مَنَ اَحْبَبْتُ وَلَاكِنَّ أللهَ يَهْدِ عُمَنْ يَشَاءُ وَهُو أَعْلَمْ بِالْمُهْتَدِينَ (50) وَقَالُواْ إِن نَّتَبِعِ الْمُدِي مَعَكَ نُنَخَطَّفَ مِنَ ارْضِنَا أَوْلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا ـ امِنًا تُحِبِي إِلَيْهِ تَمَرَتُ كُلِّ شَحْءِ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِكنَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (57) وَكُمَ اَهْلَكُنَا مِن قَرْكِمِ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَلِلْكَ مَسَكِنُهُمْ لَوْ تُسْكُن مِّن بَعَدِهِمْ، إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَعَنُ الْوَرِثِينَ (58) وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهَلِكَ أَلْقُرِي حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ، عَايَدِنا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرِي إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ (59)

وَمَا أُوتِيتُ مِن شَرْءِ فَمَتَعُ الْحَيَوةِ الدُّنْياوَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ أَللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقِى أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ 60 الْفَمَنَ وَعَدْنَكُ وَعُدَّا حَسَنًا فَهُوَ لَنَقِيهِ كُمَن مَّنَّعَنَكُ مَتَنَعَ ٱلْحَيَوةِ إِللَّانِياثُمَّ هُوَيَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ مِنَ أَلْمُحْضَرِينَ (61) وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِى أَلَذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونِ (62) قَالَ أَلذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَتَوُلاَءِ الذِينَ أَغْوَيْنَا أَغُويَنَا هُمُ كُمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأَنَا إِلَيْكَ مَا كَانُواْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ (63) وَقِيلَ اَدْعُواْ شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَرْيَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأُواْ الْعَذَابَ لَوَ انَّهُمْ كَانُواْ يَهْذُونَ ﴿ 64 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبُثُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿ فَعَمِيتَ عَلَيْهُمُ الْانْبَاءُ يَوْمَبِذِ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَ لُونَ فَيْ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسِينَ أَنْ يَكُونَ مِنَ أَلَمُفَلِحِينَ (67) وَرَبُّكَ يَغُلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَغْتَارُ مَا كَانَ لَهُمْ الْخِيرَةُ سُبْحَنَ أللَّهِ وَتَعَكِيْ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ فَا اللَّهِ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنَّ اللَّهِ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنَّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَهُو أَللَّهُ لَا إِلَنَهَ إِلَّا هُو لَهُ وَلَهُ لَا إِلَنَهُ إِلَّا هُو لَهُ الْحَمْدُ فِي الْكُولِي وَالْاخِرَةِ وَلَهُ الْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (00)

قُل آرَآيْتُ مُرُواِن جَعَلَ أَللَّهُ عَلَيْكُمُ أَليْلُ سَرْمَدَّا اِلَى يَوْمِ الْقِيكُمَةِ مَنِ اللَّهُ غَيْرُ اللَّهِ يَاتِيكُم بِضِيآءٍ اَفَلَا تَسْمَعُونَ (71) قُلَ اَرَآيْتُ مُواِن جَعَكُ أَلَّهُ عَلَيْكُمُ أَلَّنَهُ عَلَيْكُمُ أَلَنَّهُ ارسَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيكَمَةِ مَنِ اللَّهُ غَيْرُ اللَّهِ يَاتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (72) وَمِن رَّحْمَتِهِ عَمَلَ لَكُمُ اليَّلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله المناديهِم فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ كَ أَلَايِنَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ (74) وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا تُواْ بُرْهَانَكُمْ فَعَالِمُواْ أَنَّ الْحَقَّ لِلهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونِ ﴿ 75 ۚ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسِىٰ فَبَغِيٰ عَلَيْهِمْ وَءَانَيْنَهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَنَنُوا بِالْعُصْبَةِ أُوْلِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ وَقُوْمُهُ وَلَا تَفْرَحِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ (76) وَابْتَعِ فِيمَا ءَاتِنكَ أَلَّهُ الدَّارَ أَلَاخِرَةً وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلْيَكُ وَلَا تَبْعِ إِلْفَسَادَ فِي إِلَارْضِ إِنَّ أَللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (77)

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ، عَلَى عِلْمِ عِندِى أَوَلَمْ يَعْلَمَ اَتَ أَلَّهُ قَدَاَهُ لَكَ مِن قَبَلِهِ عِنَ أَلْقُرُونِ مَنْ هُو أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكُثُرُ جَمْعًا وَلَا يُسْتَلُعُن ذُنُوبِهِمْ الْمُجْرِمُونَ (78) فَخَرَجَ عَلَى قُومِهِ، فِيزِينَتِهِ عَالَ الذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَوةَ اللَّهُ نَبِا يَكَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُودِي قَارُونُ إِنَّهُ لِلْأُوحَظِ عَظِيمٍ (79) وَقَالَ أَلذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنَ ـ امَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقِّنْهَا إِلَّا أَلْصَكَ بِرُونَ (80) فَخُسَفْنَا بِهِ وَبِدِارِهِ إِلاَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِتَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَابَ مِنَ أَلَمْنتَصِرِينَ ﴿ 8 وَأَصْبَحَ أَلذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ وَإِلَامْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَتَ أَلَّهُ يَبْشُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يُّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لُولًا أَن مَّنَّ أَللَّهُ عَلَيْنَا لَخُسِفَ بِنَا " وَيْكَأَنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ الْكَفِرُونَ (82) تِلْكَ الدَّارُ الْاخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي إِلَارْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَلِقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ (83) مَنجاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّعَةِ فَلَا يُجْزَى ألذِينَ عَمِلُواْ السَّيِّاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿84﴾

إِنَّ الذِ عَفَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ لَرَّادُكَ إِلَىٰ مَعَادِ قُل رَقِيَ الْعَلَمُ مَن جَآءَ بِالْهُدِئ وَمَنْ هُو فِيضَلَالٍ مُّبِينٍ (85) وَمَا كُنت تَرْجُوا أَنْ يُلْقِي إِلَيْكَ الْمُحِتنِ إِلَّا رَحْمَةً مِن رَبِكَ تَرْجُوا أَنْ يُلْقِي إِلَيْكَ الْمُحِتنِ (80) وَلَا يَصُدُّ مِن رَبِكَ فَلَاتَكُونَنَ ظَهِيرًا لِلْكِفِينِ (80) وَلَا يَصُدُّ نَكَ عَنَ اينتِ فَلَا تَكُونَنَ ظَهِيرًا لِلْكِفِينِ (80) وَلَا يَصُدُّ نَكَ عَنَ اينتِ النَّهِ بَعَدَ إِذُ انزِلَتِ النَّكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِكَ وَلَا يَكُونَنَ مِنَ الْمُهُ إِلَىٰ مَنِ اللَّهُ إِلَىٰ مَنْ اللَّهُ إِلَىٰ اللَّهُ إِلَىٰ اللَّهُ إِلَىٰ مَنْ اللَّهُ إِلَىٰ مَنْ اللَّهُ إِلَىٰ اللَّهُ إِلَىٰ اللَّهُ إِلَىٰ مَنْ اللَّهُ إِلَىٰ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ إِلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ إِلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَىٰ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَىٰ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# الغبربنوت

## 

اللّهِ اللهِ الله

وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَتِ لَنُكُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَا لَهُمْ مِ أَحْسَنَ أَلْذِ عَكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَوَصَّيْنَا أَلِانسَنَ بِوَالِدَيْهِ حُسنًا وَإِن جَاهَدَ الْكَ التَّشْرِكَ بِحِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبِتُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (8) وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَنُدُّ خِلَنَّهُمْ فِي الصَّلِحِينَ وَمِنَ أَلنَّاسِ مَنْ يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِإِللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَبِن جَآءَ نَصُرُ مِّن رَّيِكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّامَعَكُمْ، أُولَيْسَ أَلَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِصُدُورِ الْعَلَمِينَ (10) وَلَيَعْلَمَنَ أَلَّهُ الذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَ الْمُنَفِقِينَ اللهِ وَقَالَ أَلذِينَ كَفَرُواْ لِلذِينَ ءَامَنُواْ اِتَّبِعُواْسَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلُ خَطَايِكُمْ وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايِهُم مِّن شَرْءِ إِنَّا هُمْ لَكَاذِبُونَ (12) وَلَيَحْمِلُنَ أَثْقًا لَكُمْ وَأَثْقًا لَا مَّعَ أَثْقًا لِهِمْ وَلَيْسَاكُنَّ يَوْمَ أَلْقِيكُمَةِ عَمًّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ الله عَوْمِهِ عَلَيْتُ فَي الله عَوْمِهِ عَلَيْتُ فِيهِم، أَلْفُسَنَةٍ اللَّاخَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمْ الطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ﴿ 14 }

فَأَنْجِيْنَكُ وَأَصْحَبَ أَلْسَفِينَةِ وَجَعَلْنَهَا ءَاكَةً لِّلْعَاكِمِينَ اللهُ وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ ، إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ اللهُ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ اللهُ إِنَّا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ أَوْتُنَا وَتَخَلُّقُونَ إِفْكًا إِنَّ أَلذِينَ تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْنَغُواْ عِندَ أَلَّهِ إِلرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ ۚ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ وَاشْكُرُواْ لَهُ ۚ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ فَقَدُ كَذَّبَ أُمَدُ مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى أَلرَّسُولِ إِلَّا أَلْبَكُعُ الْمُبِيثُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالَةُ اللهُ اللهُ اللهُ المُحَلَقُ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى أَلَّهِ يَسِيرُ ﴿ اللَّهِ عَلَى أَلَّهِ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ أَلْحَلْقَ ثُمَّ أَللَّهُ يُنشِحُ النَّشَأَةَ ٱلاَحِرَةَ إِنَّ أَلَّهَ عَلَى كُلِّ شَرْءِ قَدِيرٌ ﴿ وَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَ إِلَيْهِ ثُقُلُهُونَ ﴿ 21 وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي إِلَارْضِ وَلَا فِي إِلسَّمَاءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ إِللَّهِ مِنْ وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ الْكُنُ وَالذِينَ كُفَرُواْ بِعَايَنتِ اللَّهِ وَلِقَ آبِهِ أُوْلَيْإِكَ يَهِمُواْ مِن رَّحْمَتِ وَأُوْلَيْكِ لَهُمْ عَذَابُ الِيمُ (23)

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُواْ اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنِجِهُ اللَّهُمِنَ ٱلْبَّارِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يُومِنُونَ (24) وَقَالَ إِنَّمَا إَتَّخَذَتُّم مِن دُونِ إِللَّهِ أَوْتُكْنًا مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ فِ الْحَيَوْةِ الدُّنِي الْمُرَّ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ يَكُفُرُ بِعَضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوِلَكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمُ مِّن نَّنْصِرِينَ ﴿ 25 فَامَنَ لَدُ, لُوطُ وَقَالَ إِنِّے مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ وَهُوَ أَلْعَزِينُ الْحَكِيمُ (26) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِحْذُرِّيَّتِهِ إِلنَّ بُوَّءَةً وَالْكِئَابُ وَءَاتَيْنَكُ أَجْرَهُۥ فِي الدُّنْيِ وَإِنَّهُۥ فِي اللَّانِي وَإِلَّهُۥ فِي اللَّاخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِينَ (27) وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٤ إِنَّكُمْ لَتَاتُونَ أَلْفَاحِشَةً مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنَ آحَدٍ مِّنَ أَلْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ (28) أَيِنَّكُمْ لَتَاتُونَ أَلرِّجَالَ وَتَقَطَعُونَ أَلسَّكِيلَ وَتَاتُونَ فِيَ اللَّهُ الْمُنكِر فَمَا كَانَ جَوَابَ قُومِهِ إِلَّا أَن قَالُواْ اليتِنَابِعَذَابِ إِللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ (29) قَالَ رَبِّ إِنصُرْ فِي عَلَى أَلْقُوْمِ إِلَّمُفْسِدِينَ (30)

وَلَمَّا جَاءَتُ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِالْبُشْرِيٰ قَالُوٓا إِنَّا مُهْلِكُوٓا أَهْلِ هَاذِهِ الْقَرْبَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَالِمِينَ (31) قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُواْ نَحَنُّ أَعَلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّينَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا إَمْرَأْتُهُ وَكَانَتُ مِنَ أَلْغَيْرِينَ (32) وَلَمَّا أَنْ جَكَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سَيْءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرُعًا وَقَالُواْ لَا تَحَفُّ وَلَا تَحَزَّنِ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا اَمْرَأَتَكَ كَانَتُ مِنَ أَلْعَكِينِ ﴿ لَكُ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٓ أَهْلِ هَاذِهِ الْقَرْبَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفُسُقُونَ (34) وَلَقَد تَرَكَنَا مِنْهَا ءَاكَةُ بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (35) وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُومِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَارْجُواْ الْيَوْمَ الْاخِرَ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي الْارْضِ مُفْسِدِينَ (36) فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَ أَفَأَصُبَحُواْ فِي دِارِهِمْ جَنْمِينَ ﴿ 37 وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُمْ مِن مَّسَكِنِهِمْ وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطُنُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ إِلسَّبِيلِوكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ (38)

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهِامَنِ ۖ وَلِمَامَنِ وَلِقَدَ جَآءَهُم مُّوسِي بِالْبَيِّنَتِ فَاسْتَكَبُرُواْ فِي إِلَارْضِ وَمَا كَانُواْ سَيِقِينَ وَمِنْهُم مَّنَ اَخَذَتُهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ إِلَارْضٌ وَمِنْهُم مَّنَ اَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ أَللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (40) مَثَلُ الذِينَ اَتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِكَآءَ كُمْثُلِ الْعَنكَبُوتِ إِتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ أَلْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنَكُ بُوتِ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ أَلَّهَ يَعْلَمُ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِدِ، مِن شَيْءٍ وَهُوَ أَلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (42) وَتِلْكَ أَلَامْتُ لُ نَضْرِبُهَ اللَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَ ] إِلَّا أَلْعَ لِمُونَ (43) خَلَقَ أَلِلَهُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً لِلْمُومِنِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اَتُلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ أَلْكِنَبِ وَأُقِمِ الصَّكَاوَةُ إِنَّ أَلصَّكَاوَةً تَنْهِىٰ عَنِ الْفَحْشَآءِ  وَلَا يَحُدُدُوا أَهْلَ أَلْكِتُنِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا فِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ألذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ وَقُولُواْ ءَامَنَّا بِالذِحَ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَحِدُ وَنَحَنُ لَهُ مُسَلِمُونَ (46) وَكَذَالِكَ أَنزَلْنا إِلَيْكَ أَلْكِتَبُ فَالذِينَ ءَانَيْنَهُمُ الْكِنَبُ يُومِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَنَوُلآء مَنْ يُومِنُ بِهِ وَمَا يَجُحُدُ بِعَايَدِناً إِلَّا أَلْكَ فِرُونَ (47) وَمَا كُنتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِنَبٍ وَلَا تَخُطُّهُ وَبِيمِينِكَ إِذًا لَآرَتَابَ أَلْمُبْطِلُوبَ ﴿ 48 كَالَمُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ءَايَتُ بِيِّنَاتُ فِي صُدُورِ إلذينَ أُوتُواْ الْعِلْمُ وَمَا يَجْحَدُ بِ اَكِتِنَا إِلَّا أَلظَّالِمُونَ ﴿ ﴿ وَ الْوَالُوا لَوْلَا أَنْزِكَ عَلَيْهِ ءَايَتُ مِن رَّبِهِ عُ قُلِ إِنَّمَا أَلَايَتُ عِندَ أَلَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرُ مُّبِيثُ (50) أوَلَمْ يَكُفِهِمُ وَأَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ أَلْكِتَبَ يُتَلِي عَلَيْهِمُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرِي لِقَوْمِ يُومِنُونَ (51) قُلُ كَفِي بِاللَّهِ بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَالذِينَ ءَامَنُواْ بِالْبَاطِلِ وَكَ فَرُواْ بِاللَّهِ أُولَابِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ (52)

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلُ مُسَمَّى لِجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَانِينَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ 53 ۖ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَمُحِيطَةٌ إِلْكِنِوِينَ ﴿ 54 كَا يُومَ يَغُشِنْهُمُ الْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْهُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهُ عَامَهُ وَاللَّهُ عَامَنُوا إِنَّ أَرْضِ وَاسِعَةٌ فَإِيَّكَ فَاعْبُدُونِ اللَّهِ اللَّهِ عَامُدُونِ اللَّهِ عَامُدُونِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلّمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ وَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ و الذينَ عَلَى نَفْسِ ذَا يِقَةُ الْمُوتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ 57 وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ لَنْبُوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجُنَّةِ غُرُفًا تَجُرِے مِن تَعْنِهَا أَلَانْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ (58) أَلذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنُوَكَّلُونَ ﴿ 59 ۖ وَكَأْيِنَ مِّن دَاَّبَةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا أَللَّهُ يَرْزُقُهُا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ أَلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ اللَّهُ وَلَإِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ أَلسَّمَوَتِ وَالْارْضَ وَسَخَّرَ أَلشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ أَلِلَّهُ فَأَنِّى يُوفَكُونَ ﴿ أَنَّ أَلِلَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَسَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَيَقَدِرُ لَهُ ۚ إِنَّ أَللَّهَ بِكُلِّ شَحْءٍ عَلِيمٌ ﴿ 2 ۖ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ أَلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيا بِهِ إِلاَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ أَللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلهِ بَلَ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (63) 

# الزون

#### بِسْ مِلْ الرَّحْمَرُ الرِّحْكِمِ

وَعْدَ أَلْلَهِ لَا يُخْلِفُ أَلَّهُ وَعْدَهُ, وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَ أَلْنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ و الله يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوْةِ اللَّهُ نِياوَهُمْ عَنِ اللَّاخِرَةِ هُمْ عَنِفُونَ اللهُ عَنْفَكُرُواْ فِي أَنفُسِمٍ مَّا خَلَقَ أَللَّهُ السَّمَوَتِ وَالْارْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ أَلْتَاسِ بِلِقَاءِ رَبِيهِمْ لَكَنفِرُونَ ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي إِلَارْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ الذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ الْارْضُ وَعَمَرُوهِا آكَ ثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ أَللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ثُمَّ كَانَ عَنقِبَةُ الذِينَ أَسَعُواْ الشُّواْيَ أَن كَذَّبُواْ بِاينتِ اللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُ وَنَ (10) أَللَّهُ يَبْدُواْ الْخُلْقَ شُمَّ يُعِيدُهُ وَثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ وَيُومَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ﴿ 12 وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَا يِهِمْ شُفَعَتُواْ وَكَانُواْ بِشُرَكَايِهِمْ كِنْفِرِينَ (13) وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَنْفَرَّقُونَ لَهِ اللَّهِ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُوا الصَّلِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكِةٍ يُحْبَرُونَ (15)

وَأَمَّا ٱلذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِءَايَـتِنَا وَلِقَآءِ اللَّخِرَةِ فَأُوْلَـيِكَ فِي الْعَذَابِ مُعْضَرُونَ اللهِ فَسُبْحَنَ أَلَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ اللَّهُ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْارْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ اللَّهِ يُخْرِجُ الْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَمِنَ ٱللَّحِيِّ وَيُحَيِّ إِلَارْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ اللهِ وَمِنَ - ايكتِهِ مَ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشُرُّ تَنتَشِرُونَ (20) وَمِنَ - ايكتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنَ اَنفُسِكُمْ، أَزْوَلَجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مُّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللَّهِ وَمِنَ - ايَنْهِ عَلَقُ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَاخْنِلَفُ أَلْسِنَنِكُمْ وَأَلُونِكُمْ وَأَلُونِكُمْ وَالْوَنِكُمْ وَالْوَنِكُمْ وَالْمَالِكُ فِ ذَالِكَ لَأَيَٰتِ لِلْعَالَمِينَ (22) وَمِنَ - ايَنِهِ - مَنَامُكُم بِاليّلِ وَالنَّهَارِ وَابْنِغَآ وُكُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِذَٰلِكَ لَأَيَاتٍ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ (23) وَمِنَ - ايَانِهِ - يُرِيكُمُ الْبَرُقَ خُوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَيُحْدِء بِهِ إَلَارْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِحُذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (24)

وَمِنَ - ايَكِنِهِ مَ أَن تَقُومَ أَلسَّمَآ مُ وَالْارْضُ بِأَمْرِهِ مُ مُّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوةً مِّنَ أَلَارْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿ 25 ۗ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَتِ وَالْارْضِ كُلُّ لَّهُ، قَانِنُونَ ﴿ 26 وَهُوَ أَلذِ عَيَدُوا الْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهُورَ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْاعْلِي فِي السَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَهُوَ الْعَزِينُ الْحَكِيمُ (27) ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنَ اَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلكَتَ ايْمَنْكُم مِّن شُرَكَآءَ فِي مَارَزَقَنَكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآهُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ، أَنفُسَكُمْ كُنْ لِكَ نُفُصِّلُ الْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ 28 اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّلْمُلْمُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا بَلِ إِتَّبَعَ الذِينَ ظُلُمُوا أَهُوآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهُدِ عِمَنَ أَضَكُ أَللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿ وَكُ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ أَلَّهِ إِلْتِهِ فَطَرَ أَلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا بُدِيلَ لِخَلْقِ اِللَّهِ ذَلِكَ أَلدِّيثُ الْقَيِّمُ وَلَكِكِنَّ أَكُثَرُ أَلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَ أَنْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأُقِيمُوا الصَّلَوةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ أَلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ مِنَ أَلَذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿ 32﴾

وَإِذَا مَسَّ أَلنَّاسَ ضُرُّ دَعَوَاْ رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَا قَهُم مِّنَهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ 33 لِيكَفُرُواْ بِمَا ءَانَيْنَاهُمُ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ الْعَلَيْهِمُ سُلْطَنَا فَهُوَ يَتَكُلُّمُ بِمَا كَانُواْبِهِ عِيثُمْ كِنُونٌ ﴿ 35 ۗ وَإِذَاۤ أَذَقَنَا أَلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِهَا وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةً بِمَاقَدَّمَتَ ايُدِيهِمْ، إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿ 36 الْوَلَمُ يَرُواْ أَنَّ أَللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقَدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يُومِنُونَ اللَّهُ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرِّينِ حَقَّهُ، وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ أَلْسَبِيلٌ ذَالِكَ خَيْرٌ لِّلْذِينَ يُرِيدُونَ وَجُهُ أَللَّهِ وَأُوْلَئِهِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ 38 وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّتُرْبُواْ فِي أَمُولِ إِلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ أَللَّهِ وَمَآءَانَيْتُم مِّن زَكُوةٍ تُرِيدُونَ وَجُهَ أَللَّهِ فَأُولَكِيكَ هُمْ الْمُضْعِفُونَ ﴿ 39 أَللَّهُ الذِك خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هُلُمِن شُرَكَآيِكُم مِّنْ يَّفَعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَرْءٍ سُبْحَننَهُ، وَتَعَالِي عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ فَ خَلَهَ رَأَلُفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِبِمَا كَسَبَتَ اَيْدِ النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الذِ عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41)

قُلْ سِيرُواْ فِي إِلَارْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ الذِينَمِن قَبْلُ كَانَ أَحْتُرُهُم مُّشْرِكِينَ ﴿ 42 فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَنْ يَّاتِيَ يُومُ لَا مُرَدَّ لَهُ, مِنَ أَللَّهِ يَوْمَ إِذِ يَصَّدَّعُونَ (43) مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِمْ يَمْهَ ذُونَ (44) لِيجْزِيَ ٱلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِمِن فَضَلِدِ } إِنَّهُ ولا يُحِبُّ الْكِنفِرِينَ (45) وَمِنَ - ايكنِهِ عَأَنْ يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُمُ مِّن رَّخْمَتِهِ عَ وَلِتَجْرِي أَلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ عَ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَشَكُرُونَ ﴿ فَ كُلُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانَفَقَمْنَا مِنَ أَلْذِينَ أَجْرَمُواْ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُومِنِينَ ﴿ مُن اللَّهُ الذِ عُيرُسِلُ الرِّيكَ فَنْثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِ إِلسَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ, كِسَفًا فَتَرَى أَلُودُقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۚ فَإِذَآ أَصَابَ بِهِ عَمَنْ يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ إِذَا هُمْ يَسُتَبْشِرُونَ الْلهِ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَنْ يُتَنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ - لَمُبْلِسِينَ (49) فَانْظُرِ إِلَىٰٓ أَثُرِ رَحْمَتِ إِللَّهِ كَيْفَ يُحْدِ إِلَارْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَالِكَ لَمُحْمِ الْمَوْتِي وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ 50 ﴾ مَوْتِهَا ۚ إِنَّا نَالِكَ لَمُحْمِ الْمَوْتِي وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۗ

وَلَئِنَ ارْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُونُهُ مُضَفَرًّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ - يَكْفُرُونَ اللهُ عَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتِي وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَ آءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿ 52 ﴾ وَمَا أَنتَ بِهَدِ الْعُمْيِ عَن ضَلَالِهِمْ وَإِن شُومُ إِلَّا مَنْ يُومِنُ بِايَنِنَا فَهُم مُّسَلِمُونَ ﴿ 53 اللَّهُ الذِي خَلَقَكُم مِّن ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ الْقَدِيرُ (54) وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُواْ عَيْرَ سَاعَةٍ كَذَالِكَ كَانُواْ يُوفَكُونَ ﴿ 55 ﴾ وَقَالَ أَلذِينَأُوتُواْ أَلْعِلْمَ وَالإيمَانَ لَقَدُ لَبِثُتُمْ فِكِئْبِ إِللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ فَيُ فَيَوْمَ إِذِلَّا تَنفَعُ الذِينَ ظَلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (57) وَلَقَد ضَّرَبْنَا لِلتَّاسِ فِهَاذَا الْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَلَبِن جِئْتَهُم بِاَيَةٍ لَّيَقُولَنَّ أَلذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَ اَنتُمْ وَإِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿ 58 كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (59) فَاصْبِرِ إِنَّ وَعُدَ أَللَّهِ حَقُّ وَلَا يَسۡتَخِفَّنَّكَ أَلذِينَ لَا يُوقِنُونَ وَلَا يَسۡتَخِفَّنَّكَ أَلذِينَ لَا يُوقِنُونَ وَ اللَّهِ اللَّهِ عَقَّ اللَّهِ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ ع

# المنافع المناف

# 

أَلَيْرَ اللَّهِ عَلَى ءَايَنَ الْكِنْبِ الْحَكْبِ الْحَكِيمِ (2) هُدَى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا بِالْاخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ أَوْلَيْكَ عَلَى هُدَى مِّن رَبِيهِمْ وَأَوْلَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِ عَلَهُ وَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًّا اوْلَيَهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَإِذَا نُتَلِى عَلَيْهِ ءَايَنُنَا وَلِي مُسْتَكِيرًا كَأُن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأُنَّ فِي أُذْنَيْهِ وَقُرَّا فَبُشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيمٍ ٢٠٠٠ إِنَّ ٱلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّتُ النَّعِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ خَلِدِينَ فِيهَا وَعُدَ أَللَّهِ حَقًّا وَهُو أَلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَ خَلَقَ أَلْسَمُوَتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرُونَهَا وَأَلْقِي فِي الْارْضِ رَوَاسِي أَن تَمِيدُ بِكُمْ وَبَتَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةً وَ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنْبُنَّنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (10) هَنذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ أَلْذِينَ مِن دُونِهِ عَ بَلِ الطَّلِلْمُونَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ اللَّا

وَلَقَدَ - انْيَنَا لُقُمَنَ أَلِحِكُمَةَ أَنُ اشْكُرْ لِلهِ وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ أَلَّهَ غَنِيٌّ حَمِيكٌ ﴿ اللَّهُ وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِابْنِهِ وَهُو يَعِظُهُ يَبْنِيَ لَا يُشْرِكَ بِاللَّهِ إِنَّ أَلْشِّرْكَ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ وَوَصَّيْنَا أَلِانسَنَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتَهُ أُمَّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُ، فِي عَامَيْنِ أَنْ الشَّكْرُ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٓ أَن تُشْرِكَ بِحِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِ إِلَّا نَيامَعُرُوفَا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنَ اَنَابَ إِلَى تُمَّ إِلَى مُرْجِعُكُمْ فَأُنبِتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ أَنَّ يَكُنِيَّ إِنَّهَا ٓ إِن تَكُ مِثْقَ الْ حَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي إِلسَّ مَا وَتِ أَوْ فِي إِلارْضِ يَاتِ جَهَا أَلِلَّهُ إِنَّ أَلِلَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ أَنَّ يَكُنِي ۖ أَقِمِ إِلْصَكَلُوةَ وَامْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَانَّهَ عَنِ الْمُنكُرِ وَاصْبِرُ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ الْأَمُورِ (17) وَلَا تُصْعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْارْضِ مَرَجًا إِنَّ أَلَّهَ لَا يُحِبُ كُلَّ مُخْنَالٍ فَخُورٍ ﴿ اللَّهِ وَاقْصِدْ فِمَشْيِكُ وَاغْضُ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُرَ أَلَاصُوْتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (9)

أَلَمْ تَرَوَاْ أَنَّ أَللَّهَ سَخَّرَكُمُ مَّا فِي إِلسَّهَوَتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وَظَرِهِ وَ وَبَاطِئَةً وَمِنَ أَلنَّاسِ مَنْ يُجَدِلُ فِي إِللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَا هُدًى وَلَا كِنَابٍ ثُمِنِيرٍ ﴿ وَكَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُواْ مَا أَنْزَلَ أَللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ۖ أَوَلُوْكَانَ اَلشَّيْطُنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ اِلسَّعِيرِ اللَّ وَمَنْ يُسْلِمُ وَجَهَهُ إِلَى أَللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَقَدِ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُثْقِي وَإِلَى أَللَّهِ عَنِقِبَةُ أَلْا مُورِ (22) وَمَن كَفَرَ فَلا يُحْزِنكَ كُفْرُهُ، إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِبَّئُهُم بِمَا عَمِلُواْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُودِ الْكُ الْمُنْعُهُمْ قَلِيلًا أَمْمَ نَضْطَرُهُمْ وَإِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ (24) عَلِيظٍ (24) وَلَيِن سَأَلْتُهُم مَّنْ خَلَقَ أَلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ أَللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلهِ بَلَ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ 25 ۖ لِلهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَالْارْضِ إِنَّ أَللَّهَ هُوَ أَلْعَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿ 26 ۖ وَلُوَ اَنَّمَا فِي الْارْضِ مِن شَجَرَةٍ اقْلُمُ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، مِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَبْحُرِ مَّا نَفِدَتَ كَلِمَتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ 27 مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعَثُكُمْ وَإِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةٍ إِنَّ أَللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (28)

اَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ التِلَ فِي إِلنَّهِ إِر وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي إِليْلِ وَسَخَّرَ أَلشَّمْسَ وَالْقَمَرَكُلُّ يَجْرِحَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى وَأَنَّ أَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ وَ ۚ ذَٰ لِكَ بِأَنَّ أَلَّهُ هُوَ أَلْحَقُّ وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَطِلُ وَأَنَّ أَلَّهُ هُوَ أَلْعَلِيُّ الْحَجِيرُ (30) أَلَمْ تَرَأَنَّ أَلْفُلُكَ تَجْرِع فِي الْبَحْرِبِنِعْمَتِ اللّهِ لِيُرِيكُمُ مِّنَ - ايكتِهِ ﴿ إِنَّ اللّهِ لِيُرِيكُمُ مِّنَ - ايكتِهِ ﴿ إِنَّ فِذَلِكَ لَأَيْتِ لِّكُلِّ صَبِّارِشَكُورٌ اللَّ وَإِذَا غَشِيهُم مَّوْجُ كَالظُّلُلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا بَحِينَ هُمْ. إِلَى أَلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّ مُّنْصِدُ وَمَا يَجُحَدُ بِعَايَكِنِنَاۤ إِلَّا كُلُّ حَبِّارِكَفُورٍ (32) يَكَأَيُّهُا أَلنَّاشُ اِتَّقُواْرَبَّكُمْ وَاخْشُواْ يَوْمًا لَّا يَجْزِع وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ وَلَا مُولُودٌ هُو جَازٍ عَن وَالِدِهِ عَن وَالِدِهِ عَنْ وَالْدِهِ عَلَى وَالْدِهِ عَنْ وَالْدِهِ عَلَيْ وَالْدِهِ عَلْمُ لَوْدُ لَا عَنْ وَالْدِهِ عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهِ عَلَا عَلَا عَلَى اللَّالِي عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعِلْمِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلْمِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَوةُ الدُّنْيُ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ (33) إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ، عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِّكُ الْغَيْثَ وَيَعَلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَاتَدُرِكَ نَفْشٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدُرِ عَ نَفُسُ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ أَللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿ 34﴾

## بِسْ مِزِ الرَّحِيمِ

أَلَيْرٌ اللهِ تَنزِيلُ الْحِتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِ الْعَالَمِينَ المُ اللَّهُ ا مَّا أَيْنَهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ 3 أَلَّهُ الذِ عَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْارْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اَسْتَوِىٰ عَلَى اَلْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ عِنْ وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ اَفَلَا نَتَذَكَّرُونَ ﴿ لَا يُدَبِّرُ الْمُمْرَمِنَ السَّمَآءِ الْى الْارْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِيوَمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿ كَانَ مِقْدَارُهُ وَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿ قَ خَالِكَ عَلِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ أَنْ الذِحَ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ، وَبَدَأَخَلَقَ أَلِا نسكنِ مِن طِينٍ اللهُ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ، مِن سُلَلَةٍ مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ اللهُ ثُمَّ سَوِّنهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ، وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْابْصَارَ وَالْافْعِدَةُ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ وَ وَقَالُوا أَوْ ذَا ضَلَلْنَا فِي إِلَّا رُضِ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ كَفِرُونَ ١٥٥ قُلْ يَنُوفِّنَكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الذِ عُوكِلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ ثُرْجَعُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلْمَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوعِلَى عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَا عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَّاكُمُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ ع

وَلَوْ تَرِي ٓ إِذِ الْمُجْرِمُونِ نَاكِسُواْ رُءُ وسِمِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا ٓ أَبْصَرۡنَا وَسَمِعۡنَا فَارۡجِعۡنَا نَعۡمَلۡ صَاٰلِحًا اِنَّا مُوقِنُونَ الله وَلَوْ شِئْنَا لَا نَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدِ لَهُ الْوَكِنَ حَقَّ الْقَوْلُ مِنَّے لَأُمُلَأُنَّ جَهَنَّمَ مِنَ أَلْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (13) فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَاۤ إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ أَلْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّمَا يُومِنُ بِايَكِتِنَا أَلذِينَ إِذَا ذُكِرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكُبِرُونَ اللهِ اللهَ عَنُوبُهُمْ اللهِ يَسْتَكُبِرُونَ اللهِ اللهَ اللهُ ال عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ اللَّهُ فَلَا تَعَلَّمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفِي لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ 17 الْفَمَنَ كَانَ مُومِنًا كُمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ اللَّهُ أَمَّا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّكِلِحَتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوِي نُزُلًا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأْوِيْهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُواْ أَنْ يَخْرُجُواْ مِنْهَا أَعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ أَلِنَّارِ إلذِ كُنْتُم بِهِ عَكَدِّبُونَ (20)

وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ إِلَادَنِي دُونَ ٱلْعَذَابِ إِلَاكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (21) وَمَنَ اَظْلَمُ مِمَّن أُذَكِّرَ بِعَايَاتِ رَبِّهِ عَثْرًا أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ أَلْمُجْرِمِينَ مُننَقِمُونَ (22) وَلَقَدَ ـ انْيْنا مُوسَى ٱلۡكِتَابُ فَلَا تَكُن فِي مِن يَةِ مِن لِقَابِهِ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِبَنِ إِسْرَآءِيلُ (23) وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ وَأَيْمَةُ يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبُرُواْ وَكَانُواْ بِعَايَلِتِنَا يُوقِنُونَ ﴿ 24 ۚ إِنَّ رَبَّكَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (25) أُولَمْ يَهْدِ لَمُنْمُ كُمُ اَهْلَكَ نَامِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ وَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتٍ أَفَلًا يَسْمَعُونَ و أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّا نَسُوقُ الْمَآءَ إِلَى أَلَارْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ - زَرْعًا تَاكُلُ مِنْهُ أَنْعُنَهُمْ وَأَنفُسُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ وَيَقُولُونَ مَتِي هَاذَا أَلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (28) قُلْ يَوْمَ أَلْفَتْحِ لَا يَنفُعُ الذِينَ كَفَرُواْ إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ (29) فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ وَانْظِرِ اِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ (30)

### بِسْ فِي اللَّهِ الرَّحْمَرُ الرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا أَلنِّيَةِ مُ التَّقِ إِللَّهُ وَلَا تُطِعِ إِلْكِيفِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ أَللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَاتَّبِعُ مَا يُوجِي إِلَيْكَ مِن رَّيِّكُ إِنَّ أَللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ 2 ۖ وَتُوَكَّلُ عَلَى أَللَّهِ وَكَفِي بِاللَّهِ وَكِيلًا ١٠٠ مَّاجَعَلَ أَللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قُلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزُوكِ جَكُمُ الَّهِ عَظَمَّهُ وَنَ مِنْهُنَّ أُمَّهَا يَكُولُ وَمَا جَعَلَ أَدْعِياءَ كُمْ، أَبْنَاءَكُمْ ذَالِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّوْهُو يَهْدِ السَّبِيلُ اللهِ انْدَعُوهُمْ لِأَبَابِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ أَللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعُلَمُواْ ءَابَآءَ هُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي الدِّينِ وَمُوَلِيكُمُ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ فَيَاكُمُ فِيمَا أَخُطَأْتُهُ بِهِ ۗ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ أَللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا النِّحَ اللِّحَ اللَّهِ إِلْمُومِنِينَ مِنَ انْفُسِهُمْ وَأَزُولَجُهُ الْمُهَا اللَّهِ مِنْ انْفُسِهُمْ وَأَزُولُجُهُ الْمُهَالَمُهُمْ وَأُوْلُواْ الْارْحَامِ بِعَضْهُمْ وَأُولِى بِبَعْضٍ فِي كِتَبِ إِللَّهِ مِنَ ٱلْمُومِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيَآيِكُم مَّعُرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا اللهُ مَعْرُوفًا كَانَ مُسْطُورًا اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

وَإِذَ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوجٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسِىٰ وَعِيسَى اَبْنِ مَرْيَمُ وَأَخَذَنَا مِنْهُم مِّيثَنَقًا غَلِيظًا ﴿ وَأَخَذَنَا مِنْهُم مِّيثَنَقًا غَلِيظًا لِيَسْتَكَ أَلصَّ دِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكِفِرِينَ عَذَابًا اَلِيمًّا الله عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَ تُكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَ تُكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَالْحِمَةُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَالْحِمْةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَالْحِمْةُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَالْحِمْةُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَالْحِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَالْعِلْمُ اللَّهُ عَلِي عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَالْعِلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَالْعِلْمُ عَلَالِهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَالِهُ عَلَيْكُمْ وَالْعِلْمُ عَلَيْكُمْ وَالْعِلْمُ عَلَالِهُ عَلَيْكُمُ وَالْعِلْمُ عَلَيْكُمْ وَالْعِلْمُ عَلَالِهُ عَلَيْكُمْ وَالْعِلْمُ عَلَيْكُمْ وَالْعِلْمُ عَلَيْكُمُ وَالْعِلْمُ عَلَالِهُ عَلَيْكُمْ وَالْعِلْمُ عَلَالِهُ عَلِي عَلَالْعُلُولُ عَلَالِهُ عَلَالْمُ عَلَيْكُمُ وَالْعِلْمُ عَلَالِهُ عَلَيْكُمْ وَالْعِلْمُ عَلَيْكُمُ وَالْعِلْمُ عَلَالِكُمْ وَالْعِلْمُ عَلَالِكُمْ وَالْعِلْمُ عَلَالِمُ عَلَيْكُمْ وَالْع جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ أَلَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ إِذْ جَآءُ وَكُمْ مِن فَوْقِكُمْ وَمِنَ اَسْفَلَ مِنكُمُّ وَإِذْ زَاغَتِ اللابصُرُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الطُّنُونَا ١٠٠ هُنَالِكَ اَبْتُلِيَ اَلْمُومِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَا لَا شَدِيدًا اللهِ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ مَّا وَعَدَنَا أَلِلَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴿ 12 ۖ وَإِذْ قَالَت طَّاآبِفَةٌ ۗ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُورُ فَارْجِعُواْ وَيَسْتَنْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ البِّيَّةِ، يَقُولُونَ إِنَّ الْهُو تَنَاعُورَةٌ وَمَاهِي بِعَوْرَةٌ اِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا اللهِ وَلَو دُخِلَتَ عَلَيْهِم مِّنَ اقَطارِهَا ثُمَّ سُيِلُواْ الْفِتْ نَهَ لَا تُوَهَا وَمَا تَلَبَّثُواْ بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ﴿ إِلَّا يَسِيرًا لَهِ اللَّهِ وَلَقَدْ كَانُواْ عَنهَ دُواْ اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُولُّونَ الْآذِبُرُّ وَكَانَ عَهَدُ اللَّهِ مَسْعُولًا اللَّهِ مَسْعُولًا اللهِ

قُل لَّنْ يَّنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلُ وَإِذًا لَّا تُمنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ أَنَ قُلْ مَن ذَا أَلذِ عَيْعَصِمْكُم مِّنَ أَللَّهِ إِنَ اَرَادَ بِكُمْ سُوءًا اَوَارَادَبِكُرْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّن دُونِ إِللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ أَنَّ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمُ وَالْقَابِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَاتُونَ أَلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ١٤ الشِحَّةُ عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ أَلْخُوف رَأَيْتُهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيِنْهُمْ كَالذِ عَيْنَ عَلَيْهِ مِنَ أَلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ أَلْخُوفُ سَلَقُوكُم بِٱلْسِنَةِ حِدَادِ اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أَوْلَيْكَ لَرْ يُومِنُواْ فَأَحْبَطَ أللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيرًا ﴿ وَآ اللَّهُ مَا لَكُمْ أَلَا مُزَابَ لَمْ يَذْهَبُواْ وَإِنْ يَاتِ الْاحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوَ اَنَّهُم بَادُونَ فِي الْاعْرَابِ يَسْتَكُونَ عَنَ انْبُآيِكُمْ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمْ مَّا قَانَالُواْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَكَ لَّقَدُكَانَ لَكُمْ فِرَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةً حَسَنَةٌ لِّمَنَ كَانَ يَرْجُواْ اللَّهُ وَالْيَوْمَ الْلَاخِرَ وَذَكَّرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿ [1] وَلَمَّارَءَا أَلْمُومِنُونَ أَلَاحَزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَا وَعَدَنَا أَللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ أَللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا (22)

مِّنَ أَلْمُومِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ أَللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضِىٰ نَعْبَهُ ، وَمِنْهُم مَّنْ يَّننَظِرُ وَمَابَدَّ لُواْ تَبْدِيلًا ﴿ 23 لِيَجْزِى أَللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَآءَ اوَ يَتُوبَ عَلَيْهِم، إِنَّ أَللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا (24) وَرَدَّ أَللَّهُ الذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْرًا وَكَفَى أَلَنُّهُ الْمُومِنِينَ أَلْقِتَالً وَكَانَ أَلِلَّهُ قُوِيًّا عَزِيزًا ﴿ 25﴾ وَأَنزَلَ أَلذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنَ اَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِم وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعُبُ فَرِيقًا تَقَدُّلُونَ وَتَاسِرُونَ فَرِيقًا (26) وَأُورَثَكُمْ بِأَرْضَهُمْ وَدِيكَرَهُمْ وَأُمُولَهُمْ وَأُرْضًا لَّمْ تَطَعُوهَا وَكَابَ أَللَّهُ عَلَى كُلِّ شَرْءِ قَدِيرًا ﴿ 27 يَكَأَيُّهُا أَلَبِّتَ مِ قُل لِّا زُوكِجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْك ٱلْحَيَوْةَ ٱللَّهُ نَيا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْنَ أُمُتِّعَكُنَّ وَأُسَرِّحَكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ 28 وَإِن كُنتُنَّ تُرُدِّنَ أَللَّهَ وَرَسُولُهُ, وَالدَّارَ أَلَاخِرَةَ فَإِنَّ أَللَّهُ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ 29﴾ يَنِسَاءَ أَلنِّتَءِ مَنْ يَاتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفُ لَهَا أَلْعَذَا ثُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى أَلَّهِ يَسِيرًا ﴿ 30﴾

وَمَنْ يَقْنُتُ مِنكُنَّ لِلهِ وَرَسُولِهِ، وَتَعْمَلُ صَلِحًا نُّوتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَذْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا (31) يَنِسَآءَ أَلِبَّتِ عِ لَسْتُنَّ كَأَحَدِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ انِ إِتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ أَلَدِ ٤ فِ قَلْبِهِ ٤ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا (32) وَقَرْنَ فِينُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجُ أَلْجَهِلِيَّةِ إِلْاولِيْ وَأَقِمْنَ أَلصَّلُوٰهَ وَءَاتِينَ أَلزَّكُوْةً وَأَطِعْنَ أَللَّهَ وَرَسُولُهُۥ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنصُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا ﴿ (33) وَاذْكُرْبَ مَا يُتُلِي فِيْبُوتِكُنَّ مِنَ - ايكتِ إِنَّهُ وَالْحِكَمَةُ إِنَّ أَنَّهُ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ 34﴾ إِنَّ أَلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَتِ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَتِ وَالْقَانِنِينَ وَالْقَانِنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّامِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّنَيِمِينَ وَالصَّنَيِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَنفِظُنتِ وَالذَّكِرِينَ أَللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَتِ أَعَدَّ أَللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ 35﴾

وَمَا كَانَ لِمُومِنٍ وَلَا مُومِنَةٍ إِذَا قَضَى أَلَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ أَمُرًا أَن تَكُونَ لَهُمْ الْخِيرَةُ مِنَ امْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَد ضَّلَّ ضَلَاً مُّبِينًا ﴿ 36 } وَإِذْ تَقُولُ لِلذِحَ أَنْعَمَ أَللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زُوْجَكَ وَاتَّقِى إِللَّهَ وَتُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَا أَللَّهُ مُبَدِيهِ وَتَخَشَى أَلنَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخَشِنْهُ فَلَمَّا قَضِي زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكُهَا لِكَ لَا يَكُونَ عَلَى أَلْمُومِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُوكِجِ أَدْعِيَآيِهِمْ. إِذَا قَضَوَاْمِنْهُنَّ وَطَرَّا وَكَاكَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (37) مَّا كَانَ عَلَى أَلَبَّتَءِ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ أَللَّهُ لَهُ اللَّهِ فِي اللَّهُ لَهُ اللَّهِ فِي الذينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ﴿ 38 الذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَاكَتِ أِللَّهِ وَيَخْشُونَهُ, وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا أَللَّهُ وَكَفِي بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿ 39 مَا كَانَ مُحَمَّدُ اَبَا آَحَدِ مِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ أَلَّهِ وَخَاتِمَ أَلْتَبِيَئِنَ وَكَانَ أَلَّهُ بِكُلِّ شَرْءٍ عَلِيمًا (40) يَكَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ اذَكُرُواْ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ وَاللَّهِ وَسَبِّحُوهُ أَكُرُهُ وَأُصِيلًا ﴿ وَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَكَ مِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمُ وَمَكَ مِكْتُهُ لِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ أَلظُّ لُمُنتِ إِلَى أَلنُّورٌ وَكَانَ بِالْمُومِنِينَ رَحِيمًا ﴿ 43 مِنْ اللَّهُ لَكُ النَّو اللَّهُ اللللللَّ الللللَّا الللللَّا الللللَّ اللللَّا الللللللَّ الللللَّهُ اللل

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقُونُهُ وَاللَّمُ وَأَعَدَّ لَهُمْ وَأَجَرًا كَرِيمًا (44) يَتَأَيُّهَا أَلْبِّحَ مُ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَاذِيرًا ﴿ 45﴾ وَدَاعِيًا الى أللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿ فَكُ وَيَشِرِ الْمُومِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ أَللَّهِ فَضَلًا كَبِيرًا ﴿ ﴿ وَلَا نُطِعِ إِلْكِنفِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعَ اَذِنْهُمْ وَتُوكَلُّ لَعَلَى أَلْلَهِ وَكَفِي بِاللَّهِ وَكِيلًا (48) يَتَأَيُّهُا أَلذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُومِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ ﴾ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعَنْدُ ونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (49) يَتَأَيُّهَا ٱلنِّتَحَ مُ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزُورَجَكَ أَلَّتِ ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ أَللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّكَ وَبَنَاتِ عَمَّنتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَائِكَ أَلَّتِ هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّومِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَ الِلنِّبَةِ وِانَ اَرَادَ ٱلنِّبَةِ وَأَنْ يَسْتَنَكِحُمَّا خَالِصَكَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُومِنِينَ قَدْ عَلِمْنَامَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِ-أَزْوَجِهِمْ وَمَا مَلَكَتَ أَيْمُنُهُمْ لِكُيلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ أَللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ 50 اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ 50 اللَّهُ عَلَيْكُ

تُرْجِ مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُغُوِحَ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ إِبْغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدَنِيٓ أَن تَقَرَّ أَعَيْهُنَّ وَلَا يَحْزَرُ وَيُرْضَيْنَ بِمَا ءَانَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِ كُمُّ وَكَانَ أَلَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿ أَنَّ لَا يَحِلُّ لَكَ أَلِنِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنَ اَزْوَاجٍ وَلَوَاعَجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُ وَكَانَ أَللَّهُ عَلَى كُلِّ شَرْءِ رَّقِيبًا (52) يَتَأَيُّهُا أَلْذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدْخُلُواْ بِيُوتَ أَلَبِّحَ وِالَّا أَنْ يُّوذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ عَيْرَ نَظِرِينَ إِنِكُهُ وَلَكِنِ إِذَادُعِيتُمْ فَادْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَانِسِينَ لِحَدِيثٍ اِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُوذِ البَّيْءِ فَيَسْتَحِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْدِ مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسُّكُوهُنَّ مِنَ وَّرَآءِ حِجَابٍ ذَالِكُمْ وَأَطْهَرُ القُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمْ وَأَن تُوذُواْ رَسُولَ أَللَّهِ وَلا آَن تَنكِحُواْ أَزُوا جَهُ مِنْ بَعْدِهِ عَظِيمًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ أَللَّهِ عَظِيمًا ﴿ 53 ۗ إِن تُبَدُّواْ شَيَّا اَوْ تُحَفُّوهُ فَإِنَّ أَللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (54) لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي عَابَآمِينَّ وَلَا أَبْنَآبِهِنَّ وَلَا إِخْوَنِهِنَّ وَلَا إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِ اخْوَنِهِنَّ وَلَا آَبْنَآءِ أَخُوَتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتَ اَيْمَنْهُونَ وَاتَّقِينَ أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهُ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَرْءٍ شَهِيدًا انَّ اللَّهَ وَمَلَيْ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْ إِنَّ اللَّهِ وَمَلَيْ إِنَّ اللَّهِ وَمَلَيْ إِنَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ءَامَنُواْ صَلَّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ 56 ۗ إِنَّ ٱلذِينَ يُوذُونَ أَلَّهَ وَرَسُولَهُ، لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهِ اللَّهِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُ عِينًا (57) وَالذِينَ يُوذُونِ أَلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُومِنِينَ بِغَيْرِ مَا أَكْتُسَبُواْ فَقَدِ إِخْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا ﴿ 58﴾ يَتَأَيُّهَا ٱلنِّبَے مُقُل لِّلأَزُّولِجِكَوَبَنَائِكَ وَنِسَآءِ اَلْمُومِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدَٰنِيٓ أَنۡ يُتُعۡرَفۡنَ فَلَا يُوذَيُّنَّ وَكَابَ أَللَّهُ عَنْهُورًا رَّحِيمًا ﴿ 59 كَابِن لَّمْ يَنْهُ إِلْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِينَاكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ مَّ مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُتِلُواْ تَفْتِيلًا ﴿ أَنَّ سُنَّةَ أَلَّهِ فِي الذين خَلُواْ مِن قَبَلُ ۗ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبَدِيلًا ﴿ وَكَن تَجِدَ لِلسُّنَّةِ اللَّهِ تَبَدِيلًا ﴿ وَكَن

يَسْ كُلُكَ أَلنَّاسُ عَنِ إِلسَّاعَةِ قُلِ إِنَّمَاعِلْمُهَا عِندَ أَللَّهِ وَمَا يُدْرِيكُ لَعَلَّ أَلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ فَأَ إِنَّ أَلَّهَ لَعَنَ أَلْكِيفِرِينَ وَأَعَدُّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿ وَ اللَّهِ خَلِدِينَ فِيهَا أَبْدًا لَّا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا (65) يَوْمَ ثُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي إِلْيَّارِ يَقُولُونَ يَكُنَّا أَطَعْنَا أَلَّهُ وَأَطَعْنَا أَلرَّسُولًا ﴿ فَأَنَّ وَقَالُواْ رَبَّنَاۤ إِنَّاۤ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبُرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا أَلسَّبِيلًا ﴿ وَ كَنَّا ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ أَلْعَذَابِ وَالْعَنَّهُمْ لَعْنَا كَثِيرًا ﴿ فَا يَكَأَيُّهَا أَلْذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوَاْ مُوسِىٰ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا ﴿ وَا يَنَأَيُّهَا أَلْذِينَ ءَامَنُواْ اِتَّقُواْ اللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصلِحَ لَكُمْ إِلَّا عَمْلُكُمْ وَيَغْفِرُلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمُنْ يُطِعِ إِللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا أَلَا مَانَةَ عَلَى أَلْتَمَنُورَتِ وَالْارْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنَ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ألِانسَانُ إِنَّهُ,كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿ 2 ۖ لِيَعُذِّبَ أَلَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ أَلِلَّهُ عَلَى أَلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ وَكَانَ أَللَّهُ غَفُورًا رَّحِياً اللَّهُ عَلَى أَلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ وَكَانَ أَللَّهُ غَفُورًا رَّحِياً اللَّهُ عَلَى الْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ وَكَانَ أَللَّهُ عَفُورًا رَّحِياً

#### 

الْحَمَدُ لِلهِ الذِ عَلَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْارْضِ وَلَهُ الْحَمَدُ فِ إِلَاخِرَةِ وَهُوَ أَلْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اللَّهِ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِ إِلَارْضِ وَمَا يَخَرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ أَلْسَكَاءَ وَمَا يَعَرُجُ فِيهَا وَهُوَ ألرَّحِيمُ الْغَفُورُ ٤ وَقَالَ أَلذِينَ كَفَرُواْ لَا تَاتِينَا أَلسَّاعَةُ قُلْ بَلِي وَرَبِّ لَتَاتِينَ كُمُ عَلِمُ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَتِ وَلَا فِي الكَرْضِ وَلَا أَصْعَارُ مِن ذَالِكَ وَلاَ أَكْبَرُ إِلَّا فِحِتَابٍ ثُمِينٍ ١٠ لِيَجْزِي أَلَا فِحِتَابٍ ثُمِينٍ ١٠ لِيَجْزِي أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِّ أُوْلَيَمِكَ لَمُ مَّغَفِرَةٌ وَرِزَقٌ كريم والذين سَعَوْ فِ- ءَايَتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ ٱلِيمِ اللهِ وَيَرَى ٱلذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ألذِحَ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِكَ هُوَ أَلْحَقَّ وَيَهْدِحَ إِلَى صِرَطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ أَنْ وَقَالَ الذِينَ كَفَرُواْ هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَتِئُكُمْ بِإِذَامُزِّقْتُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ (7)

أَفْتَرِيْ عَلَى أَلَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ حِنَّةُ ۚ بَلِ الذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِ إِلْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ (8) أَفَلَمْ يَرُولُ الْكَمَا بَيْنَ أَيْدِيهِم وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ أَلسَّمَآءِ وَالْارْضِ إِن نَّشَأُ نَخْسِفَ بِهِمُ الكَرْضَأُوْ نُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِّنَ السَّمَآءِ انَّ فِذَلِكَ لَايَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ وَ وَلَقَدَ النَّيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضَلَا يَحِبَالُ أَوِّيهِ مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدُ (10) أَنِ إِعْمَلُ سَيِغَاتٍ وَقَدِّرَ فِي السَّرَدِ وَاعْمَلُواْ صَالِحًا النِّيمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ الله وَلِسُلَيْمَنَ أَلرِّيحَ عُدُوهُ اللهُ وُورُواحُهَا شَهْرٌ وَأُسَلْنَا لَهُ, عَيْنَ أَلْقِطْرِ وَمِنَ أَلْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنَ امْرِنَا نُذِفْ هُمِنْ عَذَابِ إِلْسَعِيرِ (12) يَعْمَلُونَ لَهُ، مَا يَشَاءُ مِن مَّكْرِيبَ وَتَمَيْلِ وَجِفَانِ كَالْجُوابِ، وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ إِعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُرُدُ شُكُرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي أَلشَّكُورُ ﴿ اللَّهُ عَلَى مَوْتِهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَاتَتُهُ الْكَرْضِ تَاكُلُ مِنسَاتُهُ وَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُواْ فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ (14)

لَقَدْ كَانَ لِسَبَا لِي فِمَسَاكِنِهِم، ءَايَّةُ جَنَّتَنِ عَنْ يَمِينِ وَشِمَالِ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُواْ لَدُ، بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ الله المُعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ أَلْعَرِمْ وَبَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى الصَّلِ خَمْطِ وَأَثْلِ وَشَحْءِ مِن سِدْرٍ قَلِيلٍ (6) ذَاكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُواْ وَهَلَ يُجَزِينَ إِلَّا أَلْكَفُورٌ (17) وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَلْقُرَى أَلْتِي بَارَكَنَا فِيهَا قُرُى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا أَلسَّنَي سِيرُواْ فِيهَا لَيَا لِيَ وَأَيَّامًا ـ امِنِينَ (8) فَقَالُواْ رَبَّنَابُعِد بَيْنَ أَسَفِارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمُ، أَحَادِيثَ وَمَزَّقَنَاهُمُ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِّكُلِّ صَبّارٍ شَكُورٍ اللهِ وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِم، إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ أَلْمُومِنِينَ (20) وَمَا كَانَ لَهُ، عَلَيْهِم مِّن سُلْطَنِ اللَّا لِنَعْلَمُ مَنْ يُتُومِنُ بِاللَّخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَحْءٍ حَفِيظٌ ﴿ 21 قُلُ ادْعُواْ الذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ إِللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَتِ وَلَا فِي إَلَارْضِ وَمَا لَكُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ (22)

وَلَا نَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندُهُ ۚ إِلَّا لِمَنَ اَذِنَ لَهُ ۚ حَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ اللهُ عُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّرِبَ أَلسَّ مَنُوَتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوِ إِنَّاكُمْ لَعَلِىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ (24) قُل لَّا تُسْكَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْكُلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ 25 ۗ قُلْ يَجُمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ (26) قُلَ اَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُم بِدِ شُرَكَاءَ كَالَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْمَزِيزُ الْحَكِيمُ (27) وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُ أَلْنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ 28﴾ وَيَقُولُونَ مَتِي هَاذَا أَلُوعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (29) عُلُ لَّكُمُ مِّيعَادُ يَوْمِ لِلَّا تَسْتَلْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ( 30 ) وَقَالَ أَلْذِينَ كُفَرُواْ لَن نُومِنَ بِهَنذَا أَلْقُرْءَانِ وَلَا بِالذِے بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرِي إِذِ الطَّلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ إِلَى بَعْضٍ الْقُولَ يَقُولُ الذِينَ أَسْتُضْعِفُواْ لِلذِينَ اَسْتَكْبَرُواْ لَوْلا أَنتُمْ لَكُنَّا مُومِنِينَ (31)

قَالَ أَلذِينَ إَسْتَكُبَرُواْ لِلذِينَ آسَتُضْعِفُواْ أَنَعَنُ صَكَدَدُنكُمُ عَنِ الْمُدُونَ بَعَدَ إِذْ جَاءَكُم بَلَكُنتُم مُجْرِمِينَ (32) وَقَالَ الذِينَ أَسْتُضْعِفُواْ لِلذِينَ اَسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكُرُ اليِّلِوَالنَّهارِ إِذْ تَامُرُونَنَا آنَ نَكُفُرَ بِاللَّهِ وَنَجَعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُّواْ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ الْعَذَابُ وَجَعَلْنَا ٱلْاغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ إِلَّذِينَ كُفُرُواْ هَلَ يُجَزُونَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ 33 وَمَا أَرْسَلْنَا فِقَرْيَةِ مِّن تَذِيرٍ إلَّا قَالَ مُتَرَفِّوهَآ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ (34) وَقَالُواْ نَحَنُ أَكُثُرُ أَمُولًا وَأُولَادًا وَمَا نَحَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ 35﴾ قُلِ إِنَّ رَبِّحِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَتَنَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَاكِنَّ أَكُثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ 36 } وَمَا آَمُولُكُمْ وَلَا أَوْلَكُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلِّهِيْ إِلَّا مَنَ ـ امَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَيْإِكَ لَهُمْ جَزَآهُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي إِلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿ 37 ۖ وَالذِينَ يَسْعَوْنَ فِي -ءَايَكتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَيَإِكَ فِي الْعَذَابِ مُعْضَرُونَ (38) قُلِ إِنَّ رَبِّحِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَتُنَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَيَقْدِرُ لَهُ, وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَرِّءٍ فَهُو يُخْلِفُ فُو وَهُوَ حَكِيرُ الرَّزِقِينَ (39)

وَيُومَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلْمَكَيِّكَةِ أَهَنَوُلَآءِ ايَّاكُرُ كَانُواْ يَعَبُدُونَ ﴿ فَأَنُّ فَالْمُواْ سُبْحَنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلَكَانُواْ يَعْبُدُونَ أَلْجِنَ أَكَةُ أَكَثَرُهُم بِهِم مُّومِنُونَ ﴿ اللَّهِ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَّفَعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ أَلْبَّارِ الِتِحَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿ 42 ۗ وَإِذَا نُتَلِى عَلَيْهِمْ بِ ءَايَثْنَا بِيَّنَتِ قَالُواْ مَا هَنَذَآ إِلَّا رَجُلُ يُرِيدُ أَنَّ يَصُدُّكُو عَمَّاكَانَ يَعَبُدُ ءَابَآؤُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَٰذَآ إِلَّا إِفَكُ مُّفَتَرَى وَقَالَ أَلذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ هُمْ اِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرُ مَّبِينُ ﴿ فَي اللَّهُ وَمَآ ءَانَيْنَاهُم مِّن كُتُبِ يَدُرُسُونَهَا وَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِن نَّذِيرٍ ﴿ 4 ۖ وَكُذَّبَ ٱلذِينَ مِن قَبَلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَا ءَانَيْنَاهُمْ فَكُذَّبُواْ رُسُلِے فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ عَلَيْهِ قُلِ اِنَّمَاۤ أَعِظُكُم بِوَحِدَةٍ أَن تَقُومُواْ لِلهِ مَثْنِي وَفُرَدِي ثُمَّ نَنَفَكَ رُواْ مَا بِصَحِبِكُمُ مِّن جِنَّةٍ إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ لَكُم بَيْنَ يَدَحُ عَذَابِ شَدِيدٍ (46) قُلْمَا سَأَلْتُكُمُ مِّنَ اَجْرِ فَهُوَ لَكُمْ إِنَ اَجْرِيَ إِلَّا عَلَى أَلَّهِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَرْءِ شَهِيدٌ ﴿ 47 قُلِ إِنَّ رَبِّ يَقَذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّمُ الْغُيُوبِ ﴿ 48 كُلِّ شَرِيدُ الْعُيُوبِ ﴿ 48 كُلِّ شَرِيدُ الْعُنُوبِ ﴿ 48 كُلِّ شَرِيدًا لَهُ الْعُنُوبِ ﴿ 48 كُلِّ شَرِيدًا لَا عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ الْعُنُوبِ ﴿ 48 كُلِّ شَرِيدًا لِللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّا

قُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبَدِئُ الْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ ( و فَيُ قُلِ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّا أَضِلُ عَلَى نَفْسِهِ وَإِن إِهْ مَدَيْتُ فَيِمَا يُوحِ إِلَى ّ رَبِّ إِنَّهُ فَإِنَّا أَضِلُ عَلَى نَفْسِهِ وَإِن إِهْ مَدَيْتُ فَيْمَا يُوحِ إِلَى ّ رَبِّ إِنَّهُ وَلَا فَوْت وَأُخِذُوا مِن سَمِيعٌ قَرِيبٌ ( و قَ لُو تَرِي إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْت و أُخِذُوا مِن مَكَانِ قَرِيبٍ ( و قَ الْو الْمَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

# بِسْ مِاللَّهُ الرَّحْمَرَ الرَّحِيمِ

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى أَللَّهِ تُرْجَعُ الْأَمُورُ اللهُ يَكَأَيُّهُا أَلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَ أَللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَوْةُ الدُّنْبِ ا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ اللَّهِ الْغَرُورُ الْآلَ إِنَّ أَلْشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوُّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيَكُونُواْ مِنَ اَصْحَابِ اِلسَّعِيرِ ٥ اللَّهِينَ كَفَرُواْ لَمُهُمَّ عَذَابُ شَدِيدٌ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجَرُ كَبِيرٌ ﴿ ۚ أَفَمَنَ زُيِّنَ لَهُۥ سُوءَ عَمَلِهِۦ فَرِءِاهُ حَسَنًا فَإِنَّ أَللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِے مَنْ يَشَاءُ فَلَا نَذْهَبَ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ أَلْلَهُ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ أَلرِّيكَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقَّنَهُ إِلَى بَلَدِ مَّيِّتٍ فَأَخْيَيْنَا بِهِ إِلَارْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَالِكَ أَلنَّشُورٌ ﴿ فَ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّلِحُ يَرُفَعُهُ وَالذِينَ يَمْكُرُونَ أَلْسَيِّ عَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُوْلَيْكَ هُوَيَبُورٌ اللهُ خَلَقَكُمْ مِن ثُرَابِثُمَّ مِن نُّطُفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ مِن نُّطُفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ وَأُوْجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ انْثِي وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ، وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمْرِهِ ۚ إِلَّا فِي كِنَابِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَسِيرُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَمَا يَسْتَوِحِ إِلْبَحْرَانِ هَاذَا عَذَبُ فُرَاتُ سَآبِغٌ شَرَابُهُ, وَهَاذَا مِلْحُ اجَاجُ وَمِن كُلِّ تَاكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةُ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى أَلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّويُولِجُ النَّهَارَ فِي النِّلُ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ كُلُّ يَجُرِح لِأَجَلِ مُّسَمَّى ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَمَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ (13) إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُرُ وَلَوْسَمِعُواْ مَا اَسْتَجَابُواْ لَكُوْ وَيُوْمَ أَلْقِيْكُمْ فِي كُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّنُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿ إِلَى أَلَّهُمْ أَلْنَاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَآءُ إِلَى أَللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ أَلْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (15) إِنْ يَشَأَيْذُهِ بَحِثُمْ وَيَاتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ (16) وَمَا ذَالِكَ عَلَى أَللَّهِ بِعَزِيرٌ اللَّهِ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وَزَرَ أُخْرِي وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةُ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبِيَّ إِنَّمَا نُّنذِرُ الذِينَ يَخْشُورِنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةُ وَمَن تَزَكِّي فَإِنَّمَا يَتَزَّكِّي لِنَفْسِهِ وَ وَإِلَى أَللَّهِ الْمَصِيرُ اللَّهِ الْمَصِيرُ اللهُ

وَمَا يَسْتَوِى إِلَاعْمِي وَالْبَصِيرُ ﴿ وَ اللَّهِ النَّهُ النَّوْرُ النَّالُورُ النَّورُ (20) وَلَا أَلْظِلُّ وَلَا أَلْحَرُورُ (12) وَمَا يَسْتَوِي إِلَاحْياً وَ وَلَا أَلَامُونَ وَكُلُّ أَلَامُونَ وَ إِنَّ أَللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ (22) إِنَ اَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ اللَّهُ اللَّ امَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿ 24 وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كَذَّبَ أَلَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزَّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿ 25 الْمُذَاتُ الذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِةٍ ﴿ 26 اللَّهِ الْكُولُ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِةٍ ﴿ 26 اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل أَلَمْ تَرَأَنَّ أَللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ أَلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَمْرَتٍ تُخْنَلِفًا الْوَانُهُ الْوَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدُمْ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَكِفُ الْوَانُهَا وَغَرَابِيثِ سُودُ اللَّهِ وَمِنَ أَلْنَّاسِ وَالدَّوَآتِ وَالاَنْعَامِ مُغْتَلِفٌ الْوَانُهُ، كَذَالِكُ إِنَّمَا يَغْشَى أَللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَةُ وَالْعُلَمَةُ إِنَّ أَللَّهُ عَزِيزُغَفُورٌ ﴿ ﴿ اِنَّ أَلْذِينَ يَتَلُونَ كِنْبَ أَللَّهِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَيْهَ ۗ يَرْجُونَ تِجَدَرةً لَّن تَكُورَ ﴿ وَ ۗ لِيُوفِيَّهُمُ وَأَجُورُهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورُ اللَّهِ مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ اللَّهِ

وَالذِحَ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ أَلْكِئْبِ هُوَ أَلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ أَللَّهَ بِعِبَادِهِ عَلَجَبِيرًا بَصِيرٌ ﴿ اللَّهِ عَلَيْ أَوْرَثْنَا أَلْكِئْبَ أَلْذِينَ أَصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِالْخَيْرَتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَالِكَ هُوَ أَلْفَضَلُ الْكَبِيرُ (32) جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَامِنَ اَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤَلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرُ وَلَيْ اللَّهُمْ فِيهَا حَرِيرُ وَلَقَ وَقَالُوا الْحُمَدُلِلَّهِ الذِحَ أَذَهَبَ عَنَّا الْحُزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَعَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ 34 إِلَا حَ أَحَلَّنَا دَارَ أَلَمُقَامَةِمِن فَضَلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبُ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبُ ﴿ 35 وَالَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّمَ لَا يُقَضِىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنَ عَذَابِهَا كَذَالِكَ بَعَزِے كُلَّ كَفُورٍ فَوَيْ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَ ٱلذِ صَحُنَّا نَعْمَلٌ أُوَلَمَ نُعَمِّرَكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴿ 37 ۗ إِنَّ أَلَّهُ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (38)

هُوَ أَلذِ ٤ جَعَلَكُمُ خَلَيْهِ فَ فِي إِلَارْضِ فَمَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفْرُهُ, وَلَا يَزِيدُ الْكِفِرِينَ كُفُرُهُمْ عِندَرَيِّهُمْ وِإِلَّا مَقْنًا وَلَا يَزِيدُ الْكِفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿ 39 قُلَ اَرَ ۚ يَتُمْ شُرَكَآءَكُمْ الذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ أَرُونِ مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ أَلَارْضِ أَمْ لَكُمْ شِرْكُ فِي إِلسَّمَوَتِ أَمَ اللَّهُمْ كِنَابًا فَهُمْ عَلَى بِيِّنَتِ مِّنْهُ بَلِ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا اِلَّاغُرُورًا ﴿ وَأَلْ اللَّهُ إِنَّ أَلْلَهُ يُمْسِكُ السَّمَاوَتِ وَالْارْضَ أَن تَزُولًا وَلَبِن زَالْتَآ إِنَ امْسَكُهُمَا مِنَ اَحَدِمِّنَ بَعْدِهِ عَ إِنَّهُ, كَانَ كِيمًا غَفُورًا ﴿ (41 وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَنَ مِمْ لَبِن جَاءَهُمْ نَذِيرُ لِيَكُونَنَّ أَهُدِي مِنِ إِحْدَى أَلَّامَمِ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ بِإِلَّانْفُورًا ﴿ لِلَّهِ إِلَّا نَفُورًا ﴿ لَكِ إِلَّا مِنْ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا نَفُورًا ﴿ لَكِ إِلَّا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّالّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلّا وَلَا يَحِيقُ الْمَكُرُ السَّيِّعُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلكوَّلِينَ فَكَن تَجِدَ لِسُنَّتِ إِللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ إِللَّهِ تَحْوِيلًا قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُولَةً وَمَا كَانَ أَللَّهُ لِيُعْجِزَهُ,مِن شَيْءٍ فِ إِلسَّمَوَتِ وَلَا فِي إِلَارْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿ 44﴾

وَلُو يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَامِ اللَّهُ النَّاسِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَامِ اللَّهُ النَّا اللَّهُ عَلَىٰ ظَهْرِهَامِ اللَّهُ الْكَانِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ بِعِبَ ادِهِ عَصِيرًا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ بِعِبَ ادِهِ عَصِيرًا اللَّهُ عَلَىٰ اللْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللْعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللْعَلَىٰ اللْعَلَمُ عَلَىٰ اللْعَلَىٰ اللْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى ال

# يېزئ الله

### بِسْ مِلْكُمْ لِللَّهُ الرَّحْمَ لِللَّهِ الرَّحْمَ لِللَّهِ الرَّحْمَ لِمِ

يَسِ اللهِ وَالْقُرْءَانِ الْمُحَكِيمِ (2) إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (3) عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ ثُنْ تَنزِيلُ الْعَزبِيزِ الرَّحِيمِ ﴿ كَا لِنُنذِرَقَوْمَامَا أُنْذِرَ ءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَنْفِلُونَ ٥ لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٓ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُومِنُونَ (7) إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَقِهِمْ, أَغْلَلًا فَهِيَ إِلَى أَلَاذَقَانِ فَهُم مُّ فَمَحُونَ ﴿ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيمٍ مُ سُلًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ شُدًّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ وَسُوآءُ عَلَيْهِمْ وَ اَنذَرْتَهُمْ وَأَمْ لَوْتُنذِرْهُمْ لَا يُومِنُونَ ١٠٠ إِنَّمَا لُنذِرُ مَنِ إِتَّبَعَ ٱلذِّكَرَ وَخَشِى ٱلرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرَهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَجْرِكَرِيمٍ اللهِ إِنَّا نَحْنُ نُحْجِ الْمُوتِد وَنَكُمْبُ مَا قَدَّمُواْ وَءَاثَكُرُهُمْ وَكُلَّ شَحْءٍ اَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِ مُّبِينِ (12)

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا اَصْحَابَ أَلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا أَلْمُرْسَلُونَ (13) إِذَ ارْسَلْنَا ٓ إِلَيْهُمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا ْ إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ اللهِ قَالُواْ مَا أَنتُمْ اللهِ اللهُ مِّرْمِتُكُ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَحْءٍ إِنَ اَنتُورُ إِلَّا تَكَذِبُونَ ﴿ 5 ۚ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿ أَنَّ وَمَا عَلَيْنَاۤ إِلَّا أَلْبَكُمُ الْمُبِيثُ ﴿ آلَ اللَّهُ الْمُبِيثُ ﴿ آلَ اللَّهُ الْمُبِيثُ ﴿ آلَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُبِيثُ ﴿ آلَ اللَّهُ اللَّالَّالَّالَّالَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالُواْ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَبِن لَّهُ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمسَّنَّكُمُ مِّنَّا عَذَابُ اللِّهُ ﴿ اللَّهِ مَا لَهُ إِلَّهُ قَالُواْ طَنَ إِرْكُمْ مَّعَكُمْ وَأَيِن ذُكِّرَتُمْ بَلَ اَنتُمْ قُومٌ مُسْتَرِفُونَ ﴿ أَن اللَّهُ وَجَاءَ مِنَ اَقْصَا اَلْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعِيْ قَالَ يَنْقُومِ إِتَّبِعُواْ الْمُرْسَلِينَ (20) إَتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسْتَكُ كُونِهُ أَجْرًا وَهُم شُهْتَدُونَ ﴿ 2 وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الذِے فَطَرَنِهِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (22) ءَ آتَّخِذُ مِن دُونِهِ عَ اللهَ عَ إِنْ يُّرِدْنِ الرَّمْكَنُ بِضُرِّ لَا تُغُنِّنِ عَنِّ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ عِنْ (23) إِنِّيَ إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ ثُمِّينٍ ﴿ 24 ۚ إِنِّ عَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ (25) قِيلَ اَدْخُلِ الْجَنَّةُ قَالَ يَكَيْتَ قَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ 26 يَمَا غَفَرَ لِحِرَبِةِ وَجَعَلَنِ مِنَ أَلَمُكُرَمِينَ ﴿ 27 يَعْلَمُونَ اللَّهُ كُرُمِينَ الْمُكْرَمِينَ الْمُكُرَمِينَ الْمُكْرَمِينَ الْمُكْرَمِينَ الْمُكْرَمِينَ الْمُكْرَمِينَ الْمُكْرَمِينَ الْمُكْرَمِينَ الْمُكْرَمِينَ الْمُكْرَمِينَ الْمُكْرَمِينَ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل وَمَا ٓ أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ، مِنْ بَعْدِهِ، مِن جُندٍ مِّنَ أَلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ﴿ 28 ﴾ إِن كَانَتِ إِلَّا صَيْحَةً وَيَحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَكِمِدُونَ (29) يَحَسَرَةً عَلَى أَلْعِبَ أَدِ مَا يَاتِيهِ مِ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (30) أَلَمْ يَرُواْ كَمَاهَلَكُنَا قَبْلَهُم مِّرَ الْقُرُونِ أَنْهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ (31) وَإِن كُلُّ لَّمَا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ (32) وَءَايَةٌ لَكُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّ تَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاكُلُونَ ﴿ 33 وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ أَلْعُيُونِ ﴿ إِلَّ لِيَا كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ } وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِم، أَفَلايشَكُرُونَ (35) سُبْحَنَ أَلذِك خَلَقَ أَلَازُواجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِثُ الْأَرْضُ وَمِنَ اَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ 36 وَءَا يَكُولَ اللَّهُمُ الدِّلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظُلِمُونَ ﴿ 37 وَالشَّمْسُ تَجْرِع لِمُسْتَقَرِّلَهَ ۖ فَإِذَا هُم مُّظُلِمُونَ ﴿ 37 وَالشَّمْسُ تَجْرِع لِمُسْتَقَرِّلَهَا ذَالِكَ تَقَدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (38) وَالْقَصَرُقَدَّ زَنَهُ مَنَازِلَحَيَّ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿ 39 كَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَمَا أَن تُدُرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الْيَلُسَابِقُ النَّهِ الْرِ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ (40)

وَءَايَةً لَمُّهُ أَنَّا حَمَلْنَاذُرِّيَّتِمِمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (41) وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثلِهِ مَا يَرَكُبُونَ ﴿ 42 ۗ وَإِن نَّشَأُ نُغُرِقُهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَمُمْ وَلَاهُمْ يُنقَذُونَ ﴿ 43 ۗ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَعًا إِلَى حِينٍ ﴿ 44 ۗ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اِتَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُرُ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ (45) وَمَا تَاتِيهِم مِّنَ ـ ايَةٍ مِّنَ ـ ايكتِ رَبِّهِمْ و إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ (46) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَأَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ ٱلذِينَ كَفُرُواْ لِلذِينَ ءَامَنُواْ أَنْطُعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنَ اَنتُمْ وَإِلَّا فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتِي هَاذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ (48) مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَلِحِدَةً تَاخُذُهُمْ وَهُمْ يَخَصِّمُونَ (49) فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٓ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (50) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْاجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ( أَنَّ قَالُواْ يَنُويْلُنَا مَنُ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنًا هَنذَا مَا وَعَدَ أَلرَّحْمَنُ وَصَدَقَ أَلْمُرْسَلُونَ ﴿ 52 ۚ إِن كَانَتِ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ (53) فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْشُ شَيْئًا وَلَا يَجُهُزُونَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (54)

إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلِ فَكِهُونَ ﴿ 55 ﴾ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى أَلَارَآبِكِ مُتَكِفُونَ (56) لَمُهُمْ فِيهَا فَلَكِهَةُ وَلَهُم مَّايَدَّعُونَ ﴿ 55 اللَّهُ قُولًا مِّن رَّبِ رَحِيمٍ ﴿ 58 ) وَامْتَازُواْ الْيُوْمَ أَيُّهَا أَلْمُجْرِمُونَ ﴿ وَ ۚ أَلَمَ اعْهَدِ الْيَكُمْ يَنَبَنِّ ءَادَمَ أَن لَّا تَعَبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُقُّ مُّبِينٌ ﴿ فَي وَأَنْ اعْبُدُونِي هَنذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمُ ﴿ أَنَّ وَلَقَدَ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا اَفَكَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ (62) هَاذِهِ عَهَنَّمُ البِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ (63) أَصْلُوْهَا أَلْيُوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ (64) أَلْيُومَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ أَفُوٰهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (65) وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىۤ أَعْيُنِهُمْ فَاسْتَبَقُواْ الصِّرَطَ فَأَنِّ يُبْصِرُونَ فَيُ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَ انْتِهِمْ فَمَا السَّطَعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَن نُعَمِّرُهُ نَنكُسُهُ فِي إِلْخَلْقِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (8) وَمَن نُعَمِّرُهُ نَنكُسُهُ فِي إِلْخَلْقِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَكُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ (69) لِتُنذِرَ مَن كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ أَلْقَوْلُ عَلَى أَلْ كِنفِرِينَ (70)

أَوَلَمْ يَرَوَاْ اَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتَ اَيْدِينَآ أَنْعَكُمًا فَهُمْ لَهَا وَلَهُمْ فِيهَا مَنَفِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشَكُرُونَ (73) وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِ إِللَّهِ ءَالِهَ لَهُ لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ 74 كَلْ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَكُمْ جُندُ مُحْضَرُونَ ﴿ 55 ۖ فَلَا يُحْزِنكَ قَوْلُهُمُ ﴿ وَاللَّهُ مُلَّا اللَّهُ عَزِنكَ قَوْلُهُمُ ﴿ إِنَّانَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ أَوَلَهُ يَرَ أَلِاسَكُنُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُّطُفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ (77) وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خُلْقَهُ وَالَ مَنْ يُنْجِعِ الْعِظَامَ وَهِي رَمِيكُمْ (8) قُلُ يُحْيِيهَا أَلذِحَ أَنشَأَهَا آُوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَبِكُلِّ خَلْقِ عَلِيكُمْ ( و الذي جَعَلَ لَكُو مِّنَ أَلشَّ جَرِ إِلَاخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُه مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴿ 80﴾ أَوَلَيْسَ أَلذِ عَ خَلَقَ أَلسَّ مَوَتِ وَالْارْضَ بِقَدِدٍ عَلَىٰٓ أَنْ يَحْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلِي وَهُوَ أَلْخَلَّقُ الْعَلِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيًّا آنَ يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ 82﴾ فَسُبْحَانَ أَلذِ عِيدِهِ مَلَكُوثُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (83)

وَالصَّنَّفَاتِ صَفًّا اللَّهِ فَالزَّجِرَتِ زَجْرًا اللَّهِ فَالنَّالِيَتِ ذِكُرًا اللَّهِ وَالصَّنَّالِيَتِ ذِكُرًا اللَّهِ إِنَّ إِلَنْهَكُمْ لَوَدِعِدٌ ﴿ ﴾ رَّبُّ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ( قَ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنيا بِزِينَةِ الْكُوَاكِ ( قَ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَنِ مَارِدٍ إِنْ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى أَلْمَلٍ الْاعْلِى وَيُقَذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاصِبُ ﴿ اللهِ اللهُ مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ, شِهَابُ ثَاقِبُ لَا أَنْ فَأَنْ عَلَمْ إِلَّا اللَّهُ خُلْقًا اَم مَّنْ خَلَقْناً إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِن طِينٍ لَّزِبِّ اللَّهِ بَالْ عَجِبْتَ وَيَسْخُرُونَ ﴿ 21 } وَإِذَا ذُكِرُوا لَا يَذُكُرُونَ ﴿ 13 } وَإِذَا رَأُواْ - ايَةً يَسْتَسْخِرُونَ الْ اللَّهُ وَقَالُواْ إِنْ هَذَآ إِلَّا سِحْرُمُّ بِينُ اللَّهِ اللَّهِ مَا أَوْذَا مِنْنَا وَكُنَّا نُرَابًا وَعَظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ 16 ﴾ أَوَءَابَآؤُنَا أَلَاوَّلُونَ ﴿ 17 ۚ قُلُ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَخِرُونَ (18) فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ (19) وَقَالُواْ يَنُونِكَنَا هَلَا يَوْمُ الدِّينِ (20) هَنَا يَوْمُ الْفَصْلِ الذِيكُنْتُم بِهِ عُكَذِّبُونَ (21) اَخْشُرُواْ الذِينَ ظَامُواْ وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ (22) مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ الْمَحِيمِ (23) وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْعُولُونَ (24)

مَا لَكُورَ لَا نَنَا صَرُونَ الْأَكُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا لَكُورَ لَا نَنَا صَرُونَ الْأَيْ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَ لُونَ ﴿ 27 فَالُواْ إِنَّكُمْ كُنُّمْ تَاتُونَنَا عَنِ الْكِمِينِ ﴿ 28 كَانَهُمْ تَاتُونَنَا عَنِ الْكِمِينِ ﴿ 28 كَانَهُمْ تَاتُونَنَا عَنِ الْكِمِينِ ﴿ 28 كَانَهُمْ مَا تُونَنَا عَنِ الْكِمِينِ ﴿ 28 كَانْهُمْ مَا تُونَنَا عَنِ الْكُمِينِ ﴿ 28 كَانَهُمْ مَا تُونَنَا عَنِ الْكُمْ كُنَّا مُنَا عَنِ الْكُمْ مَا تُونَنَا عَنِ الْكُمْ عَلَيْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَا عَلَى الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونِ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُ لَلْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُ لَلْمُؤْمِلُ لَلْمُؤْمِلُ لَالْمُؤْمِلُ لِلْمُؤْمِلُولِ الْمُؤْمِلُ لَالْمُؤْمِلُ لِلْمُؤْمِلُ لَلْمُؤْمِلُونَ الْمُنْ الْمُؤْمِلُ لَلْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُ لِلْمُولِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلِ لَلْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ لِلْمُؤْمِلِ لِلْمُؤْمِلُ لَلْمُؤْمِلُ لِلْمُؤْمِلُ لِلْمُؤْمِلُ لِلْمُؤْمِلُ لِلْمُؤْمِلُ لِلْمُؤْمِلُ لَلْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ لِلْمُؤْمِلُ لِلْمُؤْمِلُ لَلْمُؤْمِلُ لِلْمُؤْمِلُ قَالُواْ بَلِ لَمْ تَكُونُواْ مُومِنِينَ ﴿ 29 ۖ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّن سُلَطَ نِ بَلْ كُنْهُمْ قَوْمًا طَلِغِينَ ﴿ 30 اللَّهِ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَاۤ إِنَّا لَذَآ بِقُونَ ﴿ 31 ) فَأَغُويْنَكُمْ وَإِنَّا كُنَّا غَلِوِينَ ﴿ 32 فَإِنَّهُمْ يَوْمَيِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ الله الله المُعْمَلُ بِالْمُجْرِمِينَ (34) إِنَّهُمْ كَانُوۤ أَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَللَّهُ يَسْتَكُبِرُونَ ﴿ 35 ﴾ وَيَقُولُونَ أَبِنَّا لَتَارِكُوٓاْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِيِ مَجْنُونِ إِنْ 36 كَا بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ أَلْمُرْسَلِينَ ﴿ 37 } إِنَّكُورُ لَذَآبِقُواْ الْعَذَابِ إِلَا لِيمِ (38) وَمَا يَجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْهُمْ تَعْمَلُونَ (39) إِلَّا عِبَادَ أَللَّهِ إِلْمُخْلَصِينَ (40) أُوْلَتِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ (41) فَوَكِهُ وَهُم مُّكُرَمُونَ الْ42 فِي جَنَّاتِ إِلنَّعِيمِ الْ43 عَلَى مُرُرِيُّمُ فَابِلِينَ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينِ ﴿ 45 كَا بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلسَّكرِبِينَ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينِ ﴿ 45 كَا بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلسَّكرِبِينَ (46) لَا فِيهَا غَوْلُ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ (47) وَعِندُهُمْ قَاصِرَتُ الطَّرْفِ عِينُ الْكُ كَأَنَّهُنَّ بَيْضُ مَّكُنُونُ الْآفِ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ (50) قَالَ قَايِلُ مِنْهُمُ وإِنْ كَانَ لِعِ قَرِينٌ (51) يَقُولُ أَو نَكَ لَمِنَ أَلْمُصَدِّقِينَ ﴿ 52 اللَّهِ مَا مَنْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَدِينُونَ ﴿ 53 ﴾ قَالَ هَلَ اَنتُم مُّطَّلِعُونَ ﴿ 54 ﴾ فَاطَّلَعَ فَرِ الْهُ فِي سَوَآءِ الْحَجِيمِ (55) قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرُدِينِ عِنْ 56 وَلَوْلَانِعْمَةُ رَبِّحِ لَكُنْتُ مِنَ أَلْمُحْضَرِينَ ﴿ 57 الْفَمَا نَحُنُ بِمَيِّتِينَ ﴿ 58 } إِلَّا مَوْنَلَنَا أَلُاولِي وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ وَ ۚ إِنَّ هَاذَا لَمُو أَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا لِمِثْلِ هَنذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَكِمِلُونَ (أَنَّ أَذَالِكَ خَيْرٌ نُّرُلًا اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ (62) إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِلظَّلِمِينَ (63) إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ (64) طَلْعُهَا كَأَنَّهُ، رُءُوسُ الشَّيَطِينِ (65) فَإِنَّهُمْ لَأَ كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِنُونَ مِنْهَا أَلْبُطُونَ (66) ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشُوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ (67) ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْحَصِيمِ (68) إِنَّهُمْ بِأَلْفَوَاْ ـ ابَآءَ هُمْ ضَآلِينَ ﴿ 69 فَهُمْ عَلَىٰٓ ءَا ثِرِهِمْ مُهُرَعُونَ ﴿ 70 } وَلَقَدضَّلَ قَبْلَهُمُ وَأَكُثُرُ الْأَوَّلِينَ (17) وَلَقَدَارُسُكُنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ ﴿ الْمُنذَرِينَ الْأَكُونَ فَانظُرُكَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ﴿ (73) فَانظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ﴿ (73) إِلَّا عِبَادَ أَلَّهِ إِلْمُخْلَصِينَ ﴿ أَلَّ وَلَقَدْ نَادِ لِنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ أَلْمُجِيبُونَ ﴿ 75 ﴾ وَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ, مِنَ أَلْكُرْبِ الْعَظِيمِ ﴿ 78 ﴾

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُو الْبَاقِينَ (77) وَتَركَّنَاعَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ (78) سَلَامُ عَلَىٰ نُوجٍ فِي الْعَالَمِينَ (79) إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِے الْمُحْسِنِينَ (80) إِنَّهُ, مِنْ عِبَادِنَا أَلْمُومِنِينَ ﴿ اللَّهُ مُمَّ أَغْرَقْنَا أَلَاخُرِينَ ﴿ 82 ۖ وَإِنَّ مِن شِيعَنِهِ عَلِيمٍ لَإِبْرَهِيمَ الْأَكَا إِذْ جَآءَ رَبَّهُ، بِقَلْبِ سَلِيمٍ الْ84 إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَاذَا تَعَبُدُونَ ﴿ 85﴾ أَيِفَكًا ـ الِهَةَ دُونَ أَللَّهِ تُرِيدُونَ وه فَمَا ظُنُّكُم بِرَبِّ الْعَلَمِينَ (87) فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ (88) فَقَالَ إِنِّ سَقِيمٌ (89) فَنُولِّواْ عَنْهُ مُدْبِرِينَ (90) فَرَاعَ إِلَى ءَالِهَ بِمِ فَقَالَ أَلَا تَا كُلُونَ ﴿ 91 مَا لَكُو لَا نَنطِقُونَ ﴿ 92 فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرِّبًا بِالْيَمِينِ ﴿ 93 ۚ فَأَقَبَلُوٓا إِلَيْدِيزِفُّونَ ﴿ 94 ۖ قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَا لَنَحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَكُنَّ قَالُواْ الْبُواْلَهُ, الْبُيَنَا فَأَلْقُوهُ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَفَى قَالُواْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَلَقَاكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَفَا لَقُوهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الل فِ إِلْهَ حِيمِ (97) فَأَرَادُواْ بِهِ كَيْدًا فِيعَالْنَهُمُ الْاسْفَلِينَ (98) وَقَالَ إِنِّے ذَاهِبُ اِلَىٰ رَبِّے سَيَهُدِينِ ﴿ 99 رَبِّ هَبْ لِحِمِنَ ٱلصَّالِحِينَ اللَّهُ عَلَيْمِ عَلِيمٍ اللَّهِ عَلِيمٍ اللَّهِ عَلَيْمٍ عَلَيْمٍ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللّلِهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللّلْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَّا مِلْمُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلِي مِلْمِ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُو يَبُنَيَ إِنِّيَ أَرِي فِي الْمَنَامِ أَنِّيَ أَذَبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرِي ۖ قَالَ يَنَأَبَتِ إِفْعَلُمَا تُومَوُ سَتَجِدُنِيَ إِن شَآءَ أَللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ (102)

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ, لِلْجَبِينِ (103) وَنَكَ يْنَاهُ أَنْ يَنَإِبْرَهِيمُ (104) قَدُ صَدَّقْتَ أَلْرُهُ بِيَ ۚ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ لِ أَلْمُحْسِنِينَ الْأَوْلِ إِنَّ هَاذَا لَمُوَ ٱلْبَلَوَا الْمُبِينُ (100) وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ (107) وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي اللخِرِينَ (108) سَلَمُ عَلَى إِبْرَهِيمَ (109) كَذَالِكَ نَجْزِ فِ الْمُحْسِنِينَ اللهُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُومِنِينَ اللهُ وَبَشَّرْنَهُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ الْأَلَا وَبَارَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ مَا مُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، مُبِينُ (113) وَلَقَدْ مَنَانًا عَلَى مُوسِى وَهَكُرُونَ الْمُالَا وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقُوْمَهُمَا مِنَ أَلْكُرْبِ الْعَظِيمِ الله وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ الْعَالِمِينَ (116) وَءَانَيْنَاهُمَا ٱلْكِئَبَ أَلْمُسْتَبِينَ ﴿ 117 وَهَدَيْنَاهُمَا أَلْصِّرَطَ أَلْمُسْتَقِيمَ ﴿ 118 وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ مَا فِي الْآخِرِينَ ﴿ اللَّهُ سَلَكُمْ عَلَىٰ مُوسِى وَهَارُونَ عَلَيْ مُوسِى وَهَارُونَ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللّ عِبَادِنَا أَلْمُومِنِينَ (122) وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ أَلْمُرْسَلِينَ (123) إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَلَانَنَّقُونَ الْكِالَ أَنْدَعُونَ بَعُلًا وَتَذَرُّونَ أَحْسَنَ أَلْخَالِقِينَ الْأَكْ) أَلِلَهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآيٍكُمْ الْلَوَّلِينَ (126)

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ الْآكِ إِلَّاعِبَادَ أَلَّهِ الْمُخْلَصِينَ الْآكِ الْكُو الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي إِلَاخِرِينَ (<sup>29)</sup> سَلَامٌ عَلَىٰ الريَاسِينَ (<sup>130)</sup> إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ (131) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا أَلْمُومِنِينَ (132) وَإِنَّ لُوطَا فِ إِلْغَكِرِينَ الْحُدَالُ ثُمَّ دَمَّرْنَا أَلَاخَرِينَ الْحَالِي وَإِنَّكُو لَنَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ﴿ 137 } وَبِاليَّلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ 138 } وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ اَلْمُرْسَلِينَ ﴿139 إِذَ اَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿140 فَسَاهُمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴿ [4] فَالْنَقَمَهُ الْحُوثُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿ [42] فَلُولَآ أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ لَكُ لَلْبِثَ فِي بَطْنِهِ ۚ إِلَّى يُوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ الْكُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ لَكُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ الْكُلُّ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ الْكُلُّ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ الْكُلُّ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ الْكُلُّ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَل فَنَبُذُنَهُ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيمٌ لِلْأَعْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنُ يَّقُطِينٍ (146) وَأَرْسَلْنَكُ إِلَى مِانَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (147) فَامَنُواْ فَمَتَعْنَاهُمُ وإِلَى حِينِ (148) فَاسْتَفْتِهِمُ وَأَلِرَبِّكَ أَلْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَانُونَ (49) أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَيْكِ عَلَمَ إِنْكَا وَهُمْ شَاهِدُونَ اللهِ أَلَا إِنَّهُم مِّنِ اِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ الْآلَا وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا أَللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ 25 اللَّهُ أَصْطَفَى أَلْبَنَاتِ عَلَى أَلْبَنِينَ ﴿ 153 اللَّهُ وَإِنَّهُمْ

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿ 154 الْفَلَا نَذَّكُرُونَ ﴿ 155 الَّمْ لَكُورَ سُلَطَكُنُّ مُّبِينُ الْحُكَ فَا تُواْ بِكِنْدِكُمْ ثُهُ إِن كُنْمُ صَدِقِينَ الْآلَ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ( اللهِ عَمَّا اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ ((159) إِلَّا عِبَادَ أَللَّهِ إِلْمُخْلَصِينَ ((160)) فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعَبُدُونَ ((161)) مَا أَنتُهُ عَلَيْهِ بِفَلِتِنِينَ ﴿ 162 ۚ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ ﴿ 163 ۗ وَمَا مِنَّاۤ إِلَّا لَهُ, مَقَامٌ مَّعَلُومٌ لِلْأَفَ وَإِنَّا لَنَحَنُ الصَّافَةُ نَ (165) وَإِنَّا لَنَحَنُ الْمُسَبِّحُونَ المُحْثَا وَإِن كَانُواْ لِيَقُولُونَ الْآَثَالُ لَوَانَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ أَلَا وَلِينَ الْآَفِلُ لَكُنَّا عِبَادَ أَلِلَّهِ إِلْمُخْلَصِينَ (169) فَكَفَرُواْ بِهِ عَلَمُونَ يَعْلَمُونَ (170) وَلَقَدُ سَبَقَتُ كَامَنُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ 17 ۚ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴿ 172 ۗ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ (173) فَنُولَ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينِ (174) وَأَبْصِرْهُمْ فَسُوْفَ يُبُصِرُونَ ﴿ 175 اللَّهِ عَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ 176 فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَئِمِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ (177) وَتُولِّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ (178) وَأَبْصِرُ فَسُوْفَ يُبْصِرُونَ (179) سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (180) وَسَلَكُمْ عَلَى أَلْمُرْسَلِينَ (181) وَالْحَمَّدُ لِلهِ رَبِّ اِلْعَلَمِينَ (182)

### بِسْ مِنْ الرِّحِيمِ

صَّ وَالْقُرْءَانِ ذِ مَ الدِّكْرِ اللهِ بَلِ الذِينَكَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقِ (2) كَرَاهَلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ فَنَادُواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاسٍ ﴿ أَن وَعَجِبُواْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمُ وَقَالَ أَلْكَنفِرُونَ هَلذَا سَحِرُ كُذَّابُ (4) اَجَعَلَ أَلَا لِهَ مَهِ إِلَاهًا وَاحِدًا إِنَّ هَاذَا لَشَرْءُ عُجَائِكٌ ﴿ 5 ﴾ وَانطَلَقَ أَلْمَلأُ مِنْهُمُ وَأَنِ إِمْشُواْ وَاصْبِرُواْ عَلَى ءَالِهَتِكُومِ إِنَّا هَنَا لَسَنَعُ مُ يُرَادُ وَ الْ مَا سَمِعْنَا بِهَنَا فِي إِلْمِلَّةِ إِلَاخِرَةِ إِنْ هَنَاۤ إِلَّا اَخْذِلَتُ ﴿ ۖ أَوْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِصَاتِي مِّن ذِكْرِے بَل لَّمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ ﴿ اللَّهُ أَمْرِعِندُ هُوْ خَزَايِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ أَلْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ﴿ أَمْ لَهُم مُّلُكُ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْيَقُواْ فِ إِلَّاسْبَابِ (10) جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهَرُومٌ مِّنَ أَلَاحْزَابِ (11) كُذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجِ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْنَادِ (12) وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْعَابُ لَيْكُةٌ أُوْلَيْكَ أَلَاحُزَابٌ ﴿ أَنَّ إِن كُلُّ اللَّاكَذَّبَ أَلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ اللهِ وَمَا يَنظُرُ هَنَوُلآءِ اللهَ صَيْحَةً وَحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ (15) وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِرِ الْحِسَابِ (16)

إِصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَا وُودَ ذَا أَلَايْدِ إِنَّهُ وَأُوَّابُ (17) إِنَّاسَخَّرْنَا أَلِجِبَالَ مَعَهُ ويُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ (18) وَالطَّلْيرَ مَعْشُورَةً كُلُّ لِهُ وَأَبُّ لِنَ وَشَدَدُنَا مُلْكُهُ وَءَاتَيْنَهُ الْحِكْمَةُ وَفَصَّلَ لَلْخِطَابِ (20) وَهَلَ أَبِنكَ نَبُوُّا الْخَصْمِ إِذْ شَوَّرُواْ الْمِحْرَابُ (21) إِذْ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُرِدَ فَفَرْعَ مِنْهُمْ قَالُواْ لَا تَخَفُّ خَصْمَنِ بَغِي بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَاهْدِنَاۤ إِلَىٰ سَوَآءِ الصِّرَطِ (22) إِنَّ هَاذَاۤ أَخِهِ لَهُ وِسَعُونَ نَعْجَةً وَلِى نَعْجَدُ وَكِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِهَا وَعَزَّنِ فِي الْخِطَابِ (23) قَالَ لَقَدظَّلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَنِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلُطَّآءِ لَيَبْغِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ اللَّا أَلْذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّاهُمْ وَظَنَّ دَاوُرِدُ أَنَّمَا فَنَنَّهُ فَاسْتَغْفَرَرَيَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابٌ المُعْ اللَّهُ عَنَا لَهُ وَاللَّهُ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفِي وَحُسْنَ مَعَابِ اللَّهِ عَندَنَا لَزُلْفِي وَحُسْنَ مَعَابِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ اللَّهِ فِي فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ ٱلذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَكِيلِ إِللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ أَلْحِسَابِ (26)

وَمَا خَلَقْنَا أَلْسَمَاءَ وَالْارْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ذَلِكَ ظُنُّ الذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لِّلذِينَ كَفَرُواْ مِنَ أَلْبَارِ ﴿ 27 اللَّهِ عَلَ الذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي إِلَارْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجِّارِ (28) كِنَابُ اَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَّرُوا عَايَتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْكَ لَبُكِ (29) وَوَهَبُنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبُدُ إِنَّهُ وَأَوَّابُ اذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ اللَّهُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَلْتُ حُبَّ أَلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّ حَتَّى تُوارَثَ بِالْحِجَابِ (32) رُدُّوهَا عَلَىَّ فَطَفِقَ مَسَّحًا بِالشُّوقِ وَالْاعْنَاقِ (33) وَلَقَدُ فَتَنَا سُلَمْنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ عَكَا أَعُورُ إِنَّا أَنَّابُ (34) قَالَ رَبِّ إِغْفِرُ لِح وَهَبَ لِح مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ أَلُوهَا أَنْ (35) لَيْ الْمَا لَكُ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجَرِم بِأَمْرِهِ وَكُنَاءً حَيْثُ أَصَابَ (36) وَالشَّيَطِينَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاصٍ (37) وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي إِلَاصْفَادِ (38) هَنذَا عَطَآوُنَا فَامْنُنَ اَوَ اَمْسِكَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ 39 ۖ وَإِنَّ لَهُ,عِندَنَا لَزُلْفِي وَحُسُنَ مَعَابٍ (40) وَإِذْ كُرْ عَبْدَنَا آيُوب إِذْ نَادِي رَبَّهُ وَأَخِّ مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصُبٍ وَعَذَابٍ ﴿ 41 الرَّكُضُ بِرِجْلِكَ هَاذَا مُغْتَسَلُ بَارِدُ وَشَرَابُ ﴿ 42 }

وَوَهَبْنَا لَهُ ۚ أَهْلُهُ, وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرِى لِأُولِے إِلَا لَبَبِ الله وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثِ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا نِعْمَ ٱلْعَبَدُ إِنَّهُ وَأَوْا لِللَّهِ وَاذْكُرْ عِبَدَنَاۤ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي الْايْدِ عُ وَالْابْصِدِ ( 45 ) إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةِ ذِكْرَى ألدِّارِ (40) وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ أَلْمُصْطَفَيْنَ أَلَاخِيارٍ (47) وَاذْكُرِ اِسْمَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا أَلْكِفُلِ وَكُلُّ مِّنَ أَلَاخْيِارِ ﴿ 48﴾ هَاذَا ذِكْرُ ۗ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسِّنَ مَنَابٍ ﴿ 49 جَنَّنتِ عَدْنِ مُّفَنَّحَةً لَمُّ أَلَابُورَبُ الله الله المُتَكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ اللهُ ا وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرُفِ أَنْرَابُ (52) هَنذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ (53) إِنَّ هَنَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَكُو مِن نَّفَادٍ (54) هَـٰذَا وَإِتَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَاكِ ﴿ وَ حَلَى جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهُ فَإِيسَ أَلِمُ هَا وَ الْحَلَى هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ جَمِيمُ وَغَسَاقٌ ﴿ 57 وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِ مَ أَزُواجُ ﴿ 58 } هَنذَا فَوْجٌ مُقَنَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهُمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ (59) قَالُواْبِلَ اَنتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُورُ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِيسَ الْقَرَارُ (60) قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَنذَا فَزِدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النِّارِ (61)

وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرِي رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ أَلَاشْرِارٍ (62) أَتَّخَذْنَهُمْ شُخْرِيًّا اَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْابْصَارُ (63) إِنَّ ذَالِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ﴿ 64 قُلِ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنِ اللَّهِ اللَّاللَّهُ الْوَحِدُ الْقَهَّارُ ﴿ 65 ﴾ رَبُّ السَّمَاوَتِ وَالاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا الْعَزِيرُ الْعَفَّارُ ﴿ 66 قُلْ هُو نَبَوُّا عَظِيمٌ (67) اَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ (68) مَا كَانَ لِحِمِنْ عِلْمِ بِالْمَلِإِ الْاَعْلِيّ إِذْ يَخُنُصِمُونَ ﴿ 69 ۚ إِنْ يُتُوجِىٓ إِلَىٓ إِلَّا أَنَّمَاۤ أَنَاْ نَذِيرُ مُّبِينُ ۗ (70 ۗ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْ كَةِ إِنِّے خَلِقًا بَشَرًا مِن طِينٍ (71) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِ فَقَعُواْ لَهُ، سَجِدِينَ ﴿ 72 فَسَجَدَ اَلْمَكَيْ كُهُ كُمُ الْهُمُ الْمُكَيْرِكُهُ كُالُهُمُ الْم أَجُمَعُونَ ﴿ 73 ۗ إِلَّا إِبْلِيسَ اَسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ أَلْكِنفِرِينَ ﴿ 74 ۖ قَالَ يَّاإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى أَسُتَكُبَرْتَ أَمُ كُنْتَ مِنَ اَلْعَالِينَ ﴿ 75 ۚ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقُنَنِ مِن يَّارٍ وَخَلَقُنُهُ، مِن طِينٍ (76) قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ (77) وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعُنَتِيَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ (78) قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ خِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (79) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ اَلْمُنظَرِينَ ﴿ 80 ۚ إِلَىٰ يَوْمِرِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿ 81 ۗ قَالَ فَبِعِزَّ نِكَ لَأُغُويِنَهُمْ الْمُخْلِينَ (82) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (83)

قَالَ فَالْحَقَّ وَالْحَقَّ أَقُولُ (84 لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ وَأَجْمَعِينَ (85 فَكُمَ الْمُعَلِكُوْ عَلَيْهِ مِنَ اَجْرِومَا أَنَا مِنَ اَلْمُتَكِلِفِينَ مِنْهُمْ وَأَجْمَعِينَ (85 فَكُ الْمُعَلِكُورُ عَلَيْهِ مِنَ اَجْرِومَا أَنَا مِنَ اَلْمُتَكِلِفِينَ (86 فَا إِلَا ذِكُرُ لِلْعَلَمِينَ (87 وَلَنْعَلَمُنَ بَاهُ وَبَعَدَ حِينِ (88 فَكُ الْمَالُونَ اللَّهُ الْمُنَا بَاهُ وَبَعَدَ حِينِ (88 فَكُ الْمَالُونِ الْمُعَلَمِينَ (87 وَلَنْعَلَمُنَ بَاهُ وَبَعَدَ حِينِ (88 وَالْمَالُونِ الْمُعَلَمِينَ (87 وَلَنْعَلَمُنَ بَاهُ وَبَعَدَ حِينِ (88 فَكُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُنَا الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعِلَى اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِينَ الْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعِلَى الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ اللْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْعَلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَى الْمُعِلَمُ اللْمُعِلَى الْمُعَلِمُ اللْمُعِلْمُ اللْمُعِلَى الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُؤْمِقُ الْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعِلَمُ اللْمُعِلَمُ اللْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِ



## بِسْ مِ إِللَّهِ الرَّحْمَ الرَّحِيمِ

تَنْزِيلُ الْكِنْبِمِنَ أُلَّهِ الْعَزِيزِ الْعَكِيمِ اللَّهِ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ أَلْكِتُبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ إِللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ الدِّينَ (2) أَلَا بِلهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالذِينَ التَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيكَاءَ مَا نَعَ بُدُهُمُ وَإِلَّا لِيُقَرِّبُونَاۤ إِلَى أَلَّهِ وُلَفِيۤ إِنَّ أَلَّهَ يَحَكُمُ بَيْنَهُمْ فِمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ أَللَّهَ لَا يَهْدِهِ مَنْ هُوَكَنِدِبُ كَفَّارٌ ﴿ لَ لَوَارَادَ أَلَّهُ أَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصَطَفِي مِمَّا يَخُ لُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَنَهُ وهُو أَلِلَّهُ الْوَحِدُ الْقَهَارُ 4 خَلَقَ أَلْسَمَنُوَتِ وَالْارْضَ بِالْحَقِّ يُكُوِّرُ الْيُلَعَلَى أَلْنَهِارِ وَيُكُوِّرُ النَّهَارَعَلَى أَلِيْلِ وَسَخَّرَ أَلشَّمْسَ وَالْقَكَرَ كُلُّ يَجْرِ لِأَجَلِ مُّسَمَّى اللهُ وَالْعَزِيزُ الْعَقَارُ (5)

خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ أَلَانَعُكُمِ ثَمَنِيَةً أَزُورَجٌ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلْمُتِ ثَلَثِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ المُلُكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنِّى تُصْرَفُونَ ۗ أَنَّ إِن تَكُفُرُواْ فَإِتَ أَللَّهَ غَنِيٌّ عَنَكُمْ وَلَا يَرْضِي لِعِبَادِهِ إِلْكُفْرٌ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أُخْرِي ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّثُكُم بِمَا كُنْهُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ (7) وَإِذَا مَسَ أَلِانْسَنَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ، مُنِيبًا اِلْيُهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ، نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدُعُوٓ أَ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلهِ أَندَادًا لِيْضِلَ عَن سَبِيلِهِ عَلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنَ اَصْحَابِ النَّارِ اللهِ أَمَنُ هُوَ قَانِتُ ـ انَاءَ اللَّهِ سَاجِدًا وَقَا بِمَا يَحُذَرُ الْلَخِرَةُ وَيَرْجُواْ رَحْمَةً رَبِّهِ قُلُ هَلْ يَسْتَوِ فِ الذِينَ يَعْلَمُونَ وَالذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْلَالْبَالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ءَامَنُواْ اِنَّقُواْرَبَّكُمْ لِلذِينَأَحْسَنُواْ فِهَنذِهِ الدُّنْ اِحَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَتُ اِنَّمَا يُوكِي ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ (10)

قُلِ إِنِّيَ أُمِرْتُ أَنَ اعَبُدَ أَلَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ ﴿ اللَّهِ وَأُمِرْتُ لِأَنَ اَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ الْكِ قُلِ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلِ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلذِينَ خَسِرُوٓ اللَّهُ اللَّهِ مَ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ٱلْا ذَالِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ الْمُبِينُ (15) لَمُ مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِن الْبِيارِ وَمِن تَعَنِيمَ ظُلُلُ ذَلِكَ يُحَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ, يَعِبَادِ فَاتَّقُونِ (16) وَالذِينَ اَجْتَنَبُواْ الطَّعْخُوتَ أَنَّ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوٓاْ إِلَى اللَّهِ لَمُمُ الْمُشْرِي فَبَشِّرْعِبَادِ الْآُلُ الذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقُولَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَتِهِكَ أَلْذِينَ هَدِيْهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ وَأُولُوا الْالْبَبِ (18) أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِأَفَأَنتَ تُنقِذُمَن فِي إليّارِ (19) لَكِنِ الذِينَ إِنَّقُواْ رَبُّهُمْ لَهُمْ غُرُفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفُ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِح مِن تَحْنِهَا أَلَانْهَا وَعَدَ أَلِلَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادُ (20) أَلَمْ تَرَ أَنَّ أَللَّهَ أَنزَلَ مِنَ أَلسَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكُهُ مِنَابِيعَ فِي إِلاَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ ، زَرْعًا فَيْخْلِفًا الْوَانُهُ وَمُمْ يَهِيجُ فَتَرِيلُهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ، حُطَامًا إِنَّ فِذَالِكَ لَذِكْرِي لِأُوْلِى إِلاَّ لَبَابِ (21)

أَفْمَن شَرَحَ أَلِلهُ صَدْرَهُ، لِلإِسْلَمِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِهِ عَوْيَلُ لِّلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُوْلَيَإِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (22) إِللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنَّبَا مُّتَشَبِهَا مَّتَانِي نَقْشَعِرٌ مِنْهُ جُلُودُ الذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُو بُهُمْ. إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى أَللَّهِ يَهْدِه بِهِ عَنْ يَتُسَاَّهُ وَمَنْ يُّضَلِلِ إِللَّهُ فَمَا لَهُ, مِنْ هَادٍّ ﴿ 23 ۖ اَفَمَنْ يَنَّقِ بِوَجْهِهِ عِسْوَءَ أَلْعَذَابِ يَوْمَ أَلْقِيكُمَةً وَقِيلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوقُواْ مَا كُنْهُمْ تَكْسِبُونَ ﴿ كُنَّابَ ٱلذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَذِيهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ 25 ۗ فَأَذَا قَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْلَخِرَةِ أَكْبُرُلُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ 26 ۖ وَلَقَدَ ضَّرَبْنَ الِلنَّاسِ فِي هَنَدَا أَلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُمْ يَنَذَكُرُونَ ﴿ 27 فَرُءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِهِ عِوْجٍ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ 28 ضَرَبَ أَللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآهُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلِّ هَلَ يَسْتَوِيَنِ مَثَلًا الْحَمَدُ لِلهِ بَلَ اَكُثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ 29 ۚ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ اللهُ اللهُ

فَمَنَ اَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى أَلَّهِ وَكُذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ وَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوكَى لِلْكِنفِرِينَ ﴿ 32 وَالذِكَ جَآءَ بِالصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أُولَيْكِ هُمُ الْمُنَّقُونَ ﴿ 33﴾ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَرَيْمِمْ ذَلِكَ جَزَّ وَأُ الْمُحْسِنِينَ (34) لِيُكَ فِي أَلِنَّهُ عَنْهُم اللَّهُ عَنْهُم اللَّهِ عَمِلُواْ وَيَجَزِيهُم وَأَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الذِهِ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ 35﴾ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالذِينَ مِن دُونِهِ" وَمَنْ يُّضَلِلِ إِللَّهُ فَكَالَهُ مِنْ هَادٍ عَنْ وَهَنْ يَهْدِ إِللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍّ اَلِيْسَ أَلَّهُ بِعَزِيزٍ ذِكِ إِنْقَامِ (37) وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ أَلْسَكُورَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنِ أَلِلَّهُ قُلَ اَفَرَ آيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ إِنَ اَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلَ هُنَّ كَشِفَتُ ضُرِّهِ عَ أُوَ اَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلَ هُرَ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْحَسْبِي أَللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكَ لَمُ الْمُتُوكِّلُونَ ﴿ 38 فَلَ يَكُومِ إِعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ وَإِنِّي عَدِمِلٌ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ ١٩٥٠ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ وَإِنِّي عَدِمِلٌ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ الْأُونَ مَنْ يَاتِيهِ عَذَابٌ يُحَزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّ عَيْمٌ ﴿ 40﴾ مَنْ يَاتِيهِ عَذَابٌ مُّ عَيْمٌ

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ أَلْكِنَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّي فَمَنِ إِهْتَ دِك فَلِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴿ اللَّهُ يَتُوفَّى أَلَانفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالتِّ لَمْ تَمْتَ فِي مَنَامِهِ مَا فَيُمْسِكُ اللَّهِ قَضِي عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْكُخْرِيَ إِلَىٰ أَجَلِ أُسَمِّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ ﴿ لَكُ الْمِ إِنَّخَذُواْمِن دُونِ اِللَّهِ شُفَعَآءً قُلَ أَوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيَّا وَلَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ الل قُل لِلهِ إِلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَتِ وَالْارْضِ ثُمَّا إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ لَهِ وَإِذَا ذُكِرَ أَلِلَّهُ وَحَدُهُ الشَّمَأَزَّتُ قُلُوبُ الذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ فَكُ قُلِ إِللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْارْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنتَ تَحَكُّمُ بِينَ عِبَادِكَ فِمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ ﴿ فَكُ وَلُوَ أَنَّ لِلذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي إِلَارْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَهُ وَلَا فَنُدُواْ بِهِ عِن سُوَّءِ الْعَذَابِ يَوْمَ أَلْقِيكُمَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ أَللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ (47)

وَبَدَا لَمُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ ﴿ ﴾ فَإِذَا مَسَ أَلِانسَنَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيثُهُ، عَلَى عِلْمِ "بَلْ هِيَ فِتْ نَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ فَأَ قَالَهُ اَ أَلَذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغَنِي عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ 50 فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَالذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَنَوُلآءِ سَيْصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ أَوَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَبُسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَتَثَاءُ وَيَقُدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيكتٍ لِقَوْمٍ يُومِنُونَ (52) قُلْ يَعِبَادِى أَلذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ إِللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًّا إِنَّهُ هُوَ اَلْغَفُورُ الرَّحِيمُ (53) وَأَنِيبُوٓا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَكُ، مِن قَبْلِ أَنْ يَاتِيكُمْ الْعَذَابُثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ ﴿ فَالَّهِ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّيِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ يَّانِيكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ وَ إِن اللَّهُ وَكُلُّ أَن تَقُولَ نَفْسُ بِكَسُرَتِي عَلَى مَا فَرَّطُتُّ فِي جَنْبِ إِللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّحِرِينَ (56)

أَوْ تَقُولَ لَوَ اَنَّ أَلَّهُ هَدِينِ لَكُنتُ مِنَ أَلْمُنَّقِينَ (57) أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى أَلْعَذَابَ لَوَ آتَ لِي كَرَى أَلْعَذَابَ لَوَ آتَ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ 58 كَا بَلِي قَدْ جَآءَتُكَ ءَايَتِ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ أَلْكِنفِرِينَ ﴿ وَ كُنتَ مِنَ أَلْقِيكُمَةِ تَرَى أَلذِينَ كَذَبُواْ عَلَى أَللَّهِ وَجُوهُهُم مُّسَوَدَّةً ۗ ٱلْيَسَ فِ جَهَنَّمَ مَثُوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ وَكُنَّجِّ إِللَّهُ الَّذِينَ إَتَّقُواْ بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ الشَّوَةُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (أَفَ أَلَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَحْءِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَحْءِ وَكِيلٌ ﴿ 62 اللَّهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَالذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ اللَّهِ أُوْلَيَإِكَ هُمُ الْحَسِرُوبَ (3) قُلَ اَفَعَيْرَ اللَّهِ تَامُرُونِ أَعَبُدُ أَيُّهَا أَلْجَاهِ أُونَ الْ 64 وَلَقَدُ اوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى أَلْذِينَ مِن قَبْلِكَ لَإِنَ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ أَلْخَسِرِينَ ﴿ 55 كُلَّ بَلِ إِللَّهَ فَاعْبُدُ وَكُن مِّرَكَ أَلشَّكِ رِينَ ﴿ 66 وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدُرِهِ -وَالْارْضُ جَمِيعًا قَبْضَ يُهُ، يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَالسَّمَاوَتُ مَطْوِيَّاتُ مِيْ بِيَمِينِهِ مُنْ مُنْكُرُهُ وَتَعَالِي عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ وَتَعَالِي عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ أَلِلَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرِى فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنظُرُونَ ( الله الله عَلَى الله بِالنَّبِيَئِ وَالشُّهُ لَا يُظْلَمُونَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (69) وَوُفِيَّتَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ (70) وَسِيقَ أَلْذِينَ كَفُرُوٓ أَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا كَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِّحَتَ اَبْوَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُمَّ أَلَمْ يَاتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُم يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ وَاينتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَنذًا قَالُواْ بَلِي وَلَكِنَ حَقَّتَ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى أَلْكِنفِرِينَ الله قَيلَ اَدَخُلُواْ أَبُوكَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَبِيسَ مَثُوى أَلْمُتَكَبِينَ (72) وَسِيقَ أَلَذِينَ إَتَّقُواْ رَبَّهُم وإِلَى أَلْجَنَّةِ رُمَرًا حُتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُيِّحَتَ اَبُوَبُهَا وَقَالَ لَمُمْ خَزَنَهُمَا سَلَمُ عَلَيْكُمُ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ 73﴾ وَقَالُواْ الْحَكُمُدُ لِلهِ إلذِ عَصَدَقَنَا وَعَدَهُ, وَأَوْرَثَنَا أَلَارْضَ نَتَبُوّا مِنَ أَلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعُمَ أَجُرُ الْعَامِلِينَ (74) وَتَرَى الْمَكَيْ كُهُ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ وَتَرَى الْمَكَيْ كُهُ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّ الْمَكَيْ مَنْ عَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (75) وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْمُحَمَّدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (75)

### leië.

#### 

جَمِّ اللهُ تَنزِيلُ الْكِنْبِمِنَ أَلَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (2) عَافِر إِللَّانَّهُ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِے اِلطَّوْلِ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُو إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ( 3 ) مَا يُجَدِلُ فِي - ءَايَتِ اللَّهِ إِلَّا الذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَدِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ نُوجٍ وَالْاحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِمِمْ لِيَاخُذُوهُ وَجَندَلُواْ بِالْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذَ مُّهُمُّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿ كَا وَكَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكِ عَلَى ألذِينَ كَفَرُو الْمَهُمُ، أَصْحَبُ الْبِارِ اللهِ اللهِ يَعَمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ وَيُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُومِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَرْءِ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغَفِرْ لِلذِينَ تَابُواْ وَاتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ أَلْحِيمٍ (7)

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَذْنٍ إلتِ وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنَ ـ ابَآيِهِمْ وَأَزُورَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَلْأِيَّتِهِمْ وَلَا يَكُ أَنتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ (8) وَقِهِمُ السَّيِّءَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّءَاتِ يَوْمَبِذِ فَقَدْرَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ أَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۗ فَ إِنَّ أَلذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكُبُرُ مِن مَّقْتِكُمْ، أَنفُسَكُمْ وإِذْ تُدْعُونَ إِلَى أَلِا يمَنِ فَتَكُفُرُونَ (10) قَالُواْ رَبَّنَا ٓ أَمَتَّنَا اِتَّنَا يَأْنَا لَهُ وَأَحْيَلْتَنَا اِتَّنَاتُنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُو بِنَا فَهَلِ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ اللهُ ذَاكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ أللَّهُ وَحَدَهُ، كَ فَرْتُمْ وَإِنْ يُتُمْرَكَ بِهِ عَنُومِنُواْ فَالْحُكُمُ لِلهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَيْرِيكُمْ وَالدِّعِ وَيُنَزِّلْكُ لَكُمْ مِّنَ أَلْسَمَآءِ رِزُقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنَ يُّنِيبُ الْأَنَ فَادْعُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كُرِهَ الْكَنفِرُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرَشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنَ امَرِهِ عَلَى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عِلِيْنُذِرَ يَوْمَ أَلَّنَكَقِ عَلَيْكَ فِي مَهْم بَرِزُونَ لَا يَخْفِي عَلَى أَللَّهِ مِنْهُمْ شَحْءٌ لِّمَنِ إِلْمُلْكُ الْيُومُ لِلهِ الْوَحِدِ الْقَهَّارِ 16

الْيُوْمَ يُحُنِي كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ لَا ظُلْمَ الْيُومُ إِنَّ أللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (17) وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ اللازِفَةِ إِذ الْقُلُوبُ لَدَى أَلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ اللهُ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ أَلَاعَيْنِ وَمَا تُخْفِي إِلصَّدُورُ (19) وَاللَّهُ يَقَضِ بِالْحَقِّ وَالذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ - لَا يَقُضُونَ بِشَرْءٍ إِنَّ أَللَّهَ هُوَ أَلسَّمِيعُ الْبَصِيرُ (20) أُوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي الكرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ الذِينَكَانُواْ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ هُمْ، أَشَدَ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي الْارْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ أَللَّهِ مِنْ قَاقٍ (21) ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّاتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ، قَوِيُّ شَدِيدُ الْعِقَابِ (22) وَلَقَدَ ارْسَلْنَا مُوسِى بِعَايَدِتَا وَسُلَطَانِ مُّبِينٍ وَعَلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَنحِرُ كَذَّابُ ﴿ فَكُمَّا جَآءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ الْقَتْلُوٓ الْبَنَاءَ الذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, وَاسْتَحْيُواْ نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكِنْوِينَ إِلَّا فِضَلَالٍ (25)

وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِ ۖ أَقَتُلُ مُوسِىٰ وَلْيَدُعُ رَبَّهُ ۚ إِنِّ أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ وَأَنْ يُنْظِهِرَ فِي إِلَارْضِ إِلْفَسَادُ (26) وَقَالَ مُوسِى إِنِّے عُذُتُ بِرَبِّے وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُومِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ (27) وَقَالَ رَجُلُ مُّومِنُ مِّنَ ـ الِ فِرْعَوْنَ يَكُنْمُ إِيمَنَهُ وَأَنَقُتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّي أَللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِالْبَيِّنَتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ الذِح لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَلِهِرِينَ فِي الْارْضِ فَمَنْ يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِن جَآءَنَّا قَالَ فِرْعَوْنُ مَاۤ أُرِيكُمْ إِلَّا مَاۤ أَرِي وَمَاۤ أَهَٰدِيكُونُ إِلَّاسَبِيلَ أَلرَّشَادِ ﴿ 29 ۖ وَقَالَ أَلذِحَ ءَامَنَ يَكُومِ إِنِّي أَخَافُ عَكَ كُم مِّثَلَ يَوْمِ إلَاحْزَابِ (30) مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثُمُودَ وَالذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا أَللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ (31) وَيَنْقُوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يُوْمَ أَلْنَادِ عَلَيْكُمْ يُومَ ثُولُونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ أَلْلَهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُتَضَلِلِ إِللَّهُ فَمَالَهُ، مِنْ هَادٍ (33) وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِسُكِ مِّمَّا جَآءَ كُم بِهِ عَكَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَكَ أَللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَسُولًا كَنَاكِ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ مُّرْتَاجُ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِغَيْرِ سُلْطَنِ اللَّهِ مِغَيْرِ سُلْطَنِ اللَّهِ مِغَيْرِ سُلْطَنِ اَتِنْهُمْ كُبُرَ مَقَتًا عِنْدَ أَللَّهِ وَعِنْدَ أَلْذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبِّارٍ (35) وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنهَامَنُ اِبْنِ لِحِصَرْحًا لَّعَلِّيَ أَبْلُغُ الْاسْبَبُ (36) أَسْبَبَ أَلسَّمَوَتِ فَأَطَّلِعُ إِلَى إِلَى إِلَى مُوسِى وَإِنِّے لَأَظُنُّهُۥ كَذِبًّا وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّءُ عَمَلِهِ وَصَدَّعَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴿ 37 وَقَالَ أَلَذِ حَ ءَامَنَ يَنْقُوْمِ إِتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ أَلرَّشَادِ (38) يَكُومِ إِنَّمَا هَاذِهِ الْحَيَوْةُ اللَّهُ أَيِامَتَكُم وَإِنَّ الْاخِرَةَ هِي دَارُ الْقَكِرِارِ ﴿ (39 مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجُزِئَ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوُ انْثِى وَهُوَ مُومِنُ فَأُوْلَيْهِكَ يَدُخُلُونَ أَلْحَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ اللهِ عَلَيْ عِسَابٍ الله

وَيَنْقُومِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى أَلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَخِ إِلَى أَلْبَّارِ ﴿ اللهِ تَدْعُونَنِ لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِيهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفِّرِ (42) لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِحَ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ, دَعُوةٌ فِي إِللَّهُ نَبِيا وَلَا فِي إِلَاخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى أَللَّهِ وَأَنَّ أَلْمُسْرِفِينَ هُمْ وَأَصْحَابُ النَّارِ ﴿ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفْوَضُ أَمْرِي إِلَى أُللَّهِ إِنَّ أَللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (44) فَوَقِهُ أَللَّهُ سَيِّءَاتِ مَا مَكُرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ الْعَذَابِ (45) إِلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ أَلْعَذَابِ ﴿ فَهِ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي النّارِ فَيَقُولُ الشُّعَفَوُ اللَّهِ عَنَوُ اللَّهِ عَنَ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ اَنتُم ثُغُنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ اَلْبَّارِّ اللهِ عَالَ الذِينَ استَكْبَرُوۤا إِنَّا كُلُّ فِيهَاۤ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَدْ حَكُمُ بَيْنَ أَلْعِبَادِ ﴿ ﴿ وَقَالَ أَلَذِينَ فِي إَلَيَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ اَدْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ اَلْعَذَابِ (49)

قَالُواْ أُوَلَمْ تَكُ تَاتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُواْ بَلِي قَالُواْ فَادْعُواْ وَمَا دُعَوَّا أَلْبَ بِفِرِينَ إِلَّا فِحَلَالٍ وَيُوْمَ يَقُومُ الْاشْهَادُ (أَنَّ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعَ نَهُ وَلَهُمْ سُوءَ الدِّارِ (52) وَلَقَدَ ـ انْيُنَا مُوسَى أَلْهُ دِي وَأُورَثُنَا بَنِي إِسْرَآءِيلَ أَلْكِتَبَ (53) هُذَى وَذِكْ رِيْ لِأَوْلِي إِلَا لَبَابِ (54) فَاصْبِرِ إِنَّ وَعُدَ أَلَّهِ حَقُّ وَاسْتَغْفِرُ لِذَابِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيّ وَالِابْصِيْرِ الْآَنَ الْذِينَ يُجَدِلُونَ فِ-ءَايَتِ الله بِعَيْرِ سُلُطَنِ آبِهُم، إِن فِحُدُورِهِم، إِلَّا كِبْرُ مَّاهُم بِسُلِغِيهِ فَاسْتَعِذُ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ أَلسَّكِمِيعُ الْبَصِيرُ (50) لَخُلَقُ السَّمَاوَتِ وَالْارْضِ أَكْبُرُمِنَ خَلْقِ إِلنَّاسٌ وَلَكِكِنَّ أَكُثَرُ أَلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونُ ﴿ 57 النَّاسِ لَا يَعْلَمُونُ ﴿ 57 اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّلْمُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا وَمَا يَسَتَوِ إِلَاعَ مِي وَالْبَصِيرُ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ وَلَا الْمُسِحَ فِي قَلِيلًا مَّا يَتَذَكَّرُونَ (58)

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآنِيَةٌ لَّارَيْبَ فِيهَا وَلَاكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يُومِنُونَ (59) وَقَالَ رَبُّحَكُمُ ادْعُونِ أَسْتَجِبُ لَكُمْ وَ إِنَّ أَلذِينَ يَسَتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿ فَ أَلِلَّهُ الذِي جَعَلَ لَكُمُ الْيُلَالُ اللِّكُ اللَّهُ الذِي جَعَلَ لَكُمُ الْيُلَ لِلسَّكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَمُبُصِرًا إِنَّ أَللَّهَ لَذُو فَضَلٍ عَلَى أَلنَّاسٍ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ أَلْنَّاسِ لَا يَشُكُرُونَ فَ اللَّهِ فَاللَّكُمُ وَلَكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَحْءِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنِّى تُوفَكُونَ (62) كَذَالِكَ يُوفَكُ الذِينَ كَانُواْ بِايَتِ اللَّهِ يَجُحُدُونَ (63) أللهُ الذِ عَ جَعَلَ لَكُمُ الْارْضَ قَكَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرُزَقَكُمْ مِنَ أَلطَّيِبَتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ فَتَبَرَكَ أَللَّهُ رَبُّكُمُ فَتَبَرَكَ أَللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ (64) هُوَ أَلْحَى لَآ إِلَكَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحُـمَدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (65) قُلِ اِنِّے نُهِيتُ أَنَ اَعْبُدَ أَلْذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ لَمَّا جَآءَ نِي أَلْبَيِّنَتُ مِن رَّبِحِ وَأُمِرْتُ أَنْ السَلِمَ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ (60)

هُوَ ٱلذِ عَلَقَكُم مِّن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطُفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخًا وَمِنكُم مَّنَ يُنَوَفِّي مِن قَبَلُ وَلِنَبَلُغُوا أَجَلًا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (67) هُوَ الذِ عَيْمِي وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضِيَّ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنَّ فَيَكُونُ ﴿ 68 أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِدُنُونَ فِي عَايَتِ إِللَّهِ أَنِّي يُصَرَفُونَ ﴿ وَ الَّذِينَ كَ ذَّبُواْ بِالْكِتَبِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ عَرْسُلْنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ( وَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فِ الْمُعَمِيمِ ثُمَّ فِي البَّارِ يُسُجُرُونَ ﴿ 2 مُمَّ قِيلَ لَهُمْ وَ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ 73 مِن دُونِ إِللَّهِ قَالُواْضَ لُّواْعَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيْعًا كَذَالِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكِن لِلَّهُ الْكِن لِلَّهُ الْكِن لِلْ ذَلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي إِلَارْضِ بِغَيْرِ الْحُقِّ وَبِمَاكُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ﴿ 55 اللَّهُ اللّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَثُوكَى أَلُمُتَكَبِّرِينَ ﴿ 50 ۖ فَاصْبِرِ إِنَّ وَعُدَ أَللَّهِ حَقَّى فَاإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ أَلَذِ ٤ نَعِدُهُمْ وَأَوْ نَتُوفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ (77)

وَلَقَدَ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْك وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ اَنْ يَاتِك بِحَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ أِللَّهِ فَإِذَا جَاءَ امْرُ اللَّهِ قُضِىَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ أَلْمُبْطِلُونَ ﴿ 3 أَلَّهُ الذِي جَعَلَ لَكُمُ الْانْعَامُ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَا كُلُونَ ﴿ 50 وَلَكُمْ فِيهِا مَنَافِعُ وَلِتَ بَلْغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى أَلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (80) وَيُرِيكُمْ بِءَايَتِهِ عَأَى ءَايَتِهِ عَأَى ءَايَتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ اللَّهُ اللَّهُ يَسِيرُواْ فِي اللَّرْضِ فَينَظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ الذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي إِلَارْضِ فَمَا أَغَنِي عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (82) فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِدِ، يَسْتَهُزِءُونَ (83) فَلَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا قَالُواْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَحَدَهُ، وَكَفَرْنَا بِمَاكُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿ 84 فَكُمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا سُنَّتَ أللَّهِ إلتِ قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَ خَسِرَ هُنَالِكَ أَلْكَفِرُونَ (85)

## فظلت

#### بِسْ فِي اللَّهُ الرَّحْمَ الرَّالِحِيمِ

جَمِّ اللَّهُ مِنَ أَلرَّمْكِنِ إِلرَّحِيمِ الْكَكْبُ فُصِّلَتَ -ايَنتُهُ، قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ كَا بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكَثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ فَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدَّعُونًا إِلَيْهِ وَفِي عَاذَانِنَا وَقُرُ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ جِمَابُ فَاعْمَلِ إِنَّنَا عَكِمِلُونَ ﴿ فَي قُلِ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُّ مِّثُلُكُمْ يُوجِيٓ إِلَىَّ أَنَّمَا ٓ إِلَاهُ كُورُ إِلَا أُ وَحِدُ فَاسْتَقِيمُوۤ اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلُ لِّلْمُشْرِكِينَ ﴿ أَلَذِينَ لَا يُوتُونَ أَلزَّكَوْةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ ١٠ إِنَّ ٱلذِينَءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَتِ لَهُمْ، أَجْرُ غَيْرُ مَمْنُونِ ﴿ قُلَ آيِنَّكُمْ لَتَكُفُّرُونَ بِالذِح خَلَقَ أَلَارْضَ فِي وَمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ وَأَندَادًا ذَالِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ الْمَاكِمِينَ ﴿ الْمَاكِمِينَ ﴿ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَكَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواَتُهَا فِح أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءً لِّلسَّآبِلِينَ (10) ثُمَّ اَسْتَوِيۤ إِلَى السَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانُ ا فَقَالَ لَمَا وَلِلارْضِ إِيتِياطَوْعًا أَوْ كُرُهُ الْقَالَا أَنْيُنَا طَآبِعِينَ اللهُ

فَقَضِنْهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِيَوْمَيْنِ وَأُوْجِي فِكُلِّ سَمَآءٍ اَمُرَهَّا وَزَيَّنَّا أَلْسَكَآءَ أَلَدُنْهِا بِمَصَابِيحٌ وَحِفْظًا ذَالِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ اللهِ اللهِ الْعَرَضُواْ فَقُلَ اَنذَرْتُكُمْ صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةٍ عَادِ وَثَمُودَ اللَّهُ إِذْ جَآءَ تُهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَأَلَّا تَعَبُدُوٓ الْإِلَّا أَلَكُ قَالُواْلُوۡ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَكَيِّكَةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ - كَنفِرُونَ ﴿ إِلَّ فَأَمَّا عَادُ فَاسْتَ كَبُواْ فِ إَلَارْضِ بِغَيْرِ إِلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنَ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً اَوَلَمْ يَرُواْ اَتَ اللَّهَ أَلذِ عَ خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايَدِنَا يَجَحَدُونَ اللهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحْسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ أَلْخِزْيِ فِي الْحَيَوْةِ اللَّهُ أَيُّ الْوَلَعَذَابُ الْاَخِرَةِ أَخْزِي وَهُمَّ لَا يُنْصَرُونَ اللهِ وَأَمَّا تُمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَاسْتَحَبُّواْ الْعَمِي عَلَى أَلْمُدِى فَأَخَذَتُهُمْ صَعِقَةُ الْعَذَابِ إِلْمُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهِ وَنَجَّيْنَا أَلْذِينَءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ اللَّهِ وَيَوْمَ نَحْشَرُ أَعَدَآءَ أَللَّهِ إِلَى أَلْبَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ وَآ كُونَ خَتَّىۤ إِذَا مَاجَآءُ وَهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (20)

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَاأُللَّهُ الذِحَ أَنطَقَ كُلَّ شَرِّءٍ وَهُوَ خَلَقَ كُمْ وَأَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (21) وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ وَأَنَّ أَللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونً (22) وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمُ الذِ عظننتُم بِرَبِّكُمْ وَأَرْدِ نَكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ 23 فَإِنْ يَصَبِرُواْ فَالنَّارُ مَثُوكَى لَمُّهُمْ وَإِنْ يَّسْتَعْتِبُواْ فَمَا هُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴿ 24 وَقَيَّضَا الْمُعْرَبِينَ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِبِينِ الْمُعْرِبِينَ الْمُعْرِبِينَ الْمُعْرِبِينَ الْمُعْرَبِينَ الْمُعْرَبِينِ الْمُعْرِبِينَ الْمُعْرِبِينَ الْمُعْرَبِينَ الْمُعْرَبِينَ الْمُعْرِبِينِ الْمُعْرِبِينَ الْمُعْرِبِينَ الْمُعْرِبِينَ الْمُعْرِبِينَ الْمُعْرِبِينَ الْمُعْرِبِينِ الْمُعْرِبِينَ الْمُعْرِبِينَ الْمُعْرِبِينَ الْمُعْرِبِينَ الْمُعْرِبِينَ الْمُعْرِبِينِ الْمُعْرِبِينَ الْمُعْرِبِينِ الْمُعْرِبِي الْمُعْرِبِينَ الْمُعْرِبِي الْمُعْرِبِي الْمُعْرِبِي الْمُعْرِبِي الْمُعْرِبِي الْمُعْرِبِي الْمُعْرِبِي الْمُعْر قُرْنَاءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيمِمْ وَمَا خُلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمَدٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَالِانسِ إِنَّهُمُ كَانُواْ خَسِرِينَ ﴿ 25﴾ وَقَالَ أَلذِينَ كَفَرُواْ لَا شَمَعُواْ لِهَاذَا أَلْقُرْءَانِ وَالْغَوَاْفِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغُلِبُونَ ﴿ فَكُ فَلَنُذِيقَنَّ أَلَذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَهُمْ وَأَسُوا أَلْذِ عَكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ 27 فَالْكَ جَزَامُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّ أَعَدَاءَ إِللَّهِ إِلنَّارٌ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلُدِ جَزَاءَ إِمَا كَانُواْ بِاَينِنِنَا يَجْعَدُونَ (28) وَقَالَ الذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَا ٓ أَرِنَا الذَّيْنِ أَضَلَّنَا مِنَ الْجِنّ وَالِانِسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقَدَامِنَا لِيَكُونَامِنَ أَلَاسْفَلِينَ (29)

إِنَّ أَلْذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا أَلَّكُ ثُمَّ اَسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْ حِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحَزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِالْجَنَّةِ التِكُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ 30 نَعَنُ أَوْلِياَ أَوْكُمْ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيِاوَفِي الْاخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَشْتَهِ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّعُونَ ﴿ أَنَّ أَزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴿ 32﴾ وَمَنَ اَحۡسَنُ قَولًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى أَللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِ مِنَ أَلْمُسْلِمِينَ ﴿ 33 ۗ وَلَا شَنَّوِ مِ الْحُسَنَةُ وَلَا أَلْسَيِّئَةُ ادُفَعُ بِالْتِ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا أَلْذِ عَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَلَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ لِهِ فَكُ وَمَا يُلَقِّهُ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقِّنَهَا إِلَّاذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (35) وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ نَزْعُ فَاسْتَعِذُ بِاللَّهِ إِنَّهُ مُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (36) وَمِنَ - ايكتِهِ الما والنَّهَ ارُ وَالشَّهُ مُن وَالْقَامَرُ لَا تَسَجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَكَوْ وَاسْجُدُو اللهِ إلذِ عَلَقَهُ تَ إِن كُنتُمُ، إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ﴿ 37 اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالنِّلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَمُونَ ﴿ 38 ﴾ رَبِّكَ يُسَتِّمُونَ ﴿ 38 ﴾

وَمِنَ - ايَكِدِهِ أَنَّكَ تَرَى أَلَارُضَ خَلْشِعَةً فَإِذَاۤ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا أَلْمَاءَ إَهْ تَزَّتْ وَرَبَتِ إِنَّ أَلَذِ حَ أَحْيِاهَا لَمُحْجِ إِلْمَوْتِي إِنَّهُ, عَلَى كُلِّ شَرْءٍ قَدِيرٌ ﴿ 39 ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ۖ ءَايَتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا ۗ أَفَمَنَ تُلْقِي فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّنْ يَاتِح - امِنَا يَوْمَ الْقِيْمَةِ إِعْمَلُواْ مَا شِئْتُمْ، إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَ إِنَّ أَلِذِينَ كَفَرُواْ بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ وَإِنَّهُ وَكَكِنْكُ عَزِيزٌ ﴿ اللَّهِ لَا يَانِيهِ الْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ مَ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (42) مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابٍ اَلِيمِ (﴿ 43﴾ وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرْءَانًا اَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتَ ـ ايَنُهُ ﴿ ءَا عَجَمِيُّ وَعَرَبِيٌّ قُلُ هُوَ لِلذِينَ ءَامَنُواْ هُدِّي وَشِفَآهُ وَالذِينَ لَا يُومِنُونَ فِي عَاذَانِهِمْ وَقُرُّوهُو عَلَيْهِمْ عَمَّى اوْلَيْهِكَ يْنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ لَهِ وَلَقَدَ ـ انَيْنَا مُوسَى أَلْكِئَبَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّي مِّنْهُ مُرِيبٌ ﴿ عَمْلُ صَالِحًا عَمِلُ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ } وَمَنَ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ الْحُ

إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَتٍ مِّنَ ٱكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنُ انتِي وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ، وَيَوْمَ يُنَادِيمِمُ وَأَيْنَ شُرَكَاء عَ قَالُواْ ءَاذَنَّكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ (47) وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَهُمْ مِّن تَجِيصٍ (48) لَّا يَسْءَمُ الله نسكنُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَوْسُ قَنُوطٌ ﴿ وَكَإِنَ اَذَقَنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعَدِضَرَّاءَ مَسَّتَهُ لَيَقُولَنَّ هَلَا لِحِ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَيِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِيَ إِنَّ لِي عِندُهُ وَلَلْحُسَنِي فَلَنُنَبِّئَ أَلْذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ (50) وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى أَلِاسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِهِ مِ وَإِذَا مَسَهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاآءٍ عَرِيضٍ اللهِ عُلَا اَرَ اللهِ عُمْ اللهِ اللهِ عُلَمْ اللهِ عُلمَ اللهِ عُلمَ اللهِ عُلمَ اللهِ عُلمَا اللهِ عُلمُ اللهُ عُلمُ اللهِ عُلمُ اللهِ عُلمُ اللهِ عُلمُ اللهِ عُلمُ اللهِ عُلمُ اللهُ عَلمُ اللهُ عَلمُ اللهُ عَلمُ اللهُ عَلمُ اللهِ عَلمُ اللهِ عَلمُ اللهِ عَلمُ اللهِ عَلمُ اللهِ عَلمُ اللهِ عَلمُ اللهُ عَلمُ اللهِ عَلمُ اللهُ عَلمُ اللهِ عَلمُ اللهُ عَلمُ بِهِ مَنَ اَضَلُّ مِمَّنَ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (52) سَنُرِيهِ مُهَ ءَايَنِنَا فِي الْافَاقِ وَفِي أَنفُسِمِ مَحَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمُ وَأَنَّهُ الْحَقُّ أُوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ, عَلَى كُلِّ شَرْءِ شَهِيدٌ (53) اَلا إِنَّهُمْ فِهِ رَيَةٍ مِّن لِقَاءَ رَبِهِ هُوَ أَلاَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عُجِيطٌ فَعَ

### الفراق

#### 

جَمِ اللَّهُ عَسِقً اللَّهُ كَذَالِكَ يُوحِ ﴿ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلذِينَ مِن قَبْلِكَ أَلَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ( 3 ) لَهُ مَا فِي إِلسَّ مَنوَتِ وَمَا فِي إِلاَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿ لَا يَكَادُ السَّمَواتُ يَتَفَطَّرُنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَامِكَةُ يُسَبِّحُونَ جِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي إِلَارْضِ أَلَا إِنَّ أَلَّهَ هُوَ أَلْعَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ ۚ وَالَّذِينَ إَتَّحَاذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَاۤ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّنُنذِرَأُمَّ أَلْقُرِي وَمَنْ حَوْلَا وَنُنذِرَ يَوْمَ أَلْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقُ فِي إِلْجَنَّةِ وَفَرِيقُ فِي السَّعِيرِ (7) وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ وَأُمَّةً وَرَجِدَةً وَلَكِنَ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِرَحْمَتِهِ وَالطَّالِمُونَ مَا لَكُمْ مِّنْ وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ١ آمِ إِنَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآءَ فَاللَّهُ هُوَ أَلُولِيُّ وَهُوَ يُحْمِ إِلْمُوتِي وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَرْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَمَا إَخْلَفَتُمْ فِيهِ مِن شَرْءٍ فَحُكُمُهُ إِلَى أَلْلَّهِ ذَالِكُمْ اللَّهُ رَبِّحٌ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبٌ (10)

فَاطِرُ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ اَنفُسِكُمْ، أَزْوَجًا وَمِنَ أَلَانْعَكُمِ أَزُوْاجًا يَذُرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَلَيْهُ وَهُوَ أَلسَّمِيعُ الْبَصِيرُ اللَّ لَهُ,مَقَالِيدُ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ، بِكُلِّ شَحْءٍ عَلِيمُ الْأَرْفَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ، بِكُلِّ شَحْءٍ عَلِيمُ الْأَلْ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ أَلِدِينِ مَا وَجِّيٰ بِهِ عَنُوحًا وَالذِحَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ مِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسِىٰ وَعِيسِينَ أَنَ اَقِيمُواْ الدِّينَ وَلَا نَنَفَرَّقُواْ فِيهِ كَابُرَ عَلَى أَلْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ بِإِلَيْهِ إِلَيْهِ أَلَّهُ يَجْتَبِحَ إِلَيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِحَ إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ (13) وَمَا نَفَرَقُوا إِلَّا مِنْ بَعُدِ مَاجَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِن رَّيِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى لَّقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ أَلذِينَ أُورِثُواْ الْكِئْبَ مِنْ بَعَدِهِمْ لَفِي شَكِ مِنْ مُرِيبٍ اللهُ مُرِيبٍ اللهُ فَلِذَلِكَ فَادَعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا نَنَّبِعَ اَهُوآءَهُمْ وَقُلَ ـ امَنتُ بِمَا أَنزَلَ أَللَّهُ مِن كِتنبِ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَاوَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ الْعَمَلُكُمْ لَا حُجَّةَ بِيْنَنَا وَبِيْنَكُمْ اللَّهُ يَجُمَعُ بِيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمُصِيرُ (15)

وَالذِينَ يُحَاجُونَ فِي إِنَّهِ مِنْ بَعَدِ مَا اَسْتُجِيبَ لَهُ, حُجَّنُهُمْ دَاحِضَةً عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبُ وَلَهُمْ عَذَابُ شَكِيدً (16) إِللَّهُ الذِحَ أَنزَلَ أَلْكِئنَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدُرِيكُ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿ اللَّهُ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُومِنُونَ بِهَا وَالذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا أَلْحَقُ أَلاَّ إِنَّ أَلذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ إِللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ عَرَرُقُ مَنَ يَشَاءُ وَهُوَ اَلْقَوِى مَا الْعَزِيرُ الْكُ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ أَلَاخِرَةِ نَزِدُ لَهُ, فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ أَلدُنْيا نُوتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ, فِي إِلاَخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ (20) أَمْ لَهُمْ شُركَ وَأُواْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ أَلدِّينِ مَا لَمْ يَاذَنَا بِهِ إِللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ اللَّهُ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمْ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّكلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَّا يَشَاءُونَ عِندَرَتِهِمْ ذَالِكَ هُوَ أَلْفَضُلُ الْكَبِيرُ (22)

ذَالِكَ أَلْذِ كُيبَشِّرُ أَلَّهُ عِبَادَهُ أَلْذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ أَلْصَالِحَتِ قُل لَّآ أَسْئُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا أَلْمَوَدَّةَ فِي إِلْقُرْبِين وَمَنْ يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَّزِد لَهُ وَيِهَا حُسَنًا إِنَّ أَلِلَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ 23 اَمْ يَقُولُونَ إَفْتَرِي عَلَى أَلِلَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَا إِللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ ﴿ إِنَّهُ وَعَلِيمُ مِنْ بِذَاتِ إِلْصُّدُورِ ﴿ 24 ۖ وَهُو ٱلذِ عَيَقُبُلُ النَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ إِلسَّيِّ السَّيِّ السَّيِّ اللَّهِ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ إِلسَّيِّ السَّيِّ السَّيِّ السَّيِّ السَّبِّ اللَّهِ عَلَيْهُمَ مَا يَفْعَلُونَ السَّبِّ السَّبِّ السَّبِّ السَّبِّ اللَّهُ عَلَيْهُمُ مَا يَفْعَلُونَ السَّبِّ اللَّهُ عَلَيْهُمُ مَا يَفْعَلُونَ السَّبِّ اللَّهُ عَلَيْهُمُ مَا يَفْعَلُونَ السَّبِّ اللَّهُ عَلَيْهُمُ مَا يَفْعَلُهُ مَا يَفْعَلُونَ السَّبِّ اللَّهُ عَلَيْهُمُ مَا يَفْعَلُهُ مَا يَفْعَلُهُ مَا يَفْعَلُهُ مَا يَفْعَلُهُ مَا يَفْعَلُهُ مِنْ السَّبِّ عَنْ إِلْسَبِّ السَّبِّي السَّبِّ السَّبِّي السَّبْعُ السَّبِّي السَّبِّي السَّبِّي السَّبِّي السَّبْعُ السَّبْعُ السَّبِّي السَّبِّي السَّبِّي السَّبِّي السَّبِّي السَّبْعُ السَّبْعُ السَّبْعُ السَّبْعُ السَّبِّي السَّبِّي السَّبِّي السَّبْعُ السَّبْعُ السَّبْعُ السَّبْعُ السَّبْعُ السَّبْعِ السَّبْعُ السَّبْعُ السَّبْعُ السَّبْعُ السَّبْعُ السَّبِّقِ السَّبْعُ السَّبْعُ السَّبْعُ السَّبْعُ السَّبْعُ السَّبْعُ السَّبِي السَّبْعُ السَّبْعُ السَّبْعُ السَّبْعُ السَّبْعُ السَّالِقِ السَّبْعُ السَّبْعُ السَّبْعُ السَّبِعُ السَّبْعُ السَّبْعُ السَّبْعُ السَّبْعُ السَّبْعُ السَّبْعُ السَّبْعُ السَّبْعُ السَّبِعُ السَّبْعُ السَّبْعُ السَّبْعُ السَّبْعُ السَّبْعُ السَّالِقُ السَّلَّقِ السَّلَّ السَّبْعُ السَّبْعُ السَّالِقِ السَّلَّ السَّبِعُ السَّالِقُ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلْعُ السَّالِقُلْفُ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلِي السَّلْعُ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلِي السَّلَّ السَّلَّ السَّلْعُ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلِي السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلِي السَّلِي السَّلَّ السَّلْمُ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ ا وَيَسْتَجِيبُ الذِينَءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ -وَالْكَفِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿ وَكُلُ اللَّهُ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ - لَبَغَوَاْ فِي إِلَارْضِ وَلَكِئَ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآَّهُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ -خَبِيرًا بَصِيرٌ ﴿ 27 وَهُو الذِ عُ يُنَزِّلُ الْعَيْثَ مِنْ بَعَدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتُهُ وَهُوَ أَلُولِي الْحَمِيدُ (28) وَمِنَ -ايَنِهِ عَلَيْ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَمَا بَتَّ فِيهِ مَامِن دَاتَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمُ، إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿ 29 وَمَا أَصَابَكُم مِن مُّصِيبَةٍ بِمَا كَسَبَتَ ايْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ (30) وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي إِلَارْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ إِللَّهِ مِنْ قَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (31)

وَمِنَ-ايَنتِهِ إِلْجُوَارِ عِ إِلْبَحْرِكَا لَاعْلَامِ الْأَنْ إِنْ يَشَأُ يُسْكِنِ إِلرِّيكَ فَيَظَلَلْنَ رَوَا كِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِذَاكِ لَأَينَ ۗ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ يُجَادِلُونَ فِي - ءَايَلِنَا مَا لَمُ مِن تَجِيصٍ (35) فَمَا أُوتِيتُم مِن شَرَءٍ فَمَنْعُ الْحَيَوةِ اللَّهُ نَيْ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقِي لِلذِينَ عَامَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكُّلُونَ اللَّهُ وَالذِينَ يَجُنَانِهُونَ كُبَّيْرِ أَلِاثُمُ وَالْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا عَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿ 37 وَالذِينَ اَسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورِي بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ 38 كَالذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْكُصِرُونَ الْآقِ وَجَزَاؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةً مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى أَلِيُّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ أَلظَّالِمِينَ (40) وَلَمَنِ إِنْصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَأُوْلَةٍ كَ مَا عَلَيْهِم مِن سَبِيلٍ ﴿ لَكَ اِتَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلذِينَ يَظْلِمُونَ أَلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي إِلَارْضِ بِغَيْرِ إِلْحَقِّ أُولَيْمِكَ لَهُمْ عَذَاثُ اَلِيمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال اللَّهُ وَمَنْ يُتَّضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ، مِنْ وَلِيِّ مِنْ بَعْدِهِ - وَتَرَى الظَّلِلِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَيَقُولُونَ هَلِ الِّي مَرَدِّ مِّن سَبِيلٍ ﴿ لَكُ مَرَدِّ مِّن سَبِيلٍ ﴿ 44

وَتَرِيهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينٌ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرَفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ أَلْذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ أَلْخَسِرِينَ أَلْذِينَ خَسِرُواْ أَنفُهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيكُمَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِعَذَابٍ مُّ قِيمٍ (45) وَمَاكَانَ لَمُم مِّنَ أَوْلِياآءَ يَنْصُرُونَهُمُ مِّن دُونِ إِللَّهِ وَمَنْ يُتَضَلِلِ إِللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ (46) إِسْتَجِيبُواْ لِرَبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ يَّاتِى يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن قَبْلِ أَنْ يَّاتِى يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن أَلَّهِ مَا لَكُمْ مِّن مَّلْجَإِيوْمَهِ ذِ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ (47) فَإِنَ اَعْرَضُواْ فَمَا آرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا أَلْبَكُمْ وَإِنَّا إِذَا أَذَقَنَا أَلِانسَكَنَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّتَةً بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ أَلِاسْكَنَ كَفُورٌ ﴿ 48 لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ يَخَلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنْ الْسَاءُ وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اللَّهُ كُورَ ﴿ 49 أَوْ يُزُوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنْ شَا وَيَجُعُلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمُ قَدِيرٌ ۚ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُتَكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحَيَّا أَوْ مِنْ قَرَآءِ مُ جَابٍ أَوْ يُرْسِلُ رَسُولًا فَيُوحِ بِإِذْنِهِ، مَا يَشَآءُ إِنَّهُ، عَلِيٌّ حَكِيمٌ (أَنَّ)

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنَ اَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِكَ مَا أَلْكِئَابُ وَكَا الْكِئَابُ وَكَا أَلْمِ الْمَا أَلْكِئَابُ وَلَا أَلِا يَمَنُ وَلَكِئِنَ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِ كِيدِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَلَا أَلِا يَمَنُ وَلَكِئِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْ دِي مِدِ عِن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهُدِ مَن نَشَاءُ مِن عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَهُ وَإِنَّكَ لَتَهُدِ مَن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

### وناق

#### 

جمّ الله وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ الله إِنّا جَعَلْنَهُ قُرُء نَا عَرَبِيًا لَعَلَيْ حَكُمْ الْذِكْمَ الْذِكْمَ الْذِكْرَ صَفَحًا لَعَلِيُ حَكِيمُ مَّ تَعْقِلُونَ الْفَنضَرِبُ عَنكُمُ الذِكْرَ صَفَحًا لَعَلِيُ حَكِيمُ وَهُ الْمُنْ الله وَلِينَ الله وَلَينَ مَ قَوْمًا مُسْرِفِينَ الله وَكُمُ الله الله وَلِينَ الله وَلَينَ الله وَمَا يَلْهِم مِن نَبِحَ وِلِلاَكُولُ الله وَلِينَ الله وَمَن الله وَلِينَ الله وَلَينَ الله وَلَينَ الله وَلَينَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَينَ الله وَلِينَ الله وَلِينَ الله وَلِينَ الله وَلِينَ الله وَلَينَ الله وَلَينَ الله وَلَينَ الله وَلَينَ الله وَلِينَ الله وَلَينَ الله وَلِينَ الله وَلِينَ الله وَلِينَ الله وَلِينَ الله وَلِينَ الله وَلَينَ الله وَلَينَ الله وَلِينَ الله وَلَيْ الله وَلِينَ الله وَلِينَ الله وَلِينَ الله وَلِينَ الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلِينَ الله وَلِينَ الله وَلِينَ الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَيْ الله وَلِينَ الله وَلِينَ الله وَلِينَ الله وَلَيْ الله وَلِينَ الله وَلِينَا الله وَلِينَ الله وَلِينَ الله وَلِينَا الله وَل

وَالذِ عَنَرَّلَ مِنَ أَلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ، بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَالِكَ يُخْرَجُونَ اللهِ وَالذِهِ خَلَقَ أَلَازُوْجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ أَلْفُلْكِ وَالْانْعَكِمِ مَا تَرْكَبُونَ ١٤٠٠ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُودِهِ -ثُمَّ تَذَكُّرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اِسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ألذِ عَسَخَّرَ لَنَا هَنذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقَرِنِينَ ﴿ 13 } وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اللهُ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عَجُزَءًا إِنَّ أَلِانسَكَ لَكَفُورٌ مُّبِينُ اللهُ المِ إِتَّخَذَمِمًا يَغَلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفِ لَكُمُ بِالْبَنِينَ اللَّهُ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجُهُهُ، مُسُودًا وَهُو كَظِيمٌ ﴿ 17 اَوَمَنَ يَنشَوُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿ اللَّهِ وَجَعَلُوا الْمَلَتَمِكَةُ أَلذِينَ هُمْ عِندَ أَلرَّمُكِنِ إِنَاتًا أَ شَهِدُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكُنَبُ شَهَا دَيْهُمْ وَيُسْتَالُونَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُمَانُ مَا عَبَدُنَاهُمْ مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (20) أَمَ - انْيْنَاهُمْ كِتَابًامِّن قَبُلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿ 21 كُلُّ قَالُوا الْعَالُوا الْعَالُولُ الْعَلَى الْعَلِيلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيلِي الْعَلَى الْعِلِي الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى ال إِنَّا وَجَدُنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثِرِهِم مُّهَتَدُونَ (22)

وَكَذَالِكَ مَآ أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ فِقَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدُنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثِرِهِم ثُمُقْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّ قُلَ اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهَدِي مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَاۤ أُرۡسِلۡتُم بِهِۦكَفِرُونَ ﴿ 24 فَانَـٰقَمَّنَا مِنْهُمۡ فَانْظُرُكَيۡفَ كَانَ عَنِقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿ 25 } وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَ إِنَّنِي بَرَآءُ مِمَّا تَعَبُدُونَ ﴿ 26 ۗ إِلَّا أَلذِ لَ فَطَرَ فِي فَإِنَّهُ مَسَهُدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ عَلَيْهُمْ يَرْجِعُونَ (28) بَلَ مَتَّعَتُ هَنَوُلاَءِ وَءَابَاءَ هُمْ حَتَّى جَاءَ هُمْ الْحَقُّ وَرَسُولُ مُّبِينُ (29) وَلَمَّا جَآءَهُمُ الْمُقُ قَالُواْ هَلَذَا سِحُرٌ وَإِنَّا بِهِ عَكُورُونَ ( 30 ) وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَاذَا أَلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنَ أَلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (31) أَهُرُ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي إِلْحَيَوْةِ اللُّهُ أَيِا وَرَفَعُنَا بَعُضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعُضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرُ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ 32 وَلُولًا ۗ أَنْ يَكُونَ أَلنَّاسُ أُمَّةً وَرِحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَكُفُرُ بِالرَّمْنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿ 33﴾ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ

وَلِثُيُوتِهِمُ الْبُوْبَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكُونَ (34) وَرُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَٰلِكَ لَمَا مَتَنْعُ الْحَيَوةِ الدُّنْيِا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَمَنَ يَعَشُ عَن ذِكْرِ الرَّمْكِن نُقَيِّضُ لَهُ وشَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ وَرِينٌ ﴿ 36 وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُم مُّهُ مَدُونَ ﴿ 37 حَتَّى إِذَا جَآءَ نَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِ وَبَيْنَكَ بُعُدَ أَلْمَشْرِقَيْنِ فَبِيسَ أَلْقَرِينَ (38) وَلَنْ يَنفَعَكُمُ الْيُوْمَ إِذَ ظَلَمْتُمْ وَأَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ وَ الْعَالَتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهُدِ الْعُمْى وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (40) فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّننَقِمُونَ ﴿ 4 اللَّهِ أَوْ نُرِيَّنَّكَ أَلَاِ ح وَعَدُنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقَتَدِرُونَ ﴿ 42 فَاسْتَمْسِكُ بِالذِحَ أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ ﴿ ﴿ كَا إِنَّهُ وَإِنَّهُ وَلَا كُرُ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ ثُسُعُلُونَ ﴿ ﴿ ﴿ وَسَعَلَ مَنَ ارْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ مِن رُّسُلِناً أَجَعَلْنَا مِن دُونِ إِلرَّحْمَنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ (45) وَلَقَدَارُسَلْنَا مُوسِىٰ بِعَايَٰكِتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ وَفَقَالَ إِنِّ رَسُولُ رَبِّ إِلْعَاكِمِينَ ﴿ فَكُمَّا جَآءَهُم بِالنِنَاۤ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ ﴿ 47﴾

وَمَا نُرِيهِ مِنَ - ايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبُرُ مِنُ اخْتِهَ وَأَخَذُنَّهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ 48 ۗ وَقَالُواْ يَنَأَيُّهُ أَلْسَاحِرُ الدَّعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهَتَدُونَ ﴿ وَ اللَّهُ الْكَثَفَنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَإِذَا هُمْ يَنكُنُونَ (50) وَنَادِئ فِرْعَوْنُ فِقُومِهِ قَالَ يَنْقُوْمِ أَلَيْسَ لِحِ مُلْكُ مِصْرَ وَهَنذِهِ إِلَانْهَارُ تَجَرِع مِن تَحْتِىَ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (51) أَمَرَانَاْ خَيْرُ مِّنْ هَذَا الذِح هُوَ مَهِينُ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿ 52 ۚ فَلُولَا أَلْقِي عَلَيْهِ أَسُورَةُ مِن ذَهَبِ أَوْ جَآءَ مَعَهُ الْمَكَيِكَ أُمُقَتَرِنِينَ (53) فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ، فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينٌ ﴿ فَلَمَّا وَاسَفُونَا إَنْقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ وَأَجْعِينَ (55) فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِللَّخِرِينَ فَيْ وَلَمَّا ضُرِبَ إَبْنُ مَرْيَعَ مَثَلًا إِذَا قُومُكُ مِنْهُ يَصُدُّونَ ﴿ 57 وَقَالُواْ ءَا لِهَتُنَا خَيْرٌ اَمْ هُو مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلَ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿ 58 ﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبَدُّ انْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِح إِسْرَآءِ بِلَّ 

وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُبَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَنذَا صِرَطٌّ مُّسْتَقِيمٌ (أَنَّ وَلَا يَصُدَّنَكُمُ الشَّيْطُانُ إِنَّهُ, لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينُ وَلَمَّا جَآءَ عِيهِي بِالْبَيِّنَتِ قَالَ قَدْجِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ أَلذِ ٤ تَخَلَفُونَ فِيدِ فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَ اللَّهُ هُوَ رَبِّحِ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَنَذَا صِرَطُّ مُسْتَقِيمُ (64) فَاخْتَلُفَ أَلَاحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ ٱلِيمِ فَي هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَانِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَيْ أَلَاخِلَّاءُ يَوْمَإِنِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُقُ اِلَّا أَلْمُتَّقِينَ ﴿ 67 يَكِبَادِ كَلَا خُوْفُ عَلَيْكُمُ الْيُومَ وَلَا أَنتُمْ تَحَنَّونُونَ (88) أَلذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايَدِنَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا أَنَّكُمْ وَأَزْوَا جُكُرُ تُحَكِّرُونَ (70) يُطَافُ عَلَيْهم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ إِلَانفُسُ وَتَكَذُّ الْاعْيَثُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ أَنَّ وَتِلْكَ أَلْجَنَّةُ البِّحَ أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ (72) لَكُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَاكْلُونَ (73)

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ 74 ۖ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ 5 ﴾ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ الظَّالِمِينَ ﴿ 76 ﴾ وَنَادَوْاْ يَكُلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُم مَّنِكِثُونَ (77) لَقَدُ جِئْنَكُم بِالْحَقِّ وَلَكِكَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ (78) أَمَ اَبْرَمُواْ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿ 79 اللَّهُ يَعْسِبُونَ أَنَّا لَانْسَمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُوبُهُم بَلِّي وَرُسُلُنَا لَدَيْمِمْ يَكُنُبُونَ ﴿ 80 قُلِ إِن كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدُ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَكِيدِينَ (اللهُ السُبُحَنَ رَبِّ إِللهَ مَنَوَتِ وَالْارْضِ رَبِّ إِلْعَـرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ 82 فَذَرَهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ الذِ عُدُونَ (83) وَهُوَ الذِ عِفِ السَّمَاءِ اللهُ وَفِي الكَرْضِ إِلَنْهُ وَهُوَ أَلْحَكِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ اللَّهُ وَتَبَرَكَ الذِ عَلَهُ مُلُكُ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ، عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَلَا يَمْلِكُ الذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَعَةَ إِلَّا مَن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَا شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ 86 وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ أَلَّهُ فَأَنِّى يُوفَكُونَ (87) وَقِيلَهُ, يَكُرَبِّ إِنَّ هَـُولُكَءَ قَوْمٌ لَّا يُومِنُونَ (88) فَاصَفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (89)

## فالنجالا

#### بِسْ مِ إِللَّهِ الرَّحْمَرُ الرَّحِيمِ

جمِّ اللَّهِ وَالْكِتَبِ الْمُبِينِ اللَّهِ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَكَرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿ فَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿ فَ اللَّهُ مَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿ فَ اللَّهُ مَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿ فَ اللَّهُ مَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿ فَا اللَّهُ مَا يُعْرَفُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿ فَا اللَّهُ مَا يُعْرَفُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُعْرَفُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ اَمْرًا مِّنْ عِندِنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ كَ رَحْمَةً مِّن رَبِكَ إِنَّهُ، هُوَ أَلْسَكِمِيعُ الْعَلِيمُ ( ) رَبُّ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴿ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو يُحِيء وَيُمِيثُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآيِكُمُ الْاَوَّلِينَ اللهِ بَلْ هُمْ فِشَكِّ يَلْعَبُونَ وَ فَارْتَقِبَ يَوْمَ تَاتِ إِلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ (10) يَعْشَى أَلْنَاسٌ هَنذَا عَذَابُ الِيمُ ﴿ اللَّهُ رَانًا إِكْشِفْ عَنَّا أَلْعَذَابَ إِنَّا مُومِنُونَ ﴿ 12 أَنِّي لَكُمُ الدِّكُرِي وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينُ ﴿ 13 } ثُمَّ تَوَلُّواْ عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلَّمُ تَجَنُونٌ ﴿ لَكَ إِنَّا كَاشِفُواْ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَآيِدُونَ ﴿ 15 ﴾ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ أَلْكُبْرِي إِنَّا مُننَقِمُونَ (16) وَلَقَدُ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولُ كَرِيمُ اللَّهِ اَنَ اَدُّوا إِلَى عِبَادَ أَللَّهِ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ اَمِينُ اللَّهِ عِبَادَ أَللَّهِ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ اَمِينُ اللَّهِ

وَأَن لَا تَعَلُواْ عَلَى أَلَّهِ إِنِّي ءَاتِكُم بِسُلَطَن ِمُّبِينٍ ﴿ أَن كُلُ عَلَى أَلَّهِ إِنِّي عَدْتُ بِرَيْحِ وَرَبِّكُوبُ أَن تَرْجُمُونِ عَنْ وَكُلُ وَإِن لَّهُ نُومِنُواْ لِيَ فَاعَنْزِلُونِ عَنْ فَكَ عَا رَبَّهُ وَأَنَّ هَا وَكُلَّ عَوْمٌ مُجْرِمُونَ ﴿ 22 فَاسْرِ بِعِبَادِ لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَبَعُونَ ﴿ 23 } وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهُوا اِنَّهُمْ جُندُ مُّغْرَقُونَ ﴿ 24 كُمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتٍ وَعُيُونٍ (25) وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (26) وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ﴿ 27 كَذَالِكُ وَأَوْرَثَنَهَا قَوْمًا ـ اخْرِينَ ﴿ 28 كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ﴿ 28 كَالُوكُ وَأَوْرَثَنَهَا قَوْمًا ـ اخْرِينَ ﴿ 28 ﴾ فَمَا بَكَتُ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَالْارْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظرِينَ (29) وَلَقَدُ نَجَيْنَا بَنِي إِسْرَآءِيلَ مِنَ أَلْعَذَابِ أِلْمُهِينِ (30) مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ 31 ۗ وَلَقَدِ إِخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى الْعَكَمِينَ ﴿ 32 ۗ وَءَانَيْنَهُم مِّنَ الْاِينَتِ مَا فِيهِ بَكَنَّؤُا مُّبِيثُ انَّ هَنَوُلآء لَيَقُولُونَ ﴿ 34 ۚ إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا أَلَّا وَلِي وَمَا نَحُنُ بِمُنشَرِينَ ﴿ 35 ﴾ فَاتُواْ بِعَاباً بِنَاۤ إِن كُنتُمۡ صَلدِقِينَ ﴿ 36 ﴾ أَهُمَ خَيْرُامَ قَوْمُ ثُبَيْعٍ وَالذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَأَهْلَكُنَاهُمْ وَإِنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ (37) وَمَا خَلَقُنَا أَلْسَمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ (38) مَا خَلَقْنَاهُمَاۤ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَاكِنَّ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ 39﴾

إِنَّ يَوْمَ أَلْفَصَلِ مِيقَنتُهُمْ وَأَجْمَعِينَ (40) يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلً عَن مَّوْلَى شَيْعًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اللهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ أَللَّهُ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿ 42 إِنَّ شَجَرَتَ ٱلرَّقُومِ ﴿ 43 إِنَّ شَجَرَتَ ٱلرَّقُومِ ﴿ 43 } طَعَامُ الْاشِمِ (44) كَالْمُهُلِ تَغْلِ فِي الْبُطُونِ (45) كَعْلَى الْحَمِيمِ (46) خُذُوهُ فَاعْتُلُوهُ إِلَى سَوَآءِ الْحَجِيمِ (47) ثُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ (48) ذُقِّ انَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ الْكَرِيمُ اللهِ إِنَّ هَاذَا مَا كُنتُم بِهِ عَمْ تُرُونً (52) يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَلِيكِ (53) كَذَالِكُ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ لَأَنْ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِكَهَةٍ - امِنِينَ فَيْ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا أَلْمُونَ إِلَّا أَلْمُوْتَةَ أَلَّا وَلِي وَوَقِينَهُمْ عَذَابَ أَلْجَحِيمِ (50) فَضُلًا مِّن رَّيِّكَ ذَٰ لِكَ هُوَ أَلْفَوَّزُ ۚ الْعَظِيمُ ۚ ﴿ 5 ۖ فَإِنَّمَا يَسَّرُنَكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (58) فَارْتَقِبِ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ (59)

#### بِسْ \_\_\_\_\_ِاللَّهُ الرَّحْمَرُ الرَّحِيمِ

جمِّ اللَّهُ الْكِكْبِ مِنَ أُلَّهِ الْعَزِيزِ الْعَكِيمِ (2) إِنَّ فِي السَّمَوَتِ وَالْارْضِ لَأَينَتِ لِلْمُومِنِينَ (3) وَفِي خَلْقِكُرُ وَمَايَبُثُ مِن دَابَةٍ -اينتُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ ﴾ وَاخْنِلَفِ إِلَيْلِ وَالنَّهِارِ وَمَاۤ أَنزَلَ أَللَّهُ مِنَ أَللَّهَ مَآ مِن رِّزُقٍ فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصَرِيفِ الرِّيْكِجِ ءَايَكُ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ ۚ تِلْكَ ءَايَثُ اللَّهِ نَتَلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ أُللَّهِ وَءَايَنِهِ عَيُومِنُونَ وَ وَيُلُّ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ آشِهِ وَايَنْ مَعُ ءَايَتِ إِللَّهِ تُنْلِي عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّهْ يَسْمَعُهَا فَبَشِّرَهُ بِعَذَابٍ اَلِيم الله وَ إِذَا عَلِمَ مِنَ ايكتِنَا شَيًّا إِتَّخَذَهَا هُرُوًّا اوْلَتِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينُ الْ مِّنْ وَرَآبِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِعِ عَنْهُم مَّا كَسَبُواْ شَيْعًا وَلَامَا اَتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَآءً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ أَوْلِيَآءً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَوْلِيَآءً هُدًى وَالذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزِ الِيمِ اللهُ إِللَّهُ الذِ عُسَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ اللَّهُ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الكَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ (13)

قُلُ لِّلذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلذِينَ لَا يَرَجُونَ أَيَّامَ أَلَّهِ لِيَجْزِي قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ لَكُ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ عَالَمُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل وَمَنَ اَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (15) وَلَقَدَ ـ انْيَنَا بَنِي ٓ إِسْرَآءِ يلَ ٱلْكِئَابَ وَالْحُكُمْ وَالنُّبُوَّءَةَ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى أَلْعَالَمِينَ ﴿ أَنَّ وَءَا تَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ أَلَامُرٍ فَمَا اَخْتَلَفُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُ وَإِنَّا رَبَّكَ يَقْضِ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْلَلِفُونَ اللهُ مُ مَعَلَىٰ كَا عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ أَلَامَرِ فَاتَّبِعُهَا وَلَائْتَبِعَ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ الله اَهُوَاءَ أَلذِينَ لَا يَعُلَمُونَ اللهِ إِنَّهُمْ لَنَ يُغَنُّواْ عَنكَ مِنَ أَللَهِ شَيْئًا وَإِنَّ أَلْظَالِمِينَ بَعَضْهُمْ وَأُولِيَا أَهُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُنَّقِينَ (19) هَاذَا بَصَابَيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوَمِ يُوقِنُونَ وَ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ سَوَآةٌ مَّعَيّاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآءَ مَا يَعَكُمُونَ وَخَلَقَ أَلَّهُ أَلْسَمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزِئ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ 22 اللَّهِ مِمَا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ 22 اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا ال

أَفَرَ آيْتَ مَنِ إِتَّخَذَ إِلَهُهُ هُوِيهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ، غِشَوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ إِللَّهِ أَفَلًا تَذَّكَّرُونَ ﴿ 23 ۗ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا أَلَدُنْ إِنَّمُوتُ وَنَحْيًا وَمَا يُهْلِكُنَّا إِلَّا أَلدَّهُرُ وَمَا لَهُمْ بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ 24 } وَإِذَا نُتَلِى عَلَيْهِمُ وَايَكُنَا بَيِّنَتِ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمُ وِإِلَّآ أَن قَالُواْ المِتُواْ بِعَابَآيِنَآ إِن الْقِينَمَةِ لَارَيْبَ فِيدِ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (26) وَلِلهِ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَيُومَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومَ إِنِي يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ المُنْ وَتَرِي كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعِيٓ إِلَى كِنْبِهَا ٱلْيُوْمَ تُجْزَوُنَ مَا كُنْمُ تَعُمَلُونَ ﴿ 28 ﴾ هَنَا كِنَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّاكُنَا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ 29 فَأَمَّا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ فَيُدِّخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِرَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ أَلْفُورْ الْمُبِينُ (30) وَأَمَّا ألذِينَ كَفَرُواْ أَفَامَرْ تَكُنَ - اينتِ ثُتِّلِي عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنُّمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴿ 31 } وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَ أَللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدُّرِ مَا أَلْسَاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحَنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ (32)

# الخقظا

#### 

جَمِّمْ ﴿ لَكَ مَن اللهِ الْعَزِيزِ الْعَكِيمِ وَالْدِينَ اللهِ الْعَزِيزِ الْعَكِيمِ وَالْحِينَ مَا اللّهَ الْسَمَوَتِ وَالارض وَمَا بَيْنَهُمَا إِلّا بِالْحَقِ وَأَجَلِ مُّسَمَّى وَالذِينَ السَّمَوَتِ وَالارض وَمَا بَيْنَهُمَا إِلّا بِالْحَقِ وَأَجَلِ مُّسَمَّى وَالذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أُنذِرُواْ مُعْرِضُونَ ﴿ قُلُ الرَّيْ قُلُ ارَ يَتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ إِللّهِ أَرُوفِ عَمَا ذَا خَلَقُواْ مِنَ الْارْضِ أَمْ هَلُمْ شِرْكُ فِي السَّمَوَتِ دُونِ إِللّهِ أَرُوفِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ الْارْضِ أَمْ هَلُمْ شِرْكُ فِي السَّمَوَتِ مَن اللهِ أَرُوفِي مِن قَبْلِ هَلِذَا أَوَ الْتَرَوِ مِن عِلْمِ ان كُنتُم مَا تَدُوفِي اللّهِ مَن اللهِ مَن دُونِ إِللّهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن دُونِ إِللّهِ مَن اللهِ مَن اللّهِ مَن اللّهِ مَن دُعَا إِلِهِ مَعْولُونَ اللّهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن دُعَا إِلَهُ مَعْ وَلَوْنَ اللّهِ مَن اللهِ مَن دُعَا إِلَهُ مَعْ وَاللّهِ مَن دُعَا إِلَهُ مَن اللّهِ مَن اللّهُ عَلَيْ اللّهِ مَن دُعَا إِلَهُ مَعْ وَلُونَ اللّهِ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللهِ مَن دُعَا إِلَهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللهِ مَن دُعَا إِلَيْ يَوْمِ الْقِيلَةُ وَلَا اللّهُ مَن اللهُ اللّهُ مَا عَن دُعَا إِلِهُ مَعْ فَلُولُونَ اللّهُ اللّهُ مَا مُن دُعَا إِلَيْ مُعْ وَلَوْلُونَ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن دُعَا إِلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا مُن دُعَا إِلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ا

وَإِذَا حُشِرَ أَلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ وَأَعْدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كِفِرِينَ 6 وَإِذَا نُتُلِي عَلَيْهِم، وَايَنُنَا بَيِّنَتِ قَالَ أَلذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُم هَلَا سِحْرُ مُّبِينُ ﴿ اللَّهِ يَقُولُونَ إَفْتَرِيكُ قُلِ إِنِ إِفْتَرَيْتُكُو فَلَا تَمْلِكُونَ لِ مِنَ أَلَّهِ شَيًّا هُوَ أَعَلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيهِ كَفِي بِهِ عَلَمُ بِيكًا بَيْنِ وَبِيْنَكُورُ وَهُوَ أَلْغَفُورُ الرَّحِيمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَمَا أَدْرِكُمَا يُفْعَلُ بِحُولًا بِكُورَ إِنَ البِّعُ إِلَّامَا يُوجِيَ إِلَى وَكَا أَنَا اللَّهُ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ فَكَ أَرَ مَتُمْهُ إِنكَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ عَلَى مِثْلِهِ عَامَنَ وَاسْتَكْبَرُتُمْ وَمُ إِنَّ أَلَّهَ لَا يَهْدِ مَ إِلْقَوْمَ أَلْظَالِمِينَ ﴿ أَنَّ اللَّهِ مَا لَظُالِمِينَ ﴿ وَقَالَ أَلْذِينَ كَفَرُواْ لِلذِينَ ءَامَنُواْ لَوَ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَاۤ إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَنَدًا إِفْكُ قَدِيمٌ اللهِ وَمِن قَبْلِهِ وَكَنْبُ مُوسِيَ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَنَذَا كِتَنَبُ مُّصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِتُسُنذِرَ ألذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشِّرِي لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا أَلِلَّهُ ثُمَّ إَسْتَقَامُواْ فَالاَخُوفُّ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ (13) أُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ الْجُنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (14)

وَوَصَّيْنَا أَلِانسَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسْنًا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرُهًا وَوَضَعَتْهُ كَرُهًا وَحَمْلُهُ، وَفِصَالُهُ، ثَلَاثُونَ شَهَرًا حَتَّى إِذَا بِلَغَ أَشُدُّهُ، وَبِلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيَ أَنَ اَشَكُرَ نِعْمَتَكَ أَلْتِ أَنْعَمْتَكَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَالِدَىَّ وَأَنَ اعْمَلَ صَالِحًا تَرْضِالُهُ وَأَصَالِحَ لِي فِي ذُرِّيَّتِ ۗ إِنِّ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ أَوْلَيْهِكَ ٱلذِينَ يُنَقِبَّلُ عَنْهُمْ بِهِ أَحْسَنُ مَا عَمِلُواْ وَيُنْجَاوَذُ عَن سَيِّعَاتِهِمْ فِ-أَصْعَكِ الْجُنَّةِ وَعُدَ الْصِّدْقِ الذِيكَانُواْ يُوعَدُونَ اللَّ وَالذِي قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَّكُمَّا أَتَعِدَ إِنِي أَنُ اخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِن قَبْلِ وَهُمَا يَسْتَغِيثُنِ إِللَّهَ وَيُلَكَ ءَامِنِ إِنَّ وَعُدَ أَللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَنذَا إِلَّا أَسَطِيرُ الْكُولِينَ (17) أُولَتِهِكَ الذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمْرِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ الْجِينِ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ﴿ اللَّهُ وَلِكُلِّ دَرَجَنْ مِّمَّاعَمِلُوا ۗ وَلِنُوفِيَّهُم بَهُ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَا يُعْرَضُ الذِينَ كَفَرُواْ عَلَى أَلِنَّارِ أَذَهَبُتُمْ طَيِّبَتِكُمُ فِحَيَاتِكُو الدُّنْيِا وَاسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزُونَ عَذَابَ أَلْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي إِلَارْضِ بِغَيْرِ إِلْحَقَّ وَبِمَا كُنَّمْ نَفْسُقُونَ (20)

وَاذْكُرَ اَخَاعَادٍ إِذَ اَنذَرَقَوْمَهُ بِالْاحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ إِلنَّاذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۚ أَلَّا تَعْبُدُوۤ إِلَّا أَللَّهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ (21) قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِتَافِكُنَا عَنَ - الْهَتِنَا فَالْنِا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ أَلصَّ دِقِينَ ﴿ 2 كُن قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِكِنِّي أَرِيكُمْ قُومًا بَحَهَ لُونَ (23) فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَهُمْ قَالُواْ هَنذَا عَارِضٌ مُّعْطِرُنَّا بَلْ هُوَ مَا اَسْتَعْجَلْتُم بِهِ وَيْ رِيحٌ فِيهَا عَذَابُ اَلِيمٌ (24) تُدَمِّرُكُلَّ شَرْءٍ بِأَمْرِ رَبِّمًا فَأَصْبَحُوا لَا تَرِئَ إِلَّا مَسَكِنَهُمْ كَذَالِكَ بَحْزِے الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (25) وَلَقَدْ مَكَنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَنَرًا وَأَفْتِدَةً فَمَا أَغَنِي عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْءَدُتُهُم مِّن شَرْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجُحُدُونَ بِعَايَنتِ إِللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِهُ وَنَ (26) وَلَقَدَ اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ أَلْقُرِي وَصَرَّفْنَا أَلَايَتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهِ عَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ إَتَّخَذُواْ مِن دُونِ إِللَّهِ قُرُّبَانًا ـ الِمُكَا بَلْ ضَلُّواْ عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ (28)

وَإِذْ صَرَفْنَا ٓ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ أَلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ أَلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُواْ أَنصِتُواْ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوِاْ إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ (29) قَالُواْ يَكَوَّمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَنبًا انزِلَمِنْ بَعْدِ مُوسِى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِحَ إِلَى أَلْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ (30) يَكَوَّمَنَا أَجِيبُواْ دَاعِيَ أَللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ - يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرَكُمُ مِّنَ عَذَابٍ الِيمِ (31) وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي إِلَارْضِ وَلَيْسَ لَهُ، مِن دُونِهِ ۚ أُولِيآ ۗ اوْلَيْبِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (32) أَوَلَمْ يَرَوَاْ أَنَّ أَلَّهَ أَلَا كَخَلَقَ أَلْسَمَوَتِ وَالْارْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْتِى أَلْمَوْتِي بَابِي إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَرِّءٍ قَدِيرٌ ﴿ 33 ۖ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى أَلْبَارِ أَلَيْسَ هَنَدَا بِالْحَقِّ قَالُواْ بَلِي وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكَفُرُونَ ﴿ 34 فَاصْبِرَكُمَا صَبَرَ أُولُواْ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونِ لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارِ بَكَعُ فَهَلُ يُهَلَكُ إِلَّا أَلْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ (35)

#### بِسْ مِلْ الرَّحْمَٰ الرَّحْمَٰ الرَّحْمَٰ الرَّحْمَٰ الرَّحْمَ الرَّحْمَٰ المِنْ الرَّحْمَٰ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ الْعِلْمُ المُعْلِمُ المُعْل

أَلذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ أَضَكَلَّ أَعْمَالُهُمْ اللَّهِ وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ اَلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كُفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ ﴿ كَا ذَلِكَ بِأَنَّ الذِينَ كَفَرُواْ التَّبَعُواْ الْبَطِلَ وَأَنَّ الذِينَءَ امَنُواْ التَّبَعُواْ الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ كَذَالِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثُلُهُمْ ﴿ إِنَّ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَآ أَتَخْنَتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ الْوَتَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعَدُ وَإِمَّا فِذَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرَّبُ أَوْزَارَهَا فَالِكَ وَلَوْ يَشَآءُ اللَّهُ لَانْصَرَمِنْهُمْ وَلَكِن لِّيبَلُوا بَعْضَكُم بِبَعْضِ وَالذِينَ قَنَالُواْ فِي سَبِيلِ اِللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالُهُمْ ﴿ اللَّهِ سَيَهُ دِيهِمُ وَيُصَلِحُ بَالْهُمُ اللَّهُ وَلَدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ أَلْهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ءَامَنُوٓا إِن نَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتَ اَقْدَامَكُمْ وَالذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسًا لَمُهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ ﴿ ﴿ فَالِكَ بِأَنَّهُمْ كُرِهُواْ مَا أَنزَلَ أَلَّهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ اللَّهُ أَوْلَوْ يَسِيرُواْ فِي الْارْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ الذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكِفِرِينَ أَمْثَالُهَا (10) ذَلِكَ بِأَنَّ أَلَّهَ مَوْلَى أَلْذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ أَلْكِنْفِرِينَ لَا مَوْلِي لَهُمْ وَالْ

إِنَّ أَللَّهَ يُدْخِلُ الذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَتِ جَنَّاتٍ تَجْرِعِمِن تَعْنِهَا أَلَانْهَا أَلُانَهُ وَالذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَا كُلُونَ كَمَا تَاكُلُ الْلنعَامُ وَالنَّارُ مَثْوَى لَمُمْ اللَّهِ اللَّهِ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَكِ اَلِتِ أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكُنْهُمْ فَلَانَاصِرَ لَهُمْ وَاللَّا أَفَنَ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّيِّهِ عَكَن زُيِّنَ لَهُ وَهُ عَمَلِهِ وَانَّبَعُواْ أَهُواَءَهُمْ لِلَا مَثُلُ الْجُنَّةِ الِتِي وُعِدَ الْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهَرُ مِن مَّآءِ غَيْرِءَ اسِنِ وَأَنْهَرُ مِن لَّهَ لِكُمْ لَّ يَنْغَيَّرٌ طَعْمُهُ، وَأَنْهَٰرٌ مِّنْ خَمْرِ لَّذَّةٍ لِّلشَّىرِبِينَ وَأَنْهَٰزُ مِّنْ عَسَلِمُّ صَفَّى وَلَهُمْ فِهَامِن كُلِّ التَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كُمُنَّ هُوَ خَلِكٌ فِي النَّارِ وَسُقُواْ مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُم (15) وَمِنْهُم مَّنْ يُسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا اوْلَيْهِكَ أَلْذِينَ طَبَعَ أَلَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَبَعُوا أَهْوَاءَ هُو (6) وَالذِينَ إَهْتَدَوْاْ زَادَهُمْ هُدًى وَءَانِهُمْ تَقُونِهُمْ (17) فَهَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَلْسَاعَةَ أَنْ تَانِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ اشْرَاطُهَا فَأَنِّي هُمْ وَإِذَا جَآءَ تَهُمْ ذِكْرِنْهُمْ اللهِ اللهُ فَاعْلَمَ اَنَّهُ وَلاَّ إِلَهَ إِلَّا أَللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثْوِنَكُمْ اللَّهِ اللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثْوِنَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثْوِنَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا

وَيَقُولُ الذِينَ ءَامَنُواْ لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّعَكَّمَةٌ وَذُكِرَفِهَا أَلْقِتَ الْ رَأَيْتَ أَلْذِينَ فِ قُلُوبِهِم مَّرَضُّ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ أَلْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ أَلْمَوْتِ فَأَوْلِي لَهُمُّ (20) طَاعَةٌ وَقُولٌ مَّعَ رُوفُ فَإِذَا عَزَمَ أَلَامَرُ فَلَوْ صَكَفُواْ أَلَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴿ وَإِنَّ فَهَلْ عَسِيتُمْ إِن تُولَّيْتُمْ إِن اللَّهُ أَن تُفْسِدُواْ فِ إِلَارْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ إِلَيْ الْوَلَيْكِ أَلْذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمِى أَبْصَارَهُمْ وَلَيْ اللَّهُ لِلَّهُ لِلَّهُ لِلَّهِ وَالْكُونَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ اَقَفَا لُهَا ۚ ﴿ 24 إِنَّ الذِينَ اَرْتَدُّواْ عَلَىٰ أَدْبِرِهِمِ مِّنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأُمْلِي لَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِ اللَّهُمْ قَالُواْ لِلذِّينَ كُرِهُواْ مَا نَزَّكَ لَكُمْ فَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّا اللّ أَلَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِبَعْضِ أِلَامْرٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُمْ (26) فَكَيْفَ إِذَا تُوَفَّتُهُمُ الْمَلَيِكَةُ يَضَرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكُرُهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَالَكُ بِأَنَّهُمُ التَّبَعُواْ مَا أَسْخُطُ أَلَّهُ وَكرِهُواْ رِضُوانَهُ، فَأَحْبَطُ أَعْمَالُهُمُّ، أَمْ حَسِبَ أَلْذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ أَن لَّنَ يُخْرِجَ أَلَّهُ أَضْعَنَهُمْ (29)

وَلَوْنَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمِهُمْ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لَحْنِ الْقُولِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمُ وَلَنَا لُونًا كُمْ حَتَّى نَعْلَمَ أَلْمُجَاهِدِينَ مِنكُرُ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُونُ (13) إِنَّ الذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ إِللَّهِ وَشَآقُواْ الرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْمُدِي لَنْ يَضُرُّوا اللَّهُ شَيًّا وَسَيْحِبِطُ أَعْمَالُهُمْ (32) يَكَأَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُواْ أَعْمَلَكُورُ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ أَلِذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَكُنْ يَغْفِرَ أَلَّهُ لَمُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ فَكُ تَهِنُواْ وَتَدْعُواْ إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُهُ الْاعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ وَأَعْمَلَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ وَأَعْمَلَكُمْ وَلَا إِنَّا مَا ٱلْحَيَوْةُ الدُّنِيالَعِبُ وَلَهُو وَإِن تُومِنُواْ وَتَنَّقُواْ يُوتِكُونِ أُجُورَكُمُ وَلَا يَسْتَكُكُمْ إِنَّ أَمُولَكُمْ إِنَّ إِنَّ يَسْتَكُكُمُ وَهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجَ اَضْغَنَاكُرُ ﴿ ﴿ اللَّهِ هَا اَنُّهُ هَا وَكُولاَءِ تُدْعَوْنَ لِكُنفِقُواْ فِيسَبِيلِ اِللَّهِ فَمِنكُم مَّنَ يَبْخَلُ وَمَنَ يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفُسِمِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَآءُ وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسَتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلَكُمْ ﴿ 38 }

# النبيّع النبيّع

### بِسْ مِزِ اللَّهِ الرَّحْمَزِ الرِّحِيمِ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَامُّ بِينًا اللَّ لِيَغْفِرَ لَكَ أَللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتُهُ، عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا (2) وَيَنْصُرَكَ أَلِلَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴿ فَ أَلَا كَ أَنزَلَ أَلْسَكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُومِنِينَ لِيَزْدَادُوٓ أَلِيمَنَا مَّعَ إِيمَنِهِم وَلِلهِ جُنُودُ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَكَانَ أَلِلَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ لَ لِيُدْخِلَ أَلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجَرِع مِن تَحَيْهَا أَلَانَهُ رُخَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ أَللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ كَانَ ذَلِكَ عِندَ أَللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ كَانَ ذَلِكَ عِندَ أَللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ كَانَ وَيُعَدِّبَ أَلْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الطَّآيِّينَ بِاللَّهِ ظَرَّ أَلْسَوْءٍ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةٌ الْسَوْءِ وَغَضِبَ أَلَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ٥ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ لَهُ لِتُومِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَوِّرُوهُ وَتُسُبِّحُوهُ بُصُرَةً وَأَصِيلًا وَا

إِنَّ ٱلذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَتَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنَ اَوْفِي بِمَا عَلَهَ دَعَلَيْهِ إِللَّهَ فَسَنُوبِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١٥٥ سَيَقُولُ لَكَ أَلْمُخَلَّفُونَ مِنَ أَلَاعَرَابِ شَغَلَتْنَا آَمُوا لُنَا وَآهَلُونَا فَاسْتَغْفِر لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ أَلَّهِ شَيْئًا إِنَ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا اَوَ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ۚ بَلَ كَانَ أَلِلَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيُّا اللهُ بَلْ ظَنَنتُمُ أَن لَنْ يَّنقَلِبَ أَلرَّسُولُ وَالْمُومِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ وَأَبَدًا وَزُيِّكَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظُرَّ أَلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قُومًا بُورًا اللهِ وَمَن لَّمْ يُومِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَاإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكِيفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ لَكَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَكُعَانَ أَلَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهُ سَكَفُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا إِنْطَلَقُتُمُ ۗ إِلَا الْمُخَلِّفُونَ إِذَا إِنْطَلَقُتُمُ ۗ إِلَى مَعَانِمَ لِتَاخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعَكُمْ يُرِيدُونِكَ أَنَّ يُبُدِّلُواْ كَكُمُ أُللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ أَللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلِ تَحْسُدُونَنَا بَلَ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ 15﴾

قُل لِلمُخَلَّفِينَ مِنَ أَلَاعُرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ اوْلِحِ بَأْسِ شَدِيدٍ نُقَيْنِلُونَهُمْ وَأَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُوتِكُمُ اللَّهُ أَجَرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كُمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبُكُرْ عَذَابًا اَلِيمًا ١١٠ لَيْسَ عَلَى أَلَاعَمِيْ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَلَاعَرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نُدُخِلَهُ جَنَّاتٍ تَجَرِي مِن تَحْتِهَا أَلَانُهُارٌ وَمَنْ يَّتُولَ نُعَذِّبُهُ عَذَابًا الِيمًا اللهُ لَقَدُ رَضِي اللَّهُ عَنِ الْمُومِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعَتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِـ قُلُوبِهِمُ فَأَنزَلَ أَلْسَكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْنَاهُمْ فَتُحًا قَرِيبًا ﴿ اللَّهِ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَاخُذُونَهَا وَكَانَ أَللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ 9 وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَاخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكُفَّ أَيْدِي أَلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُومِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ 20 ﴾ وَأُخْرِي لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدَاَحَاطَ أَلَّهُ بِهَا وَكَانَ أَللَّهُ عَلَى حُلِّ شَرْءٍ قَدِيرًا ﴿ 21 وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَّوْأَ الْمَادَبُكُرَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَانْصِيرًا ﴿ 22 اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا أَللَّهِ إِلتِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ إِللَّهِ بَدِيلًا ﴿ 23﴾

وَهُوَ أَلذِ كُفَّ أَيدِيهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةً مِن بَعْدِ أَنَ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (24) هُمُ الذين كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدِّي مَعْكُوفًا اَنْ يَبْلُغُ مَحِلَّهُ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُّومِنُونَ وَنِسَآةٌ مُّومِنَكُ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ وَأَن تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِّنَّهُم مَّعَرَّهُ بِعَيْرِ عِلْمٍ لِيُدُخِلَ أَلِّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَنْ يَشَاءُ لُوْتَ زَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا أَلَدِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا ٱلِيمًّا ﴿ 25 اِذْ جَعَلَ ٱلذِينَ كَفَرُواْ فِ قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، وَعَلَى أَلْمُومِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةُ أَلْتَقُوىٰ وَكَانُواْ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَرْءِ عَلِيمًا (26) لَّقَدُ صَدَقَ أَلَّهُ رَسُولَهُ الرُّءَ يِابِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ أَلْحَرَامَ إِن شَآءَ أَلِلَهُ ءَامِنِينَ مُحِلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتُحَافَرِيبًا ﴿ وَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مِن وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفِي بِاللَّهِ شَهِيدًا (28)

تُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ وَالذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدَ آءً عَلَى اَلْكُفِّارِ رُحَمَّاءُ بَيْنَهُمْ تَرِيهُمْ وُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَعُونَ فَضَّلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضَّونَا سِيمِا هُمْ تَرِيهُمْ وُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَعُونَ فَضَّلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضَونَا سِيمِا هُمْ فِي وَجُوهِهِم مِّنَ اثرَ إِللَّهُ جُودٌ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرِينَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي السَّوْدِي فَي وَمَثَلُهُمْ فِي السَّعَالَ فَاسْتَوى فِي اللَّهُ عَلَى شُوقِهِ عَلَى شُوقِهِ عَلَى شُوقِهِ عَلَى شُوقِهِ عَلَى اللَّهُ الذِينَ عَلَى شُوقِهِ عَلَى اللَّهُ الذِينَ عَلَى شُوقِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الذِينَ عَلَى شُوقِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللِّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْ

# النظائ

وَلُوَ اَنَّهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى تَغْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ وَ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ عَامَنُواْ إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قُوْمًا بِجَهَا لَةِ فَنُصِبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ 6 وَاعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ أَلَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِيكَيْرِمِّنَ أَلَامْ لِعَنِيُّمْ وَلَكِنَّ أَللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمْ الإيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِ قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَيْهِكَ هُمُ الرَّشِدُوبَ وَالْعِصْيَانَ أُولَيْهِكَ هُمُ الرَّشِدُوبَ فَضْلًا مِّنَ أَللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ وَإِن طَآبِفَنْنِ مِنَ أَلْمُومِنِينَ إَقَّنَ تَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِنَّ بَعَتِ اِحْدِنْهُمَا عَلَى أَلْاخُرِىٰ فَقَائِلُواْ اللَّهِ تَبْغِ حَتَّىٰ تَفِي ٓ إِلَىٰٓ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَآءَتُ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِالْعَدَٰلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ أَلَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَ إِنَّمَا أَلْمُومِنُونَ إِخُوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بِينَ أَخُويَكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (10) يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ لَايَسَّخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسِيَ أَنْ يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِن نِسَاءٍ عَسِيَ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُوٓا أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنَابَرُواْ بِالَا لَقَابِ بِيسَ أَلِاسَمُ الْفُسُوقُ بَعَدَ الإيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبُ فَأُولَيْكِ هُمْ الظَّالِمُونَ اللَّهِ

يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ الْجَيَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمُ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا اَيْحِبُ أَحَدُ كُمْ وَانْ يَّاكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيِّتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَانَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ أَللَّهَ تَوَّابُ رَّحِيمٌ (12) يَكَأَيُّهَا أَلنَّاسُ إِنَّا خَلَقُنَكُمْ مِن ذَّكْرٍ وَأُنبِي وَجَعَلْنَكُمُ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ أَللَّهِ أَنْقِبَكُمْ وَإِنَّ أَللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿ اللَّهِ عَالَتِ إِلَاعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُومِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ إِلاِيمَنْ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, لَا يَلِتَكُم مِّنَ اعْمَالِكُمْ شَيْعًا إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله إِنَّمَا أَلْمُومِنُونَ أَلِذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَ ابُواْ وَجَنهَ دُواْ بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِيسَبِيلِ إِللَّهِ أُولَيْهِكُ هُمُ الصَّدِقُونَ اللهُ قُلَ اتَعُلِّمُونَ اللهَ بِدِينِكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْآرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَرْءٍ عَلِيمُ (16) يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَ اَسْلَمُواْ قُل لَا تَمُنُّواْ عَلَى إِسْلَامَكُمْ بَلِ إِللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدِ نَكُمْ لِلإِيمَنِ إِنَ كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ أَنَّ هَدِ نَكُمْ لِلإِيمَنِ إِنَ كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ آلَ ۖ إِنَّ أَلَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ أَلْسَمَوْتِ وَالْارْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ مَاللَّهُ مَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ مَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ مَا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ مَا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ مَا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ مَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالْمُعُلِّقِيلُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لِمُنْ الْ

# 

### بِسْ مِلْ السَّمْ السَّمَ السَّمِ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمِ السَّمِ السَّمَ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمِ السَ

قَ وَالْقُرْءَانِ الْمَجِيدِ اللَّهُ بَلْ عَجِبُواْ أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ أَلْكُنفِرُونَ هَلَا شَحْءُ عَجِيبٌ ﴿ كَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ رَجْعُ بَعِيدُ ﴿ فَ قَدْ عَلِمْنَا مَا نَنقُصُ الْارْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِئَابُ حَفِيْظٌ ﴿ ﴾ بَلَ كَذَّبُواْ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِي مَ فِي آمُرِ مَّرِيجٍ اللهُ وَمَا لَمَا مِن فُرُوجٍ ٥ وَالْارْضَ مَدَدُ نَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِي وَأَنْبَتَّنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجِ بَهِيجِ ﴿ ثَا تَبْصِرَةً وَذِكْرِي لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ اللهِ وَنَزَّلْنَا مِنَ أَلسَّمَاءِ مَآءً مُّبَكِرًكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَنَّاتٍ وَحَبَّ أَلْحُصِيدِ (9) وَالنَّخُلَ بَاسِقَنتٍ لَّمَا طَلْعٌ نَضِيدٌ (10) رِّزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَنَا بِهِ عَبْلَاةً مَّيْتًا كَذَلِكَ أَلْخُرُوجُ اللَّ كَذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْعَبُ الرِّسِ وَتُمُودُ اللَّهِ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطِ (13) وَأَصْحَابُ الْمَايْكَةِ وَقُومُ ثُبَيِّعٍ كُلُّ كُذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِةٍ الْمُ الْعَيِينَا بِالْحَلْقِ إِلَا وَكُوبَلُ هُمْ فِي لَبْسِ مِنْ خَلْقِ جَدِيدٍ (15) أَفَعِينَا بِالْحَلْقِ إِلَا وَكُلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسِ مِنْ خَلْقِ جَدِيدٍ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا أَلِانسَنَ وَنَعَلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنَفُسُهُ، وَنَحَنُ أَقَرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (16) إِذْ يَنْلَقَّى أَلْمُتَلَقِّينِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ السِّمَالِ قَعِيدٌ اللهُ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ اللهَ يَدِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ اللهِ وَجَاءَتْ سَكُرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَالِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ يَحِيدُ ﴿ أَنْ وَنُفِخَ فِي الصَّورِ ذَالِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ (20) وَجَاءَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدٌ (12) لَّقَدُ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَنذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ أَلْيُومَ حَدِيدٌ (22) وَقَالَ قَرِينُهُ وهَنذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ (23) اَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَيْ إِ عَنِيدٍ (24) مَّنَّاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ (25) الذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ـ اخَرَ فَأَلْقِيَكُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ (26) قَالَ قَرِينُهُ, رَبَّنَامَا أَطْغَيْتُهُ، وَلَكِكِنَ كَانَ فِيضَلَالِ بَعِيدٍ (27) قَالَ لَا تَخَنْصِمُواْ لَدَىَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ (28) مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلَو ِللْعَبِيدِ (29) يَوْمَ يَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ إِمْتَلاَّتِ وَتَقُولُ هَلَ مِن مَّزِيدٍ (30) وَأُزَّلِفَتِ إِلْجُنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿ 31 ۖ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ الله المَّانَ خَشِيَ أَلرَّحُمَانَ بِالْعَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ الْآَكُ الْمُعُلُوهَا الْعَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ الْآَكُ الْمُعُلُوهَا بِسَلَمِ ذَالِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ (34) لَمُم مَّا يَشَاءُ ونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ (35)

وَكُمَ اَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنٍ هُمُ وَأَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي الْبِلَادِهَلُ مِن مِّحِيصٍ (36) إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْمِي لِمَن كَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوَ اللَّهَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ 37 وَلَقَدُ خَلَقَنَا أَلْسَكُورَتِ وَالْارْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيسِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لَّغُوْبٍ الْحَالَى فَاصِّبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ إِلشَّمْسِ وَقَبْلَ أَلْغُرُوبِ ﴿ 39 وَمِنَ أَلْيَلِ فَسَبِّحُهُ وَإِدْبَكَ أَلْشُجُودِ (40) وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ عِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ المَّا يَوْمَ يَسْمَعُونَ أَلْصَيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ (42) إِنَّا نَعَنُ نُحِيٍّ عَ وَنُمِيتُ وَ إِلَيْنَا أَلْمَصِيرُ ﴿ 43 ۚ يَوْمَ تَشَّقَّوُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَالِكَ حَشَرُ عَلَيْنَا يَسِيرُ لَهِ اللَّ نَحَنُ أَعَلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِعَبَّارٍ فَذَكِّرٌ بِالْقُرْءَانِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ عَلَيْهِم بِعَبَّارٍ فَذَكِّر بِالْقُرْءَانِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ عَلَيْهِم اللاقاق مِرِاللّهِ الرَّحْمَٰزِ الرَّحِيمِ وَالذَّرِيَاتِ ذَرُوا اللَّهُ فَالْحَيِمَاتِ وِقُرًا اللَّهِ فَالْجَرِيَاتِ يُسْرًا الَّهُ وَالذَّا

فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا ﴿ لَا إِنَّا تُوعَدُونَ لَصَادِقُ ﴿ كَا وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوْقِعُ ۗ وَأَنَّ ٱلدِّينَ لَوْقِعُ ۗ وَالْكُالِمُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّالَّةُ مِنْ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللّ

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْخُبُكِ 7 إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ يُخْلَفِ 8 يُوفَكُ عَنْهُ مَنُ افِكُ وَ قُلِلَ الْخُرَّصُونَ (10) الذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةِ سَاهُونَ (11) يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ (12) يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْلَنُونَ (13) ذُوقُواْ فِنْنَتَكُمْ ۚ هَٰذَا أَلذِ كُنْتُم بِهِ عَسَّتَعَجِلُونَ ﴿ 14 ۚ إِنَّ أَلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ اللَّهُ مَ الْحِدِينَ مَا ءَانِهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ لِّلْمُوقِنِينَ (20) وَفِ- أَنفُسِكُمْ أَفَلا يُبْصِرُونَ (21) وَفِ إِلسَّمَاءِ رِزْفُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ الْأَكُمُ فَوَرَبِّ إِلسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ, لَحَقُّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ نَنطِقُونَ ﴿ 23 هَلَ أَيْنكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ أَلْمُكْرَمِينَ ﴿ 24 لَكُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ أَلْمُكْرَمِينَ ﴿ 24 كُنطِقُونَ ﴿ 24 كُن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ سَلَمٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿ 25 فَرَاعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، فَجَآءَ بِعِجْلِ سَمِينِ (26) فَقَرَّبَهُ ﴿ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَا كُلُونَ المُنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُكْمٍ عَلِيمٍ (28) فَأَقْبَلَتِ إِمْرَأَتُهُ، فِحُصَرَّةٍ فَصَكَّتَ وَجُهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزُ عَقِيمُ (29) قَالُواْ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ، هُوَ أَلْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (30)

قَالَ فَمَا خَطْبُكُورُ أَيُّهَا أَلْمُرْسَلُونَ ﴿ 31 ۖ قَالُواْ إِنَّا أَزْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ مُجْرِمِينَ ﴿ 32 ۗ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ ﴿ 33 اللَّهُ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿ 34 } فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ أَلْمُومِنِينَ ﴿ 35 ﴾ فَمَا وَجَدُنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ أَلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَمَرَكَّنَا فِيهَا ءَايَةً لِّلذِينَ يَخَافُونَ أَلْعَذَابَ أَلَا لِيمَ (37) وَفِي مُوسِينَ إِذَ أَرْسَلُنَكُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ شَّبِينِ (38) فَتَوَلِّى بِرُكِنِهِ عَوَقَالَ سَحِرُ اَوْ بَعَنُونٌ (39) فَأَخَذُنَهُ وَجُنُوده، فَنَبَذُنَهُمْ فِي إِلْيَمِ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿ 40 وَفِي عَادٍ إِذَ ارْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ أَلْعَقِيمَ (41) مَانَذَرُمِن شَرْءٍ أَنَتْ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ (42) وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَنَّعُواْ حَتَّى حِينٍ (43) فَعَتَوْاْ عَنَ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتُهُمُ الصَّعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ اللَّهِ فَمَا اَسْتَطَعُواْ مِن قِيَامِ وَمَا كَانُواْ مُننَصِرِينَ ﴿ 45 ۗ وَقَوْمَ نُوجٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ (46) وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (47) وَالأَرْضَ فَرَشَنَاهَا فَنِعُمَ أَلْمَا هِدُونَ ﴿ 48 وَمِن كُلِّ شَرْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُونَ نَذَّكُرُونَ ﴿ 49 فَفِرُّوا إِلَى أَللَّهِ إِنِّ لَكُو مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ 50 ﴾ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ أَلَّهِ إِلَاهًا -اخرَ إِنِّ لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (51)

## الطفان

### بِسْ مِلْ الرَّحْمَ الرَّمْ الرَّحْمَ الرَّمْ الرَّحْمَ الرَّمْ الرَّحْمَ الرَّمْ الرَّمْ الرَّمْ الرَّمْ الرَّمْ الرَّمْ الرَّمْ الرَّحْمَ الرَّمْ الرَمْ المُعْلِمْ الرَمْ الرَمْ الرَمْ الرَمْ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ الْم

وَالطُّورِ الْ وَكِنَبِ مَّسُطُورِ الْ فَوْعِ الْمَدُّورِ الْسَجُورِ الْسَعَامُ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَقِعٌ اللَّهُ مَن دَافِعٍ اللَّهُ عَلَيْ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَامُ عَذَابَ رَبِّكَ لَوْقِعٌ اللَّهُ مَن دَافِعٍ اللَّهُ يَوْمَ يَمُورُ السَّمَامُ مَوْرًا اللَّهُ وَتَسِيرُ الْحِبَالُ سَيَّرًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَوْمَ يُدَعُونَ اللَّهُ كَذِبِينَ مَوْرًا اللَّهُ الذِينَ هُمْ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ اللَّهُ اللَّهُ يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى فِاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

أَفَسِحْ هَنَذَا أَمَ اَنتُمْ لَا نُبْصِرُونَ اللهِ إَصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا اللهِ اللهُ ال أَوْ لَا تَصْبِرُواْ سَوَاءً عَلَيْكُمْ وَإِنَّمَا يُحْزُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (16) إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمٍ (17) فَكَهِينَ بِمَاءَالِنَهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقِيْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ أَلْحَجِيمِ (8) كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيكًا بِمَا كُنتُر تَعْمَلُونَ ﴿ وَالْ مُتَكِينَ عَلَى شُرُرٍ مَّصَفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَا لَهُم جِحُورٍ عِينِ (20) وَالذِينَ ءَامَنُواْ وَانَّبَعَنَّهُمْ ذُرِّيَّنَّهُمْ بِإِيمَنٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَنِهُمْ وَمَا أَلْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَرْءِ كُلُّ الْمَرْجِ عِاكَسُبَ رَهِينُ اللهُ وَأَمَّدَ ذَنَهُم بِفَكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشَّنَّهُونَ (22) يَنْنَزَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغُو اللَّهِ فَهَا وَلَا تَاشِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ لَّهُ مَ كَأَنَّهُمْ لُوْلُوا مُلَا يَكُونُ اللَّهِ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ ﴿ 25 } قَالُوٓ أَ إِنَّا كُنَّا قَبُلُ فِي ۖ أَهۡلِنَا مُشۡفِقِينَ ﴿ 26 ۗ فَمَنَّ أَلَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَّلْمُلْلِمُلْ اللَّلَّالَّلْمُ ا عَلَيْنَا وَوَقِينَا عَذَابَ أَلْسَمُومِ (27) إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ أَنَّهُ هُوَ أَلْبُرُ ۚ الرَّحِيمُ ﴿ 28 ۗ فَذَكِّرٌ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَيِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا بَحَنُونٍ (29) أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّنُرَبُّصُ بِهِ، رَيْبَ أَلْمَنُونِ (30) قُلُ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّے مَعَكُم مِّنَ أَلْمُتَرَبِّصِينَ (31)

أَمْ تَامُرُهُمُ أَخَلُمُهُم بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ (32) أَمْ يَقُولُونَ نَقَوْلُونَ نَقَوْلُهُ بَل لَا يُومِنُونَ ﴿ 33 ۖ فَلْيَاتُواْ بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ ۚ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ (34) أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَحْءٍ اَمْ هُمُ الْخَلِقُونَ (35) أَمْ خَلَقُواْ السَّمَوَتِ وَالارْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ ﴿ وَ اللَّهُمْ خَزَآبِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ (37) أَمْ لَهُمْ سُلَّهُ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَاتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلُطَنِ مُّبِينٍ ﴿ 38 ﴾ اَمْ لَهُ الْبَنَاثُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ﴿ 39 ﴾ اَلْبَنُونَ ﴿ 39 ﴾ أَمْ تَسْتُكُهُمْ وَ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُنْ قَلُونَ ﴿ فَأَنْ عَندُهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكُنْبُونَ ﴿ 41 اللَّهُ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالذِينَ كَفَرُواْ هُوْ الْمَكِيدُونَ ﴿ 42 } أَمْ لَهُمْ إِلَكُ عَيْرُ اللَّهِ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ 43 } وَإِنْ يَرُواْ كِسْفًا مِّنَ أَلسَّمَآءِ سَاقِطًا يَقُولُواْ سَحَابٌ مَّرَكُومٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَأَلَّهُ مَا كُومٌ مَتَّى يُلَاقُواْ يُوْمَهُمُ الذِ عَ فِيهِ يَصْعَقُونَ (45) يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ الْحُلُ وَإِنَّ لِلذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَالِكُ وَلَكِكَّ لَا اً كُثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (<sup>47</sup> وَاصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكِ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ نَقُومُ ﴿ لَهُ كَا وَمِنَ أَلِيْلِ فَسَبِّحَهُ وَإِذْ بَكَ أَلَنَّ جُومِ ﴿ 49﴾

#### بِسْ مِنْ الرَّحْمَ الرَّحْمِ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرّحْمَ الرّحْمِ الرّحْمَ الرّحْمَ الرّحْمِ الرّحْمَ الرّحْمِ الرّحْمَ الرّحْمُ الرّحْمَ الرّحْمَ الرّحْمَ الرّحْمَ الرّحْمِ الرّحْمَ الرّحْمَ الرّحْمَ الرّحْمَ الرّحْمَ الرّحْمَ الرّحْمُ الرّحْمَ الرّحْمُ الرّحْ

وَالنَّجْمِ إِذَاهَوِي اللَّهُ مَاضَلَّ صَحِبُكُمْ وَمَاغُوي اللَّهُ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْمُوِيْ اللَّهِ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوجِى ﴿ كَا عَلَّمَهُ وَسُدِيدُ الْمُوْيِى ﴿ كَا الْمُولِي لَ الْمُولِي لَ الْمُولِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوِىٰ ٥ وَهُوَ بِالْافْقِ الْاعْلِيٰ ١ أَمُ دَنَا فَنَدَ لِي اللهِ اللهُ وَمُو بِالْافْقِ اللاعْلِيٰ ١ أَمُ دَنَا فَنَدَ لِي اللهِ فَكَانَ قَابَ قُوْسَيْنِ أَوَ اَدُنِي ﴿ فَأُوْجِيٓ إِلَىٰ عَبْدِهِ مِ مَا أَوْجِي ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَبْدِهِ مِ مَا أَوْجِي ۗ (10) مَا كَذَبَ أَلْفُؤَادُ مَا رِأِي ﴿ اللَّ أَفَتُمُرُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرِي ﴿ 12 } وَلَقَدُ رِءِاهُ نَزْلَةً اخْرِيْ (13) عِندُ سِدُرَةِ الْمُناهِيْ (14) عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوِيْ (15) إِذْ يَغَشَى أَلْسِّدُرَةً مَا يَغَشِىٰ (16) مَا زَاغَ أَلْبَصَرُ وَمَا طَغِي (17) لَقَدُ رِأَى مِنَ ـ اينتِ رَبِّهِ إِلْكُبُرِي ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهَ وَالْعُزِّي ﴿ وَالْ وَمَنَوْهَ ا أَلْتَالِثَةَ أَلَاخُرِي ٓ (20) أَلَكُمُ الذَّكُرُ وَلَهُ الْالْإِنْيِي (21) تِلْكَ إِذَا قِسْمَةُ ضِيزِيْ ﴿ 22 ۗ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسُمَآهُ سَمَّيْتُمُوهَاۤ أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُم مَّاۤ أَنزَلَ أَللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانِّ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا أَلظَّنَّ وَمَا تَهُوَى أَلَانفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن رَّبِهِمُ الْهُدِئُ (23) أَمَّ لِلإِنسَانِ مَا تَمَيِّى (24) فَلِيهِ إَلَاخِرَةُ وَالْاولِىٰ ﴿ 25﴾ وَكُم مِن مَّلَكٍ فِي السَّمَوَتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَنُهُمْ شَيًّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَاذَنَ أَللَّهُ لِمَنْ يَشَاَّهُ وَيَرْضِيَّ (26)

إِنَّ أَلذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ أَلْلَتَهِكَةَ شَمْيَةَ أَلَّانِينَ (27) وَمَا لَهُمْ بِهِ، مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلَّا أَلظَّنَّ وَإِنَّ أَلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ أَلْحَقِّ شَيْئًا (28) فَأَعْرِضُ عَن مَّن تَوَلِّي عَن ذِكْرِنَا وَلَوْ يُرِدِ إِلَّا ٱلْحَيَوٰةَ أَلدُّنْيا ﴿ 29 كَالِكَ مَبْلَغُهُ مِنَ أَلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ } وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ إِهْتَدِى ﴿ وَلِلهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي إِلَارْضِ لِيَجْزِي أَلذِينَ أَسَتُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِي أَلذِينَ أَحْسَنُواْ بِالْحُسْنَى اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُّ اللَّهُمُّ اللَّهُمُ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُوبُ إِذَ انشأً كُو مِنَ أَلَارْضِ وَإِذَ اَنتُمْ وَ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّ هَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمْ هُو أَعْلَمُ بِمَنِ إِتَّهِيْ لِأَنَّ أَفَرَ أَيْتَ أَلَذِ م تَوَلِّى اللَّهِ وَأَعْطِى قَلِيلًا وَأَكُدِى العَندَهُ، عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُو يَرِئ (35) أَمْ لَمْ يُنْبَأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسِىٰ ﴿ 36 ﴾ وَإِبْرَهِيمَ أَلَدِ عُوفَىٰ ﴿ 37 ﴾ أَلَّا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَأُخُرِىٰ (38) وَأَن لِّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعِي (39) وَأَنَّ سَعْيَا هُو سَوْفَ يُرِى ﴿ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ أَلَجُزَاءَ أَلَا وَفِي ﴿ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ أَلْمُنَّهِى (42) وَأَنَّهُ هُوَ أَضُحُكَ وَأَبْكِن (43) وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْبِا (44)

#### 

اَفَتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ ﴿ وَإِنْ يَرُواْ اللَّهُ يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرُ مُّسْتَمِرُ ﴿ وَكَالَّهُ وَالتَّبَعُواْ الْمُواَءَهُمْ وَيَقُولُواْ سِحْرُ مُّسْتَمِرُ ﴿ وَكَالَّهُ وَالتَّبَعُواْ الْمُواَءَهُمْ مِنَ الْانْبَاءِ وَكَالُ الْمَاعِيْدُ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِنَ الْانْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ ﴿ فَي حَلَيْمَةُ اللَّاعِةِ إِلَى شَرِّعِ الْكَافِيةُ فَمَا تُغُنِ اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَقَدُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَقَدُ مَا تُغُنِ اللَّهُ وَلَقَدُ اللَّهُ وَلَقُولُوا اللَّهُ وَلَقَدُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ وَلَقَدُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عَنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُولُولُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُولُولُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّلَا اللْمُوالِقُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

خُشَّعًا اَبْصَدُوهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ أَلَاجَدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ اللَّ مُّ مُطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ \_ يَقُولُ الْكَفِرُونَ هَذَا يَوْمُ عَسِرُ اللَّاعَ \_ كَذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكُذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ ﴿ فَ فَدَعَا رَبَّهُ وَأَنِّي مَغُلُوبٌ فَانْصِرُ ١٠٠ فَفَنْحُنَا أَبُوبَ أَلْسَّمَآء بِمَآء مُنْهُمِرٍ اللَّ وَفَجَّرْنَا أَلَارْضَ عُيُونًا فَالْنَقَى أَلْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرٌ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرً وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُورِجٍ وَدُسُرِ اللَّ الْعَرِي إِلَّاعَيْنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ اللَّهِ وَلَقَد تَرَكُنكَهَا ءَايَةً فَهَلَ مِن مُّدَّكِرٌ اللَّهِ فَكَيْفَ كَانَ عَذَا بِي وَنُذُرِ عِنْ اللَّهِ مِن مُّدَّكِا أَلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الْآ كُذَّابَتْ عَادُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَا بِحِ وَنُذُرِة اللهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِيَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرِ (9) تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُم وأَعْجَاذُ نَغُلِ مُّنقَعِرِ (20) فَكَيْفَ كَانَ عَذَا بِي وَنُذُرِ عَلَيْ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرٍ (22) كُذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ (23) فَقَالُوا أَبشَرًا مِّنَا وَاحِدًا نَّتَبِعُهُ ﴿ إِنَّا إِذَا لَغِي ضَلَالٍ وَسُعْرٍ (24) أَ لَقِيَ ٱلذِّكُرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كُذَّابُ آشِرٌ ﴿ وَكُنَّ سَيَعَكَمُونَ غَدًا مَّنِ إِلْكُذَّابُ الكشِرُ (26) إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرُ (27)

وَنَيِتْهُمْ وَأَنَّ أَلْمَاءَ قِسْمَةُ بِينَهُمْ كُلُّ شِرْبِ تُعْنَضُرُ الْأَقْ فَنَادُواْ صَحِبَهُمْ فَنَعَاطِي فَعَقَرَ (29) فَكَيْفَ كَانَ عَذَا بِي وَنُذُرِةٍ (30) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُوا كَهُشِيمِ الْمُحْنَظِرِ (31) وَلَقَدُ يَسَرَّنَا الْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرٍ لَا عَنَّ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ بِالنَّذُرِ لَا الْكَالَا إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا ءَالَ لُوطٍ بَجَّيْنَهُم بِسَحَرٌ ﴿ 34 يَعْمَةُ مِّنْ عِندِنَا كَذَالِكَ بَحْزِهِ مَن شَكَرً اللَّهُ وَلَقَدَ اَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنَّذُرِ الْحُلَّ وَلَقَدُ رَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ عَظَمَسْنَا أَعَيْنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَا بِ وَنُذُرِ عِ اللَّهِ وَلَقَدُ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُّسَتَقِرُّ (38) فَذُوقُواْ عَذَا بِي وَنُذُرِ عِلْ 39 وَلَقَدْ يَسَرَّنَا أَلْقُرْءَ انَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُتَكَّرٍّ (40) وَلَقَدُ جَآءَ • الَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ وَ (41) كُذَّبُواْ بِعَايِسِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُ نَاهُمُ، أَخَذَ عَزِيزٍ مُّ قَنَدِرٍ (42) اَ كُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ اوْلَتِهِكُمْ وَأَمْ لَكُمُ بَرَاءَةٌ فِ إِلزُّ بِرِ ﴿ 43 الْمُرْيَقُولُونَ نَحَنُ جَمِيعٌ مُّنكَصِرٌ ﴿ 44 سَيْهُزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُّونَ أَلدُّبُر اللهُ عَلَى السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهِي وَأَمَرُّ (46) إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِيضَلَالِ وَسُعْرِ (47) يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي البَّارِ عَلَى وُجُوهِ هِمْ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ (48) إِنَّا كُلَّ شَحْءٍ خَلَقَنَهُ بِقَدَرِ (49)

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَحِدَةٌ كَلَمْجِ بِالْبَصَرِ (أَنَّ وَكُلَّ فَلَكُنَا الْمُلكُنَا اللهُ وَكُلُّ فَعَلْ فَعَلْ مِن مُّدَ حِرِ (أَنَّ وَكُلُّ شَعْءِ فَعَلُوهُ الشَّياعَكُمْ فَهَلَ مِن مُّدَّ حِرِ (أَنَّ وَكُلُّ شَعْءِ فَعَلُوهُ فَعَلُوهُ فَعَلَمُ النَّا لَكُنَّقِينَ فِي الزَّبُرِ (20) وَكُلُّ صَغِيرٍ وكبيرٍ مُّستَظرٌ (30) إِنَّ الْمُنْقِينَ فِي الزَّبُرِ (30) فِي مُقْعَدِ صِدْقِ عِندَ مَلِيكٍ مُّقَنَدِرٍ (30) فَي مَقْعَدِ صِدْقِ عِندَ مَلِيكٍ مُّقَنَدِرٍ (30) فَي النَّمْ النَّمْ النَّمْ النَّمْ النَّا النَّمْ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللهُ ال

#### بِسْ فِي اللَّهِ الرَّحْمَ وَ الرَّحِيمِ

الرَّمْ مَنُ الْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ

رَبُّ الْمَشَرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمُغَرِّبِيِّنِ (17) فَبِأَيِّ ءَالاَّءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ (18) مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِينِ ﴿ [9] بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ لَّا يَبْغِينِ ﴿ 20 فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (21) يُخَرَجُ مِنْهُمَا أَللُّو لُوُاْوَالْمَرْجَاثُ (22) فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ 23 ۖ وَلَهُ الْجَوَارِ الْكُنْ أَتُ فِي الْبَحْرِكَا لَاعْكُمِ اللَّهِ وَيَبِكُمَا ثُكَذِّ بَانِ (25) كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ (26) وَيَبْقِي وَجَهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالِاكْرَامِ ﴿ 27 ۖ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (30) سَنَفُرُغُ لَكُمْ بُواَيُّهُ أَلِثَّقَلَنِ (31) فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ (32) يَمَعْشَرَ أَلِحِنِّ وَالِانسِ إِنِ إِسْتَطَعْتُمُ، أَن تَنفُذُواْ مِنَ اَقَطِارِ إِلسَّمَوَتِ وَالْارْضِ فَانفُذُواْ لَا نَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلَطَانِ (33) فَبِأَيِّ ءَالَآةِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (34) يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِن يَّارِ وَنُحَاسُ فَلَا تَننَصِرَانِ ﴿ 35 فَبِأَيِ ءَالَآهِ رَبِّكُمَا شُوَاظُ مِن يَّارِ وَنُحَاسُ فَلَا تَننَصِرَانِ ﴿ 35 فَبِأَيِ ءَالَآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ وَكُنَّ فَإِذَا إَنشَقَّتِ إِلسَّمَآهُ فَكَانَتُ وَزُدَةً كَالدِّهَانِ اللَّهِ وَبِّكُمَّا ثُكَدِّبَانِ (38) فَيُؤْمَ بِذِلَّا يُشْكُلُّ عَن ذَنْبِهِ عَلَى عَن ذَنْبِهِ عَ إِنْسُ وَلَاجَانٌ ﴿ 39 فَإِلَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ 40 اللَّهِ مَرِّبِكُمَا ثُكَدِّبَانِ ﴿ 40 اللَّهِ مَا يُكَذِّبَانِ ﴿ 40 اللَّهِ مَا يُكَذِّبَانِ ﴿ 40 اللَّهُ مَا يُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا يُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا يُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا يُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا يُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا يُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمِهُمْ فَيُوخَذُ بِالنَّوَاصِ وَالْاقْدَامِ (41) فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ 42 هَذِهِ حَهَنَّمُ التِّيكُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ اللهِ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبِيْنَ حَمِيمٍ - انْ اللهِ فَيِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّ بَانِ اللهِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَّنَنِ الْفُ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ اللهِ المُلْمُ تَجْرِينُو (50) فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (51) فِيهِمَا مِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ ﴿ 52 ۚ فَبِأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ 53 ۖ مُتَّكِعِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَآيِنُهَا مِنِ اِسْتَبْرَقٍ وَجَنَا أَلْجَنَّنَيْنِ دَانٍ ﴿ 5 ۖ فَبِأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ 55 ﴾ فِيهِنَّ قَاصِرَتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسُ قَبَلَهُمْ وَلَا جَآنَ اللَّهِ وَكَا إِلَّهِ وَيَرِكُمَا تُكَدِّبَانِ (57) كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ اللَّهِ فَإِلَّيْ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ (59) هَلْ جَزَآهُ الإحسن إلَّا الإحسن في فَهِأَي ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّنَنِ اللَّهِ عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّنَنِ اللَّهِ فَإِلَّي ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ و الله عَدْهَا مَتَنْ الله عَهِ الله عَمْدُهَا الله عَلَى الله عَمْدُهُمَا الله عَلَى الله عَمْدُهُمَا الله عَمْدُهُمَا الله عَمْدُهُمَا الله عَمْدُهُمُا الله عَمْدُهُمُ اللهُ عَمْدُومُ اللهُ عَمْدُهُمُ اللهُ عَمْدُهُمُ اللهُ عَمْدُومُ عَمْدُومُ اللهُ عَمْدُومُ عَمْدُومُ عَمْدُومُ عَمْدُومُ عَمْدُومُ عَمْدُومُ عَمْدُومُ عَمْدُومُ عَمْدُومُ اللهُ عَمْدُومُ عَالْمُ عَمْدُومُ عَمْدُومُ عَمْدُومُ عَمْدُومُ عَمْدُومُ عَمْدُومُ عَمْدُومُ عَمُومُ عَمْدُومُ عَمْدُومُ عَمْدُومُ عَمْدُومُ عَمْد عَيْنَ نَضَّاخَتَنِ ﴿ 66 فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ﴿ 67 عَيْنَ نَضَّاخَتَنِ ﴿ 67 عَيْنَانِ الْأَعْ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ﴿ 67 عَيْنَانِ الْأَعْ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ﴿ 67 عَيْنَانِ الْأَعْ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ﴿ 67 عَيْنَانِ الْأَعْلَى عَلَيْهِ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُ

# الفاقعترا

#### بِسْــــــــــــــــِهِ السَّهِ السَّهِ

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُّخَلَّدُونَ الْآلَ بِأَكُوابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَعِينٍ اللهُ وَكُورُ عِينٌ ﴿ وَكُورُ عَينُ اللَّهُ وَلَهِ إِلَّا لَهُ وَلُو اللَّهُ وَلَهُ إِلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ إِلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ إِلَّهُ وَلَهُ إِلَّهُ وَلُو اللَّهُ وَلَهُ إِلَّهُ وَلَّهُ وَلَهُ إِلَّهُ وَلَهُ إِلَّهُ وَلَهُ إِلَّهُ وَلَهُ إِلَّهُ وَلِهُ إِلَّهُ وَلَهُ إِلَّهُ وَلَهُ إِلَّهُ وَلَهُ إِلَّهُ وَلَّهُ وَلَهُ إِلَّهُ وَلِهُ إِلَّهُ وَلَّهُ وَلِهُ إِلَّهُ وَلَّهُ إِلَّهُ وَلَّهُ إِلَّهُ وَلِهُ إِلَّا لِللَّهُ لَلَّهُ لَهُ إِلَّا لِللَّهُ وَلِهُ إِلَّهُ وَلِهُ إِلَّا لِلللَّهُ لَهُ إِلَّهُ لَا إِلَّا لِلللَّهُ لَهُ إِلَّا لِلللَّهُ لَا إِلَّا لِللَّهُ لَهُ إِلَّا لِلللَّهُ لَهُ إِلَّا لِلللَّهُ لَهُ إِلَّا لَاللَّهُ لَا لِللللَّهُ لَا إِلَّا لِلللَّهُ لَلْ إِلَّا لَا لِلللَّهُ لَهُ إِلَّا لِللللَّهُ لَلَّهُ لَا لِللللَّهُ لَلَّهُ لَا لَّهُ لَا لِللللَّهُ لَلَّهُ لَا لِللللَّهُ لَلَّهُ لَلْمُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لَلْمُ لِللللَّهُ لِلْمُ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّا لِلللللَّهُ لِلَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لَّهُ لِللللللَّهُ لِللللللَّهُ لِللللللَّهُ لِللللللللَّالِمُ لِلَّهُ لِلللللَّهُ لِللللللللَّاللَّهُ لِلللللللللللَّاللَّالِلْمِلْمُ لِللللللللَّا لِلللللللَّ لِلللللللَّالِمُ لِللللللَّاللَّ الْمَكْنُونِ (23) جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (24) لَا يَسْمَعُونَ فِهَا لَغُواً وَلَا تَاثِيمًا الْأِنْ اللَّهِ عِيلًا سَلَمًا سَلَمًا اللَّمَا اللَّمَ اللَّهُ اللّ الْيَمِينِ (27) فِي سِدُرِ مَّغُضُودِ (28) وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ (29) وَظِلِّ مَّدُودِ الله وَمَآءِ مَّسَكُوبِ الله وَفَكِهةِ كَثِيرة الله عَقْطُوعَةِ وَلَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَنُوعَةِ (33) وَفُرْشٍ مَّرَفُوعَةٍ (34) إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءً (35) فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ﴿ 36 عُرُبًا اَتْرَابًا ﴿ 37 لِأَصْحَبِ اللَّهِ عَرُبًا اَتْرَابًا ﴿ 38 لَمُ أَنَّهُ مِن أَلَاوَّلِينَ (39) وَثُلَّةُ مِنَ أَلَاخِرِينَ (40) وَأَصْعَبُ الشِّمَالِمَا أَصْعَبُ الشِّمَالِ (41) فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ (42) وَظِلِّ مِنْ يَحْمُومِ (43) لَّا بَارِدِ وَلَا كَرِيمٍ اللَّهِ النَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُتْرَفِينَ اللَّهُ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى أَلِحِنْثِ الْعَظِيمِ ﴿ فَ كَانُواْ يَقُولُونَ أَيِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَمًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ 47 أَوَءَابَآؤُنَا أَلَاوَّلُونَ ﴿ 48 قُلِ إِنَّ أَلَاوَّلِينَ وَالْاَخِرِينَ (49) لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ (50)

مُمَّ إِنَّكُمْ اللَّهَا ٱلطَّا لُونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ (51) لَاكُلُونَ مِن شَجَرِ مِّن زَقُّومِ (52) فَالِحُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ (53) فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ (54) فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ (55) هَذَا نُزُلُمُ مَ يُومَ الدِّينِ (56) نَحَنُ خَلَقَنَكُمْ فَلُولًا تُصدِّقُونَ ﴿ 57 الْفَرَآيَةُمُ مَّا تُمْنُونَ ﴿ 58 } ءَآنَتُمْ تَخَلُقُونَهُ وَ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ (59) نَعَنُ قَدَّرْنَابِيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَعَنُ بِمَسْبُوقِينَ (60) عَلَىٰ أَن نُبُدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِمَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ أَنْ وَلَقَدُ عَلِمْتُهُ ۚ النَّشَأَةَ ٱلْأُولِي فَلُولَا تَذَّكَّرُونَ ﴿ فَكُ الْفَاكِمُ مَّا تَحَرُّثُونَ (63) ءَ آنتُ مُ تَزْرَعُونَهُ وَأَمْ نَحَنُ الزَّرِعُونَ (64) لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَهُ حُطَكُمًا فَظُلْتُمْ تَفَكَّهُونَ (65) إِنَّا لَمُغْرَمُونَ (66) بَلْ نَحُنُ مَعْرُومُونَ (67) أَفَرَ اللَّهُ عُمُ الْمَاءَ الذِك تَشْرَبُونَ (68) ءَ آنتُم بُه أَنزُلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أُمْ نَحَنُ الْمُنزِلُونَ ﴿ وَ اللَّهِ نَسَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلُولًا تَشَكُرُونَ نَعَنُ الْمُنشِءُونَ ﴿ 2 نَعَنُ جَعَلْنَهَا تَذَكِرَةً وَمَتَنَعًا لِّلْمُقُويِنَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ اللهِ عَلِيْ الْعَظِيمِ الْآلُ فَكَ أُقْسِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُعَلِيمِ اللهِ اللهِ اللهُ الْعَظِيمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو بِمَوْقِعِ النَّجُومِ (75) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ (76)

إِنَّهُ, لَقُرُءَانٌ كُرِيمٌ ﴿ 77 فِي كِنَبِ مَكْنُونِ ﴿ 78 لَّا يَمَشُهُ وَ إِلَّا أَلْمُطَهَّرُونَ ﴿ 79 الْمَنْ يَلِ مِن رَّبِ إِلْمَاكِمِينَ ﴿ 80 الْفِيهَا الْمُكِينَ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ اللَّهِ الْمُعَالَمُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ أَنتُم مُّدُهِنُونَ (81) وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ والتَّكُمْ تُكَذِّبُونَ (82) فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْمُلْقُومُ (83) وَأَنتُمْ حِينَإِذٍ نَنظُرُونَ (84) وَنَحَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَّا نُبُصِرُونَ ﴿ 85 فَلَوْلَآ إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (86) تَرْجِعُونَهَآ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ (87) فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ (88) فَرُوحٌ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ (89) وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ اَصْحَابِ إَلْيَمِينِ ١٠٠ فَسَلَامُ لَكُ إِلَّكَ مِنَ اَصْحَكِ إِلْيَمِينِ ١٩٠ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ أَلْمُكَذِّبِينَ أَلضَّا لِينَ (92) فَنُزُلُّ مِّنْ حَمِيمٍ (93) وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ اللهِ اللهِ عَقُ الْمُوَحَقُ الْمُوَحِقُ الْمُوَعِينِ (95) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (96)

## LINE IN THE PARTY OF THE PARTY

سَبَّحَ لِلهِ مَا فِي إِلسَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَهُو اَلْعَرِينُ الْحَكِيمُ الْ اللهُ مُلْكُ اللهُ مُلْكُ اللهُ مَلْكُ اللهُ مَلْكُمُ اللهُ اللهُ مُلُكُ اللهُ مَلْكُمُ اللهُ اللهُ مُلُكُمُ اللهُ الل

هُوَ أَلذِ لَ خَلَقَ أَلسَّ مَوَاتِ وَالْارْضَ فِيسِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اَسْتَوِى عَلَى أَلْعَرُشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي إِلَارْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ أَلْتَمَآء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنُتُمُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ لَكُ لَهُ مُلَكُ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْمُورُ اللهُ الصُّدُورِ ٥ ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمُ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالذِينَ ءَامَنُواْمِنكُو وَأَنفَقُواْ لَهُمْ اَجُرُ كَبِيرُ الْ وَمَا لَكُورُ لَا نُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُومِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدَ اَخَذَمِيثَ قَكُرْ ﴾ إِن كُنْهُم مُّومِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَ يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ = ءَايَتِ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُور لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ وَ وَمَالَكُمْ مُ أَلَا ثَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ إِللَّهِ وَلِلهِ مِيرَثُ السَّمَاوَتِ وَالْارْضِ لَا يَسْتَوِ عِنكُرُ مَّنَ اَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَانَلُ أُوْلَيْكِ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ أَلذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعَدُ وَقَاتَلُواْ وَكُلَّا وَعَدَ أَلَّهُ الْمُسْنِي وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ الْمُصْدَا أَلذِ عَيْقُرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيْضَاعِفُهُ وَلَهُ وَلَهُ وَأَجْرُ كُرِيمُ اللَّهُ وَلَهُ وَأَجْرُ كُرِيمُ اللَّهُ

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ يَسْعِى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشُرِينَكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتُ تَجْرِعِمِن تَعْنِهَا أَلَانْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ الْعَظِيمُ (12) يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَفِقُونَ وَالْمُنَفِقَاتُ لِلذِينَ ءَامَنُواْ انظُرُونَانَقُنَبِسُ مِن نُورِكُمْ قِيلَ اَرْجِعُواْ وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَّهُ بَابُ بَاطِنْهُ وفِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَلِهِرُهُ ومِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ (13) يُنَادُونَهُمْ، أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَلِي وَلَكِكَنَّكُمْ فَنَتُمْهُ أَنفُسكُمْ وَتَربَّصُتُمْ وَارْتَبُتُمْ وَعَرَّتُكُمْ الْامَانِيُّ حَتَّى جَآءَ امْنُ اللَّهِ وَعَرَّكُم بِاللَّهِ إِلَّهِ إِلَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ مِنَ ٱلذِينَ كَفَرُواْ مَأْوِئكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلِئكُمْ وَبِيسَ ٱلْمَصِيرُ اللهِ عَانِ لِلذِينَ ءَامَنُوا أَن تَغَشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ إِللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ أَلْحَقَّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ اَلْكِئنَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْامَدُ فَقَسَتَ قُلُوجُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَلْسِقُونَ (16) إَعْلَمُواْأَنَّ أَللَّهُ يُحْمِ إِلْارْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّالَكُمْ الْإينتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ الْآلِ إِنَّ أَلُمُصَّدِقِينَ وَالْمُصَّدِقَاتِ وَأَقُرَضُواْ اللهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ وَأَجُرُ كُرِيمٌ اللهُ اللهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ وَأَجُرُ كُرِيمٌ اللهُ

وَالذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ أَوْلَئِهِكَ هُمُ الصِّدِيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمُ وَأَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَبُواْ بِعَايَنتِنَا أَوْلَتِهِكَ أَصْعَبُ الْجَحِيمِ (19) إعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَوةُ اللُّهُ نِيالَعِبُّ وَلَمْقُ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُوا بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْامُولِ وَالْاوْلَادِ كُمْثُلِغَيْثٍ اعْجَبَ أَلْكُفَّارَ نَبَانُهُ مُ مَّ يَهِيجُ فَتَرِيلُهُ مُصَفَرًا مُمْ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي إِلَاخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ أَللَّهِ وَرِضُونَ وَمَا أَلْحَيَوْهُ الدُّني آ إِلَّا مَتَكُ الْمُحُرُورِ (20) سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُم وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْارْضِ أُعِدَّتُ لِلذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ عَذَٰلِكَ فَضَلُ اللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللَّهُ ذُو اللَّهُ أَلْفَصْلِ الْعَظِيمِ (21) مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي إِلَارْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ وَإِلَّا فِ كَانبٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبُراً هَ أَ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيرٌ (22) لِّكَيْلا تَاسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا ءَابِيْكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَخُورٍ (23) الذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَامُرُونَ أَلنَّاسَ بِالْبُخُلِّ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ أَللَّهَ أَلْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (24)

لَقَدَ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِالْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِئَبَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ أَلنَّاسُ بِالْقِسْطِّ وَأَنزَلْنَا أَلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ أَلَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، وَرُسُلَهُ، بِالْغَيْبِ إِنَّ أَللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ لَا كَا وَلَقَدَ اَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِخُرِيَّتِهِمَا أَلنُّ بُوءَةً وَالْكِتَابُ فَمِنَّهُم ثُهُمَادٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ (26) أُمَّ قَفَيْنَا عَلَى ءَاثِرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى أَبْنِمَرْيَمَ وَءَاتَيْنَهُ أَلِانِجِيلً وَجَعَلْنَا فِ قُلُوبِ الدِينَ اللَّهِ عَوْهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً إِبْتَدَعُوهَا مَا كُنُبْنَهَا عَلَيْهِ مُرِ إِلَّا أِبْتِغَآءَ رِضُونِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَاتَيْنَا أَلْذِينَءَامَنُواْمِنْهُمْ وَأَجْرَهُمُ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿ 27 يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ اِتَّقُواْ اللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ عُوتِكُمْ كِفُلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمُ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (28) لِيَكْ يَعْلَمَ أَهُلُ الْكِتَبِأَلَّا يَقُدِرُونَ عَلَىٰ شَرْءِ مِن فَضَلِ إِللَّهِ وَأَنَّا أَلْفَضَّلَ بِيَدِ إِللَّهِ يُوتِيهِ مَنْ يَسَاء واللَّهُ ذُو الْفَضْلِ إِلْعَظِيم وَ اللَّهُ وَاللَّه والله

# हिं।

### بِسْ مِنْ الرَّحِيمِ

قَدْ سَمِعَ أَللَّهُ قَوْلَ أَلِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِ ۖ إِلَى أَللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُما إِنَّ أَللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ اللَّهِ الذِينَ يَظُّ هَرُونَ مِنكُم مِّن نِسَآ إِهِم مَّاهُرَ أُمَّهُ تِهِمُ وَإِنْ المَّهَ ثُهُ وَ إِلَّا أَلَيْ وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ أَلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ أَللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ ﴿ وَالَّذِينَ يَظُّ هَرُونَ مِن نِسَآ إِبِهُمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيثُ رَقَبَةٍ مِّن قَبُلِ أَنْ يَّتَمَاسًا ۚ ذَٰلِكُمُ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبُلِ أَنْ يَّتَمَاسًا فَمَن لَّرُ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَٰلِكَ لِتُومِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكِيفِرِينَ عَذَابٌ اَلِيمُ ﴿ إِنَّ الذِينَ يُحَاَّدُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُواْ كَمَا كُبِتَ أَلذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدَ اَنزَلْنَا ءَايَتٍ بَيِّنَتٍ وَلِلْكِفِرِينَ عَذَابٌ مُّ هِينٌ ﴿ كَا يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْبِّعُهُم عِبْدًا عَمِلُواْ أَحْصِنْهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَرْءِ شَهِيدٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَرْءِ شَهِيدٌ وَ

اَلَمْ تَرَ أَنَّ أَللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْارْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوِيْ ثَلَثَةٍ إِلَّاهُو رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّاهُوَ سَادِسُهُمْ وَلَآ أَدَنِي مِن ذَالِكَ وَلَآ أَكُثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ وَ أَيْنَ مَا كَانُواْ ثُمَّ يُنَبِّتُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ أَلْقِيَكُمَةِ إِنَّ أَلَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ أَلُمْ تَرَ إِلَى أَلَذِينَ نُهُواْ عَنِ النَّجْوِيٰثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَيَتَنَجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ إِلرَّسُولِ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكُ بِهِ أِللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِمٍ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا أَللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَبُهُمْ جَهَنَّمُ يُصَلُّونَهَا فَبِيسَ أَلْمَصِيرٌ ﴿ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَنْنَجُواْ بِالْاثْمِ وَالْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَجُواْ بِالْبِرِ وَالنَّقُوِيْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ أَلَدِ مَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ فَي إِنَّمَا أَلْنَجُون مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيُحْزِبَ ٱلذِينَءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْعًا اِلَّا بِإِذْنِ إِللَّهِ وَعَلَى أَلَّهِ فَلْيَتُوكُّلِ إِلْمُومِنُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى أَلَّهِ فَلْيَتُوكُكُلِ الْمُومِنُونَ ﴿ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِي الْمَجْلِسِ فَافْسَحُواْ يَفْسَحِ إِللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنشُرُواْ فَانشُرُواْ يَارْفَعِ إِللَّهُ الدِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَالذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ دَرَجَتِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ مِنكُمْ وَالذِّهِ مَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ

يَتَأَيُّهُا أَلذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا نَجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُواْبَيْنَ يَدَتْ بَحُونِكُمْ صَدَقَةً ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَمْ يَجِدُواْ فَإِنَّ أَللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ المُنْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال وَتَابَ أَللَّهُ عَلَيْكُمُ فَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَاللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ [1] أَلَهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ قَوْمًا غَضِبَ أَللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُم وَلا مِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى أَلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ 14 أَعَدَّ أَلَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ إِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَكَالُهُ مُ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَكُورًا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ 16 لَن تُعَنِي عَنْهُم بَ أَمُوا لَهُمْ وَلا أَوْلَادُهُم مِّنَ أَللَّهِ شَيًّا اوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ الْهَارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ 17 يُومَ يَعَهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فِيَحْلِفُونَ لَهُ وَكُمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَرْءٍ أَلاّ إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ (18) اَسْتَحُوذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسِلُهُمْ ذِكْرَ أُللَّهِ أُوْلَئِهِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ (19) إِنَّ أَلْذِينَ يُحَاَّدُّونَ أَلَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَئِهَكَ فِي الْلاَدَلِينَ (20) كَتَبَ أَلِلَّهُ لَأَغْلِبَ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ أَلَّهُ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (11)

#### بِسْ فِي اللَّهُ الرَّحْمَ وَ الرَّحْمِ وَ الرَّحْمِ وَ الرَّحْمَ وَ الرَّحْمَ وَ الرَّحْمَ وَ الرَّحْمِ وَ الرَّحْمِ وَ الرَّحْمَ وَ الرَّحْمَ وَ الرَّحْمِ وَالرَّحْمِ وَ الرَّحْمِ وَالرَّحْمِ وَالرَّحْمِ وَالرَّحْمِ وَالرَّحْمِ وَالرَّحْمِ وَالرَّحْمِ وَالْرَحْمِ وَالرَّحْمِ وَالرَّحْمِ وَالْرَحْمِ وَالرَّحْمِ وَالْرَحْمِ وَالْرَحْمِ وَالْرَحْمِ وَالْحَمْ وَالْحَمْ وَالْحَمْ وَالْحَمْ وَالْحَمْ وَالْحَمْ وَالْحِمْ وَالْحَمْ وَالْحَمْ وَالْحِمْ وَالْحَمْ وَالْحَمْ وَالْحَمْ وَالْحِمْ وَالْحَمْ وَالْحَمْ وَالْحَمْ وَالْحَمْ وَالْحَمْ وَالْحَمْ وَالْحَمْ وَالْحِمْ وَالْحِمْ وَالْحَمْ وَالْحَمْ وَالْحَمْ وَالْحَمْ وَالْحِمْ وَالْحَمْ وَالْحِمْ وَالْحَمْ وَالْحَمْ

الله هُوَ الذِ مَ الذِينَ كَفَرُواْ مِنَ اهْلِ الْكِنْ مِن دِيرِهِمُ لِأُوّلِ الْحَنْفِ مِن دِيرِهِمُ لِأُوّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُهُ أَنْ يَعَرُجُواْ وَظَنُّواْ اَنَهُم مَّانِعَتُهُمُ مَا فَعَدُهُم حُصُونُهُم مِن اللهِ فَأَيْلَهُم اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْتَسِبُواْ وَقَدَفَ حُصُونُهُم مِن اللهِ فَأَيْلِهُم الله مِن اللهِ فَأَيْلِهُم الله مِن اللهِ فَأَيْلِهِم الله مَن اللهِ فَا يَدِي الْمُومِنِينَ فِي فَا لَا يَعْبُرُوا يَكُولُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِهِم وَأَيْدِ مِ اللهُ عَلَيْهِمُ فَا عَتَبِرُوا يَكُولُونَ بُيُونَهُم فِي اللهِ مِن الله عَلَيْهِمُ الله عَلَيْهِمُ الله عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ فَيْ اللهُ عَلَيْهُمُ فَيْ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اله

ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ اللَّهَوَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَآقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ مَا قَطَعْتُ مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكَّتُمُوهَا قَآيِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ إِللَّهِ وَلِيُخْزِى أَلْفَاسِقِينَ ﴿ كَا وَمَا أَفَاءَ أَلَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا آَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَارِكَابِ وَلَكِكَنَّ أَلَّهَ يُسُلِّطُ رُسُلَهُ, عَلَى مَنْ يَشَآءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَنِّءِ قَدِيرٌ ﴿ أَنَّ مَّا أَفَّاءَ أَلَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنَ اَهْلِ الْقُرُى فَلِلهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِ ٤ الْقُرِي وَالْيَتَمِي وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَ لَا يَكُونَ دُولَةً بِيْنَ أَلَاغَنِيكَةِ مِنكُمْ وَمَا ءَانِكُمْ الرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهِ نَكُمْ عَنْهُ فَانَهُواْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ أَللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7) لِلْفُقَرَآءِ إِلْمُهَاجِرِينَ أَلذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ أَلْلَهِ وَرِضُونَا وَيَنصُرُونَ أَللَّهَ وَرَسُولَهُۥ أَوْلَيْإِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُ وَ الدَّارَ وَالَّايِمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُوثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمُ وَلَوْ كَانَ بِمِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأُولَيَإِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ وَالْمِكَ الْمُفْلِحُونَ وَالْمَالِمُ الْمُفْلِحُونَ

وَالذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا إَغَفِرْكَا وَ لِإِخْوَانِنَا أَلْذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجَعَلَ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلذِينَ ءَامَنُوا ۚ رَبُّنَا إِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ مَرَ إِلَى أَلذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخُوانِهِمْ الذِينَ كَفَرُواْ مِنَاهَلِ اِلْكِنَابِ لَهِنُ اخْرِجْتُ مُ لَنَخْرُجَ ﴾ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُوْمِ أَحَدًا ابَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشَهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللهُ المِنْ اخْرِجُواْ لَا يَغَرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَبِن قُوتِلُواْ لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَيِن نَصَرُوهُمْ لَيُولِّنَ أَلَادُبُنَ ثُمَّ لَايْنَصَرُونَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل لَأَنْتُمْ اللَّهُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قُومٌ لَا نَتُهُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ اللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفَقَهُونَ اللَّهُ اللَّهُ يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إلَّا فِحْتُرَى يُحَصَّنَةٍ اَوْ مِنْ وَرَآءِ جُدُرٍ بَأْسُهُم بَيْنَهُمُ شَدِيثٌ تَحُسِبُهُمُ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَيِّي ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا كَمَثُلِ الذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَمُمْ عَذَابُ اَلِيمٌ اللهُ اللهُ السَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلإِنسَانِ الصَّفْرُ فَلَمَّاكَفُرَ قَالَ إِنِّے بَرِحَ أُو مِنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَاكِمِينَ (16)

فَكَانَ عَنِقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي إِلْهَارِ خَلِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَوُّا الظَّالِمِينَ ﴿ أَنَّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَتَنظَّرُ نَفْسُ مَّا قَدَّ مَتْ لِغَدِّ وَاتَّقُواْ أَللَّهَ إِنَّ أَللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ (18) وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَسُواْ اللَّهَ فَأَنسِنْهُمْ وَأَنفُسَهُمْ وَأُولَيْ إِك هُمُ الْفَاسِقُوبَ (9) لَا يَسْتَوِحَ أَصْعَابُ النِّارِ وَأَصْعَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآبِرُونَ (20) لُو اَنزَلْنَا هَذَا أَلْقُرْءَانَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ، خَسْعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ أَلَامَثُكُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ اللهُ عَلَمُ اللَّهُ الذِ عَكَ إِلَنهَ إِلَّاهُو عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ أَلرَّحْمَنُ الرَّحِيثُ (22) هُوَ أَللَّهُ الذِك لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ أَلْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُومِنُ الْمُهَيَّمِ ثُ الْعَالِي الْمُعَالِمُ الْمُومِنُ الْمُهَيَّمِ ثُ الْجَبَّارُ الْمُتَكِبِّرُ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ و الله عنه المنظمة المنطق المنارع المنطق المنطق المنطقة المنطق يُسَيِّحُ لَهُ، مَا فِي إِلسَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَهُوَ أَلْعَزِينُ الْحَكِيمُ (24)

#### بِسْ مِزْ الرِّحِيمِ

يَئَأَيُّهَا ٱلذِينَءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِّ كَوَعَدُوَّكُمْ وِأَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كُفَرُواْ بِمَا جَآءَكُمُ مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخَرِّجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ مِ أَن تُومِنُواْ بِاللَّهِ رَبِّكُمْ وإِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِسَبِيلِ وَابْنِعَآءَ مَرْضَاتِ تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَودَّةِ وَأَنَآ أَعُلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمُ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَقْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَد ضَّلَّ سَوَاءَ ٱلسَّبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَّثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْلَكُمْ وَأَعَدَاءً وَيَبْسُطُواْ إِلْيَكُمْ وَأَيْدِيهُمْ وَأَلْسِنَهُم بِالشَّوَّءِ وَوَدَّوْ الْوَ تَكُفُرُونَ ﴿ كَا لَن تَنفَعَكُمْ بِهِ أَرْحَامُكُمْ وَلَآ أَوْلَاكُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ يُفْصَلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ لَا قَالُهُ عَلَا اللَّهُ اللَّالَّالَّالَّالِمُ اللَّهُ اللّ كَانَتَ لَكُمْ بِهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَالذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُواْ لِقَوْمِ مُهِ إِنَّا بُرَءَ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ إِللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُومِنُواْ بِاللَّهِ وَحَدَهُ وَإِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغُفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمُلِكُ لَكَ مِنَ أَللَّهِ مِن شَرْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ أَلْمَصِيرٌ ﴿ ﴾ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتُنَةً لِلذِينَ كَفَرُواْ وَاغْفِرُ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (5)

لَقَدُكَانَ لَكُوْ فِيهِمْ إِسَوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَالْيَوْمَ أَلَاخِرَ وَمَنْ يَّنُوَلَّ فَإِنَّ أَلِلَهُ هُوَ أَلْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۖ عَسَى أَلِلَهُ أَنْ يَجَعَلَ بَيْنَكُوْ وَبِيْنَ أَلِذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مُّودَةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله الله الله عَنِ الذِينَ لَمْ يُقَانِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخَرِّجُوكُمُ الله عَنِ الدِّينِ وَلَمْ يُخَرِّجُوكُمُ مِن دِينِكُمْ وَأَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقَسِطُواْ إِلَيْهِمْ وِإِنَّالَتُهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ الله الله الله عَنِ الله عَنْ الله ع مِّن دِينِكُمْ وَظَنَهَرُواْ عَلَىۤ إِخْرَاجِكُمْ وَأَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَنُوَكَّمُ فَأُولَيْك هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿ إِنَّا يَهُمَا الَّذِينَ ءَامَنُواۤ إِذَا جَآءَ كُمُ الْمُومِنَاتُ مُهَاجِرَتِ فَامَتَحِنُوهُنَّ أَللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُومِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى أَلْكُهُا لِ لاهُنَّ حِلُّ لَّهُمَّ وَلَاهُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَا تُوهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنَّ تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَانَيْتُمُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ إِلْكُوا فِرْ وَسَّعَلُواْ مَا أَنفَقُنْمُ وَلْيَسْعَلُواْ مَا أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمْ اللَّهِ يَعَكُمُ اللَّهَ عَلَمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (10) وَإِن فَاتَكُمْ شَحْءٌ مِّنَ اَزْوَجِكُمْ وَإِلَى أَلْكُفِّارِ فَعَاقَبْمُ فَعَاتُواْ الذِينَ ذَهَبَتَ اَزُورَجُهُم مِّثْلُ مَا أَنفَقُواْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ الذِحَ أَنتُم بِهِ مُومِنُونَ اللَّا اللهَ الذِحَ أَنتُم بِهِ مُومِنُونَ اللَّا

## الفنا

#### 

سَبَّحَ بِلهِ مَا فِي السَّمَوَ تِ وَمَا فِي الْارْضِ وَهُو الْعَزِيزُ الْمُكِيمُ الْسَبَّحَ بِلهِ مَا فِي الْلَائِفُ عَلُونَ ﴿ ثَلَا لَا يَعْمَلُونَ ﴿ ثَلَا يَعْمَلُونَ ﴿ فَا لَا يَعْمَلُونَ ﴿ فَا لَا يَعْمَلُونَ فَا لَا يَعْمَلُونَ ﴾ الذين يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ وَصَفًا كَأَنَّهُ مَ اللّهَ يُحِبُ الذين يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ وَصَفًا كَأَنَّهُ مَ اللّهَ يَعْبُ الذينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ وَصَفًا كَأَنَّهُ مَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وَإِذْ قَالَ عِسَى إَبْنُ مَنْ يَمَ يَكِينِ إِسْرَآءِ بِلَ إِنِّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُر مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرِيةِ وَمُبَشِّرُ إِرْسُولِ يَاتِي مِنْ بَعْدِي إَسْمُهُ وَأَخْمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِالْبِيِّنَاتِ قَالُواْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ فَ وَمَنَ اَظْلَرُ مِمَّنِ إِفْتَرِك عَلَى أَلَّهِ إِلْكَذِبَ وَهُوَ يُدَعِيَ إِلَى أَلِاسْلَكِمِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ كَ إِلْقَوْمَ أَلظَّلِمِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَوْا نُورَ اللهِ بِأَفُواهِمِمُ وَاللهُ مُتِمُ اللهُ اللهُ مُتِمُ اللهُ ال أَلْكَفِرُونَ اللَّهِ هُوَ أَلَدِ كَأَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِالْمُدِيْ وَدِينِ الْحُقِّ لِيُظْهِرَهُ, عَلَى أَلِدِينِ كُلِّهِ وَلَوْ كُرِهَ أَلْمُشْرِكُونَ ﴿ فَا يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنُواْهَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَى جِهَرَةٍ نُنجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ الِيمِ اللهِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجُهُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَجُهُ لِهِ دُونَ فِيسِيلِ إِللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ بُوان كُنْمُ نَعْلَمُونَ اللَّهِ يَغْفِرْ لَكُورْ ذُنُوبَكُورُ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِح مِن تَحْنِهَا أَلَانْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنِ ذَالِكَ أَلْفَوْزُ الْعَظِيمُ (12) وَأُخْرِى تُحِبُّونَهَا نَصْرُ الْعَظِيمُ مِّنَ أَللَّهِ وَفَئَّحُ قُرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُومِنِينَ ﴿ لَكُ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ أَنْصَارًا يِلْهِكُمَا قَالَ عِيسَى إَبْنُ مَرْيَمُ لِلْحُوارِيِّينَ مَنَ انْصَارِي إِلَى أُللَّهِ قَالَ أَلْحُوَارِيُّونَ نَحُنُ أَنصَارُ اللَّهِ فَامَنَت طَّآيِفَةٌ مِّنَ بَنِ إِسْرَآءِيلَ وَكَفَرَت طَّ إِفَةٌ فَأَيَّدُنَا أَلِذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ الْ

## 

#### بِسْ إِللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يُسَبِّحُ بِلهِ مَا فِي إِلسَّمَوَتِ وَمَا فِي إِلاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْمَزِيزِ الْحَكِيمِ اللهُ هُوَ الذِع بَعَثَ فِي الْأُمِيِّ عَنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُواْ عَلَيْهِمْ وَالْخِدْدِ وَيُزِّكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنْبَ وَالْحِكْمَةُ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (2) وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِمِمْ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهِ يُوبِيهِ مَنْ يَشَآءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضِّلِ الْعَظِيمِ ﴿ ﴾ مَثَلُ الذِينَ حُمِّلُوا النَّوْرِيةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثُلِ الْحِمِارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِيسَ مَثُلُ الْقَوْمِ الذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ عَ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ عَ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ عَ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿ وَا قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلذِينَ هَا دُوٓا إِن زَعَمْتُهُۥ أَنَّكُمُۥ أَوْلِكَآءُ لِلهِ مِن دُونِ إِلنَّاسِ فَتَمَنَّوا الْمُؤْتَ إِن كُنتُمْ صَلِاقِينَ ٥ وَلَا يَنْمَنَّوْنَهُ أَبَدُا بِمَا قَدَّمَتَ اَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّلِمِينَ ﴿ ثُا قُلِ إِنَّ قُلِ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلذِح تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ, مُلَقِيكُمْ ثُوَّرُدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنَّمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ عَالِمِ الْنَامُ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عِلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُولُونَ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ

يَتَأَيُّهَا أَلِذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِنْ يَوْمِ اِلْجُمُعَةِ فَاسْعَوِا اِلْى ذِكْرِ اِللّهِ وَذَرُوا الْبَيْعُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ فَاسْعَوا اللّه ذِكْرِ اللّهِ وَذَرُوا الْبَيْعُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ وَا يَعْلَمُونَ وَ فَإِذَا قُضِيبَ الصَّلَوٰةُ فَانتَشِرُوا فِ اللّارْضِ وَابْنَعُوا مِن فَضْلِ اللّهِ وَاذَكُرُوا اللّهَ كَثِيرًالْعَلَكُمُ نُفَلِحُونٌ وَابْنَعُوا مِن فَضْلِ اللّهِ وَاذَكُرُوا اللّهَ كَثِيرًالْعَلَكُمُ نُفَلِحُونٌ وَابْنَعُوا مِن فَضْلِ اللّهِ وَاذَكُرُوا اللّهَ كَثِيرًالْعَلَكُمُ الْفَلِحُونٌ وَابْنَعُوا اللّهُ وَإِذَا رَأَوَا بَعَكُرةً اللّهُ وَمِن أَلِيّجَرَوّ وَاللّهُ خَيْرُ الرَّزِقِينَ اللّهُ وَمِن أَلِيّجَرَوّ وَاللّهُ خَيْرُ الرَّزِقِينَ اللّهُ وَمِن أَلِيّجَرَوّ وَاللّهُ خَيْرُ الرَّزِقِينَ اللّهُ وَاللّهُ يَعْلَمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ

### بِسْ مِلْ اللَّهِ الرَّحْمَرُ الرَّحِيمِ

المنافقون

إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللّهُ يَشَهُدُ إِنَّ الْمُنكِفِقِينَ لَكَذِبُونَ اللّهُ اِنَّكُ لَرَسُولُهُ وَاللّهُ يَتَمَكُوا اللّهِ اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَخْدُوا اللّهِ اِنلّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَغْدُوا اللّهِ اِنَّهُمْ كَفُرُوا فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ يَعْمَلُونَ ﴿ 2 فَالِكَ بِأَنَّهُمْ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّه

وَإِذَا قِيلَ لَمُنْمَ تَعَالُواْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَوْارُءُ وسَهُمُ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ ﴿ كَاسَوَآءُ عَلَيْهِمُ ٱسْتَغْفَرْتَ لَهُ مُو أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَمُ مُّ لَنْ يَغْفِرُ أَلِلَهُ لَمُمْ وَإِنَّ أللَّهَ لَا يَهْدِكِ إِلْقَوْمَ أَلْفَسِقِينَ فَ هُمُ الذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ إِللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواْ وَلِلهِ خَزَآبِنُ السَّمَوَتِ وَالارْضِ وَلَكِكنَّ الْمُنَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ اللهُ يَقُولُونَ لَهِن رَّجَعْنَ آ إِلَى أَلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ أَلَاعَزُّ مِنْهَا أَلَاذَلَّ وَلِلَّهِ إِلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُومِنِينَ وَلَكِنَّ وَلَكِنَّ اَلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ كَالَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْلَا نُلْهِكُونِ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ الل أَمُوَالْكُمْ وَلا آُولَادُكُمْ عَن ذِكْرِ إِللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلَ ذَ لِكَ فَأُولَئِمِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ١٠ وَأَنفِقُواْ مِنمَّا رَزَقُنكُمُ مِّن قَبْلِ أَنْ يَا قِكَ أَحَدُكُمُ الْمُوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبِ فَأُصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ أَلصَّالِحِينَ ﴿ أَنْ وَلَنَّ وَلَنَّ وَلَنَّ وَلَنَّ يُّوْخِرَ أَللَّهُ نَفْسًا إِذَاجَآءَ اجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّ

#### بِسْ مِلْ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يُسَبِّحُ لِلهِ مَا فِي إِلسَّمَوَتِ وَمَا فِي إِلاَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ هُوَ أَلذِ عَ خَلَقًا كُمْ فَمِنكُمْ كُوْ صَافِرٌ وَمِنكُمْ مُومِنُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ كَا خَلَقَ أَلْسَمَوَ تِ وَالْارْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرُكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (3) يَعْلَمُ مَا فِي إِلسَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعُلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ إِلصَّدُورِ ﴿ ﴾ أَلَمْ يَاتِكُمْ نَبَوُّا الذِينَ كَفَرُواْمِن قَبَلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الِيمُ وَلَيْ مُعَالَبُهُمْ عَذَابُ الِيمُ وَلَهُمْ عَذَابُ المِيمُ رُسُلُهُم بِالْبِيِنَاتِ فَقَالُواْ أَبَشَرُ يَهُدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواْ وَّاسْتَغْنَى أَلَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ فَ رَعَمَ أَلذِينَ كَفَرُواْ أَن لَّنَ يُبْعَثُواْ قُلُ بَلِي وَرَبِّ لَنْبَعَثْنَ ثُمَّ لَنْنَبُّونً بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيرُ لَ فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ ورَسُولِهِ وَالنُّورِ الذِحَ أَنزَلْنا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الذِحَ أَنزَلْنا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الذِحَ أَنزَلْنا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهِ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ إِلْجَمْعِ ذَالِكَ يَوْمُ النَّعَابُنِّ وَمَنْ يُومِنَ بِاللَّهِ وَيَعْمَلَ صَلِحًا ثُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّعَانِهِ عَوْنُدْ خِلْهُ جَنَّتٍ تَجُرِع مِن تَحْنِهَا أَلَانَهُ الْمُخْلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ أَلْفُوزُ الْعَظِيمُ اللَّهُ الْأَنْ الْعَظِيمُ اللَّ

وَالذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ النّارِخَالِدِينَ فِيهَا وَبِيسَ الْمُصِيرُ اللَّهُ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ إِللَّهِ وَمَنْ يُومِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, وَاللَّهُ بِكُلِّ شَرْءٍ عَلِيمٌ اللهُ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولُ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا أَلْبَكَغُ الْمُبِينُ (12) اللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُو وَعَلَى أَلَّهِ فَلْيَتُوكَ لِي الْمُومِنُونَ (13) يَتَأَيُّهَا أَلْذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ مِنَ اَزْوَجِكُمْ وَأُولَندِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفُواْ وَتَصَفَحُواْ وَتَعْفِرُا وَتَعْفِرُواْ فَإِنَّ أَلَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ لَهِ إِنَّمَا أَمُوا لُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندُهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ لِأَنْ فَانَّقُواْ اللَّهُ مَا اَسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِّلاَّنفُسِكُمْ وَمَنْ يُّوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأُولَيِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (16) إِن تُقْرِضُواْ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورُ حَلِيمٌ (17) عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِمُ (18)

#### بِسْ إِللَّهُ الرَّحْمَ الرَّالِ الرَّحْمَ الرّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرّحْمَ الرّحْمِ الرّحْمَ الرّحْمِ الرّحْمَ الرّحْمَ الرّحْمُ الْ

يَتَأَيُّهَا ٱلبَّتِهُ إِذَاطَلَّقَتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِتَّ وَأَحْصُواْ الْعِدَةُ وَاتَّقُواْ اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخُرُجُنَ إِلَّا أَنْ يَاتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّحُدُودَ اللَّهِ فَقَد ظَّلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِ لَعَلَّ أَلَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ﴿ أَنَّ فَإِذَا بَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَحْ عَدْلِ مِّنكُورُ وَأَقِيمُواْ الشَّهَادَةَ لِلهِ ذَالِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ إِلَاخِرٌ وَمَنْ يَتَّقِ إِللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَغْرَجًا ﴿ وَيُرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتُوكَلُ عَلَى أَللَّهِ فَهُو حَسَبُهُ وَإِنَّ أَللَّهَ بَلِغُ امْرَهُ، قَدْ جَعَلَ أَللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ١ وَالَّبْعُ بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآ إِكُرْ إِن إِرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُ نَّ تُكْتُهُ أَشَهُرٍ وَالَّنِّي لَرْ يَحِضْنَ وَأُوْلَنتُ الْاحْمَالِ أَجَلُّهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَنَّقِ إِللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنَ اَمْرِهِ عِيْسُرًا ﴿ فَاللَّهِ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُرُ وَمَنْ يَنَّقِ إِللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ وَأَجْرًا وَيَ

اَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّنْ وَتُجْدِكُمُ وَلَا نُضَارُّوهُنَّ لِنُصَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أَوْلَتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ فَإِنَ اَرْضَعَنَ لَكُو فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَاتَّمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرُهُمْ فَسَرُّضِعُ لَهُ وَأُخْرِى ﴿ لَيْنَفِقَ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ -وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، فَلَيْنفِقَ مِمَّا ءَانِنهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا اللَّا مَا ءَاتِنهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرِيسُرًا ﴿ أَنَّ وَكَأْيِن مِّن قَرْيَةٍ عَنْتُ عَنَ أَمْ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عَكَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا ثُكُرًا ﴿ فَذَاقَتُ وَبَالَ أَمْ إِهَا وَكَانَ عَنِقِبَةُ أَمْ بِهَا خُسُرًا ﴿ فَا اللَّهُ مُلَّا الْ اَعَدَّ أَلِلَهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَيْكَأُولِ إِلَالْبُكِ إِلَالِبَكِ الذِينَ عَامَنُواْ قَدَ اَنزَلَ أَللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿ أَنَّ لَا يَنْلُواْ عَلَيْكُمْ مُواَايَتِ أِللَّهِ مُبَيَّنَتٍ لِيُخْرِجَ أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِمِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَمَنْ يُتُومِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا نُدُخِلَهُ جَنَّتٍ تَجْرِح مِن تَحْتِهَا أَلَانَهُ رُخُلِدِينَ فِيهَا أَبِدًا قَدَاحُسَنَ أَللَّهُ لَهُ وِزُقًا ﴿ إِنَّا اللَّهُ الذِ عَظَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ أَلَارِضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزَّلُ الْمُرْبَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُواْ أَنَّ أَللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ أَللَّهَ قَدَ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى كُلِّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى كُلّ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلِّ عَلَى اللَّهُ عَلَى كُلُّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلْ



### 

يَتَأَيُّهَا أَلَبَّتِ وَلِمَ يُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ أَلَّهُ لَكَ تَبْنَغِ مَرْضَاتَ أَزُوكِكَ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ قَدْ فَرَضَ أَللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةً أَيْمَنِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلِنَكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْمُكِيمُ ٤ وَإِذَاسَرَ النِّيحَ اللَّهِ عَضِ أَزُورَجِهِ عَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ عَالَتُ مَنَ اَبُأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ الْخَبِيرُ اللهُ إِن نَنُوبًا إِلَى أَللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وَإِن تَظَّاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ أَلَّهَ هُوَ مَوْلِنَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ الْمُومِنِينَ وَالْمَلَيِّكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرٌ ﴿ عَهِي رَبُّهُ وَإِن طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ وَأَزْوَكُمَّا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَتِ مُّومِنَتِ قَلِنَكَتِ تَلِبَكَتٍ عَلِدَاتٍ سَيِّحَتٍ تَيِبَتِ وَأَبْكَارًا ٤ يَتَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا أَلنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيِّكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ أَلِلَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُومَرُونَ ﴿ كَا يُكَأَيُّهُا ٱلذِينَ كَفَرُواْ لَا نَعَنَذِرُواْ الْيُوْمَ إِنَّمَا تَجُزُونَ مَا كُنَّمُ تَعْمَلُونَ ﴿ آَ

يَ أَيُّهَا أَلذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى أَللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَمِي رَبُّكُمْ، أَنْ يُكُفِّرَ عَنَكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِك مِن تَحْتِهَا أَلَانُهَارُ يَوْمَ لَا يُحْنِرِ لِللَّهُ النِّيحَ ، وَالذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، نُورُهُمْ يَسْعِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتُمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۗ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ يَتَأَيُّهَا ٱلبَّتِيَّ عُجِهِدِ الصَّفَّارَ وَالْمُنكفِقِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَأْوِنِهُمْ جَهَنَّمُ وَبِيسَ الْمَصِيرُ وَ صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلذِينَ كَفَرُواْ المَرَأَتَ نُوجٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَلِحَيْنِ فَخَانَتُهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ أَلَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ اَدْخُلَا أَلنَّارَ مَعَ أَلْاَ خِلِينَ (10) وَضَرَبَ أَللَّهُ مَثَلًا لِّلذِينَ ءَامَنُواْ المُرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتُ رَبِّ إِبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي إِلْجَنَّةِ وَنَجِيِّنِ مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِيّنِ مِنَ أَلْقَوْمِ إِللَّالِمِينَ اللَّا وَمَرْيَمُ أَبْنَتَ عِمْرَانَ أَلِتِ-أَحْصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَاتِ رَبِّهَا وَكِتَبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَانِئِينَ اللهُ

## قالاً

#### بِسْ \_\_\_\_\_ إِللَّهِ الرَّحْمَزِ الرِّحِيمِ

تَبَرَكَ أَلذِ ع بِيَدِهِ أَلْمُلُكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَنَّءٍ قَدِيْرٌ اللَّ الذِع خَلَقَ الْمُوْتَ وَالْحَيْوَةَ لِيَبْلُوكُمْ إِنْكُورُ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُورُ ٤ الذِ عَ خَلْقَ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا مَّا تَرِي فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَكُوتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَهَلَ تَرِي مِن فُطُورٍ ١٠ ثُمَّ اَرْجِعِ الْبَصَرَكَرَّ لَيْنِ يَنْقَلِبِ النَّكَ ٱلْبُصَرُخَاسِتًا وَهُو حَسِيرٌ ﴿ فَ وَلَقَدُ زَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ أَلْدُنْيابِمَصَيِبِ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِ وَأَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ﴿ وَ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمٌ وَبِيسَ الْمَصِيرُ وَ إِذَا أَلْقُواْ فِيهَا سِمِعُواْ لَهَا شَهِيقًا وَهِي تَفُورُ ﴿ تَكَادُ تَمَيَّرُ مِنَ ٱلْعَيْظِ كُلُّمَا ٱلْقِي فِيهَا فَوْجُ سَأَلُهُمْ خَزَنَهُاۤ ٱلْمَيَاتِكُونَذِيرٌ ۗ قَالُواْ بَلِي قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ أَللَّهُ مِن شَرْءٍ إِنَ آنتُمْ إِلَّا فِيضَلَالِكِيرِ ١٠٠ وَقَالُواْ لَوْكُنَّا نَسْمُعُ أَوْنَعْقِلُ مَاكُنَّا فِ-أَصْعَابِ السّعِيرِ (10) فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَبِ السّعِيرِ (11) إِنَّ ٱلذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كَبِيرٌ لِكُ

وَأَسِرُواْ قَوْلَكُمْ بِأُو إِجْهَرُواْ بِهِ \* إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (13) أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ الْخَبِيرُ اللَّا هُوَ ٱلذِے جَعَلَ لَكُمُ الكَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ اللَّهُ مُورُ اللهُ عَن فِي السَّمَاءِ أَنْ يَغْسِفَ بِكُمُ الْارْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ اللهُ أَمَ اَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعُلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ اللهِ وَلَقَدُكَذَّبَ أَلذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍة ﴿ اللَّهُ أَوَلَمْ يَرُولُ إِلَى أَلْطَيْرِ فَوْقَهُمْ صَلَّفَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا أَلرَّمْنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ﴿ 19 اَمَّنْ هَلَا أَلذِ ٢ هُوَجُنُدُ لَكُمْ يَنصُرُكُمُ مِّن دُونِ إِلرَّحْمَنِ إِنِ اِلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ الله عَرُونَ الله عَيْرُ الله عَيْرُ الله عَيْرُ الله عَنْ الله عَ وَنُفُورٍ إِنَّ الْمَنْ يَمْشِع مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ عَلَّهُ لَا ثَمَّنْ يَمْشِع سَوِيًّا عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ (22) قُلْ هُوَ الذِحَ أَنشَأَ كُرُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْابْصَنَرُ وَالْافْئِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشَكُّرُونَ ﴿ 23 فَلَ هُوَ الذِ عَذَراً كُمُّ فِي إِلَارْضِ وَإِلَيْهِ شُحُشَرُونَ لِكُ وَيَقُولُونَ مَتِىٰ هَلَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (25) قُلِ إِنَّمَا أَلْعِلْمُ عِندَ أَلَّهِ وَ إِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مَّبِ مِنْ (26)

فَلَمَّا رَأُوهُ زُلْفَةُ سَيْعَتْ وُجُوهُ الذِيرَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَذَا الذِكَ كُنْتُم بِدِهِ تَدَّعُونَ (27) قُلُ ارْآيَتُمُ إِنَ اهْلَكِنِي اللَّهُ وَمَن مَعِي الْوَرَحِمَنَا فَمَنْ يَجِيرُ الْكِفِرِينَ مِنْ عَذَابِ الِيمِ (82) قُلْ هُو الرَّحْنُنُ ءَامَنَا بِدِهِ وَعَلَيْهِ تَوكَّلُنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُو فِيضَلَالٍ مُبِينِ (20) الرَّمَانُ عَامَنَا بِدِهِ وَعَلَيْهِ تَوكَّلُنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُو فِيضَلَالٍ مُبِينٍ (20) الْرَايِةُ بِهِ إِنَ اصْبَحَ مَا وُكُو غُورًا فَمَنْ يَاتِيكُم بِمَآءِ مَعِينٍ (30)

#### بِسْ مِلْ الرَّحْمَ الرَّمْ الرَّحْمَ الرَّمْ الرَّحْمَ الرَّمْ الرَّحْمَ الرَّمْ الرَّحْمَ الرَّمْ الرَّحْمَ الرَّمْ الرَّمْ الرَّمْ الرَّحْمَ الرَّمْ الرَمْ الرَّمْ الرَمْ المُعْلِمُ الرَمْ الرَمْ

وَإِنَّ لَكَ لَأَجُرًا عَيْرَ مَمْنُونِ ( ) وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ( ) وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ( ) وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ( ) فَلَا تَطِيمُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

سَنَسِمُهُ, عَلَىٰ لَخُرُطُومِ اللَّهِ إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كُمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ أَلْجَنَّةِ إِذَ اقْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ الْأَلَا وَلَا يَسْتَثْنُونَ الْأَلَا فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِفُ مِّن رَّبِّك وَهُمْ نَا يِهُونَ ﴿ 19 } فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴿ 20 كَنْنَادُوْا مُصْبِحِينَ ﴿ 21 كَالْصَرِيمِ اللَّهِ فَانْنَادُوْا مُصْبِحِينَ ﴿ 21 كَالْصَرِيمِ اللَّهِ فَانْنَادُواْ مُصْبِحِينَ ﴿ 21 كَالْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُونِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اغْدُواْ عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَرِمِينَ (22) فَانطَلَقُواْ وَهُرْ يَنَخَفَنُونَ (23) أَنَلًا يَدْخُلُنَّهَا ٱلْيُومَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ ﴿ 24 كَوْغَدُواْ عَلَى حَرْدِ قَدِرِينَ ﴿ 25 كَا فَلَمَّا رَأُوْهَا قَالُواْ إِنَّا لَضَآ لُّونَ ﴿ 26 كَا بَلْ نَحْنُ مَعْرُومُونَ ﴿ 27 ۖ قَالَ أَوْسَطُهُمْ ﴾ أَلَرَ اقُلُ لَّكُو لَوْ لَا تُسَبِّحُونَ ﴿ 28 } قَالُواْ سُبْحَنَ رَبِّنَاۤ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ 29 } فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ ﴿ 30 ۚ قَالُواْ يَوْيَلُنَاۤ إِنَّا كُنَّا طَعِينَ ﴿ 31 ۗ عَسِى رَبُّنَا أَنْ يُبَدِّلْنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَّا رَبِّنَا رَغِبُونَ ﴿32﴾ كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ اللخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ 33 ﴾ إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنتِ النَّعِيم الله المُنتَجِعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ الْأَنْ مَا لَكُو كَيْفَ تَحَكَّمُونَ الْحُنْ الْمُ لَكُورِ كِنَابُ فِيهِ تَدُرُسُونَ ﴿37 ۚ إِنَّ لَكُو فِيهِ لَمَا تَحَيِّرُونَ ﴿38 الْمُمْ أَمْ لَكُورُ أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَلِغَةُ إِلَى يَوْمِ إِلْقِيكُمَةِ إِنَّ لَكُولًا تَعَكُّمُونَ ﴿ 39 سَلَهُمُ وَأَيُّهُم بِذَالِكَ زَعِيمٌ ﴿ 40 اَمْ لَمُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَاتُواْ بِشُرَكَآ مِهُۥ إِن كَانُواْ صَادِقِينَ ﴿ 41 ﴾ يَوْمَ يُكُشُفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ (42)

# المُقاتِد ا

### بِسْ \_\_\_\_\_اِللَّهُ اِلرَّحْمَٰ اِلرِّحِيمِ

الْمَاقَةُ ﴿ اللَّهُ مَا الْمَاقَةُ ﴿ وَمَا أَدْرِيكَ مَا الْمَاقَةُ ﴿ وَكَادُ إِللَّا عَيَةٍ ﴿ وَكَادُ إِللَّا عَيْمِ عَلَى عَادَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُوتَفِكُتُ بِالْخَاطِئَةِ ﴿ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ وَأَخْذَةً رَّابِيَّةً ﴿ أَنَّا لَمَّا طَعَا أَلْمَا مُ مَلْنَكُمْ فِي إِلْجَارِيةِ اللَّ لِنَجْعَلَهَا لَكُونَ نَذَكِرَةً وَتَعِيَّهَا أَذُنُّ وَعِيَةً لِإِنَّا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفَخَةُ وَاحِدَةً اللَّهُ وَحُمِلَتِ إِلَارْضُ وَالْجِبَالُ فَذُكَّنَادَكَةً وَاحِدَةً اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فَذُكَّنَا دَكَّةً وَاحِدَةً اللَّهُ اللَّ فَيُوْمَبِذٍ وَقَعَتِ أَلُوا قِعَةُ ﴿ 15 ﴾ وَانشَقَّتِ أَلسَّمَآ هُ فَهِي يَوْمَبِذٍ وَاهِيَةُ اللهُ عَلَىٰ أَرْجَآبِهَا وَيَعِمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَبِذِ ثَمَنِيَةٌ اللهُ كِنْبَهُ, بِيَمِينِهِ عَيَقُولُ هَآؤُمُ اقْرَءُ وَاكِنْبِيَهُ ﴿ أَلَى اللَّهِ مَلْقِ مَلْقِ حِسَابِيَهُ اللَّهُ عَلَيْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ اللَّهِ عَالِيكةٍ عَالِيكةٍ اللَّهِ عَالِيكةٍ اللَّهِ قُطُوفُهَا دَانِيَةً ﴿ 23 كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَاۤ أَسُلَفْتُمْ فِ إِلَايَامِ الْخَالِيَةِ الْكُ وَأَمَّا مَنُ اوتِي كِنَابَهُ، بِشِمَالِهِ عَيَقُولُ يَنَلَئَنِ لَمُ اوتَكِئِبِيهُ الله المُحَاكِّ وَلَمَ الدِّرِ مَاحِسَابِيَهُ الْحُكُ يَلَيْتُهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ الْآكُ مَا أَغْنِي عَنَّے مَالِيَه (28) هَلَكَ عَنِّے سُلُطَنِيَهُ (29) خُذُوهُ فَعُلُّوهُ (30) ثُمَّ ٱلْجَحِيمَ صَلُّوهُ ﴿ 31 كُومُ اللَّهِ عَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴿ 32 } إِنَّهُ, كَانَ لَا يُومِنُ بِاللَّهِ أَلْعَظِيمِ (33) وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ أَلْمِسْكِينِ (34)

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَنْهَ عَيْمً الْحَدِيمُ الْآَفَيْمُ وَمَا لَمُعَامُ الْآمِنَ غِسَلِينِ الْآَفَ لَا يَكُهُ وَمَا لَاللّهُ الْحَدُونَ الْآلَا الْحَامُونَ الْآلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّمُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

### BUELL OF

#### 

يُبَصَّرُونَهُمْ يُودُ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِكِمِنْ عَذَابِ يَوْمَبِذِ بِبَنِيهِ اللَّ وَصَحِبَتِهِ، وَأَخِيهِ (12) وَفَصِيلَتِهِ اللّهِ أَتْوِيهِ (13) وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيدِ (14) كَلَّا إِنَّهَا لَظِي (15) نَزَّاعَةُ لِّلشَّوي (16) تَدْعُواْ مَنَ اَدُبَرَ وَتُولِّي ﴿ أَنَّ وَجَمَعَ فَأُوْجِيٓ ﴿ 8 ۚ إِنَّ ٱلِانْسَانَ خُلِقَ هَـ لُوعًا (19) إذَا مَسَهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا (21) إِلَّا المُصَلِّينَ ﴿ 22 الذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآيِمُونَ ﴿ 23 وَالذِينَ فِي الْمُصَلِّينِ فِي الْمُصَلِّينِ فَي الْمُصَلِّينِ فَي الْمُصَلِّينِ فَي اللَّهِ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآيِمُونَ ﴿ 23 وَالذِينَ فِي اللَّهِ عَلَىٰ عَلَى أَمُولِهِمْ حَقُّ مَّعَلُومٌ لِكُ لِلسَّآبِلِ وَالْمَحْرُومِ لِأَكْ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ (26) وَالذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ (27) إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ عَيْرُ مَامُونِ (28) وَالذِينَ هُرِ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ (29) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَرِجِهِمْ وَأَوْمَامَلَكَتَ اَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (30) فَهَنِ إِبْنَغِي وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُوْلَيْكَ هُمْ الْعَادُونَ (31) وَالذِينَ هُمْ لِأَمَنَا مِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ (32) وَالذِينَ هُم بِشَهَدَ تِهِمْ قَايِمُونَ (33) وَالذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أَنُ يُدُخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ (38) كَلَّآ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعُلَمُونَ (39)

فَلا أَقْسِمُ بِرَبِ الْمَسَرِقِ وَالْمَعَرِبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ ﴿ 40 عَلَى أَن نُبُدِلَ خَيْرًا مِنْهُمُ وَمَا غَنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ 41 فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ الذِك يَكُونُونَ وَمَا غَنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ 41 فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ الذِك يَلَقُواْ يَوْمَ هُمُ الذِك يَا فَوْا يُومَوْنَ وَفَوْونَ وَنَ اللّهُ مَا الذِك كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿ 42 فَي اللّهِ مَا الذِك كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿ 42 فَي اللّهِ مَا الذِك كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿ 44 فَي اللّهِ مَا الذِك كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿ 44 فَي اللّهُ عَلَيْهِ مَا الذِك كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿ 44 فَي اللّهِ مَا الذِك كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿ 44 فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

## Elip

#### بِسْ مِ إِللَّهِ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحْمَ مِ اللَّهِ الرَّحْمَ مِ

يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا اللهَ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل وَقَدْ خَلَقَكُونِ أَطُوارًا ﴿ إِلَا اللَّهِ الدِّرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَاقًا اللهُ وَجَعَلَ أَلْقَمَرَفِهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ أَلشَّمْسَ سِرَاجًا (16) وَاللَّهُ أَنْبُتَكُمْ مِّنَ أَلَارُضِ نَبَاتًا الْأَنَّ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ، إِخْرَاجًا (18) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُو اللَّهُ الْأَرْضَ بِسَاطًا (19) لِّتَسْلُكُواْ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا (20) قَالَ نُوحُ رَّبِ إِنَّهُمْ عَصَوْنِ وَاتَّبَعُواْ مَن لَّرْيَزِدْهُ مَالُهُ، وَوَلَدُهُ وَإِلَّا خَسَارًا ﴿ [2] وَمَكُرُواْ مَكْرًاكُبَّارًا ﴿ 22 } وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمُ وَلَا نَذَرُنَّ وُدًّا وَلَا شُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَرًا ﴿ 23 } وَقَدَ اَضَلُّواْ كَثِيرًا وَلَا نَزِدِ إِللَّطَالِمِينَ إِلَّا صَلَا ﴿ 24 } مِّمَّا خَطِيۡكَ بِهُم أُغُرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَرْ يَجِدُواْ لَهُم مِّن دُونِ إللَّهِ أَنصَارًا ﴿ 25 } وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَانَذَرْ عَلَى أَلَارْضِ مِنَ أَلْكِيفِرِينَ دَيَّارًا ﴿ 26 النَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ 27 رَّبِّ إِغْفِرُ لِحِ وَلِوَ لِدَى وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِ مُومِنَا وَلِلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ وَلَا نُزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَارًا ١٠٠٠

# النا

#### بِسْ \_\_\_\_\_اِللَّهُ الرَّحْمَٰ الرِّحِيمِ

قُلُ اوحِيَ إِلَىَّ أَنَّهُ السَّمَعَ نَفَرُّ مِنَ أَلِجُنِّ فَقَالُوٓ أَ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا اللَّهُ مَهِ حَ إِلَى ٱلرُّسَدِ فَعَامَنَّا بِهِ عَ وَلَن نُّمْرِكَ بِرَبِّنَا ٱحَدًا اللَّ وَإِنَّهُ، تَعَكِيلِ جَدُّ رَبِّنَامَا ٱتَّخَذَ صَنحِبَةً وَلَا وَلَدَّا ﴿ فَا وَإِنَّهُۥكَاتَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى أَللَّهِ شَطَطًا ﴿ وَإِنَّا ظَنَنَّاۤ أَن لَّن نَقُولَ أَلِانسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَللَّهِ كَذِبًا ﴿ وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ أَلِانسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِيِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿ فَ وَإِنَّهُمْ ظُنُّواْ كَمَاظَنَنْكُمْ إِنَّانَ يَبْعَثَ أَلَّهُ أَحَدًا ﴿ وَإِنَّا لَمَسْنَا أَلْسَمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِئَتَ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُمًّا ﴿ وَإِنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنَّ يَّسْتَمِعِ إِلَانَ يَجِدُ لَهُ، شِهَابًا رَّصَدُّا ﴿ وَ وَإِنَّا لَا نَدُرِحَ أَشَرُّ ارِيدَ بِمَن فِي إِلَارْضِ أَمَرَ ارَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿ اللَّهِ عَالِمُ الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكٌ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا اللَّهِ وَإِنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ أللَّهَ فِي إِلَارْضِ وَلَن نُعُجِزَهُ، هَرَبًّا (12) وَإِنَّا لَمَّا سَمِعَنَا أَلْهُ دِي ءَامَنَّا بِهِ فَمَنْ يُومِنُ بِرَبِهِ عَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَفًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَإِنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنَ ٱسْلَمَ فَأَوْلَيْكَ تَعَرَّوْاْرَشَدُا ﴿ 14 وَأَمَّا أَلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿ 15 } وَأَن لَّوِ إِسْتَقَامُواْ عَلَى أَلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً عَدَقًا (16) لِنَفْئِنَاهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ عَنْ لَكُمُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿ 17 وَأَنَّ وَأَنَّ أَلْمُسَاجِدَ لِلهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ أَللَّهِ أَحَدًا ﴿ اللَّهِ أَحَدًا اللَّهِ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ وَلَا تَدْعُواْ مَعَ أَللَّهِ أَحَدًا ﴿ اللَّهِ وَاللَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ أَللَّهِ أَحَدًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا لَا تَدْعُواْ مَعَ أَللَّهِ أَحَدًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا تَدْعُواْ مَعَ أَللَّهِ أَحَدًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا تَدْعُواْ مَعَ أَللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا تَدْعُواْ مَعَ أَللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا تَدْعُواْ مَعَ أَللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ الل يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَّا ﴿ 19 قَالَ إِنَّمَاۤ أَدْعُواْ رَبِّ وَلَآ أَشْرِكُ بِهِ الْحَدُّ الْآُنُ قُلِ إِنِّ لَا أَمْلِكُ لَكُونُ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا اللَّهُ قُلِ إِنِّي قُلِ إِنِّ لَنْ يَجِيرَنِ مِنَ أَللَّهِ أَحَدُ وَلَنَ آجِدَ مِن دُونِهِ - مُلْتَحَدًّا (22) إِلَّا بَلَغًا مِّنَ أَللَّهِ وَرِسَالَتِهِ وَمَنْ يَعْصِ إِللَّهَ وَرَسُولُهُ، فَإِنَّ لَهُ، نَارَجَهَنَّ مَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِدًا ﴿ 23 حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعُلُمُونَ مَنَ اَضَعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ﴿ 24 قُلِ إِنَ اَدْرِحَ أَقَرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ، رَبِّيَ أَمَدًّا (25) عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ ۚ أَحَدًا ﴿ 26 اللَّهِ إِلَّا مَنِ إِرْتَضِيٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُۥ يَسَلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عِرَصَدًا ﴿ 27 لِيَعْلَمَ أَن قَدَ اَبُلَغُواْ رِسَلَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْمِي كُلَّ شَرْءٍ عَدَدًا (28)

# النالا

#### بِسْ مِزْ الرِّحِيمِ

يَّنَا يُّهَا أَلْمُزَّمِلُ اللَّهُ قُرِ إِلْيُلَ إِلَّا قَلِيلًا اللَّهِ يَصْفَهُ وَأَوُ انقُصْمِنْهُ قَلِيلًا الله الله الله عَلَيْهِ وَرَبِّلِ الْقُرْءَ انَ تَرْبِيلًا الله الله الله عَلَيْكَ قَوْلًا الله الله الله الله عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴿ اَنَّ نَاشِئَةَ أَلِيلِ هِيَ أَشَدُّ وَطَا وَأَقُومُ قِيلًا ﴿ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طُوِيلًا ﴿ وَاذْكُرِ إِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلِ الَّهُ وَتَبْتَيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ رَّبُّ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو فَاتَّخِذُهُ وَكِيلًا ١٠ وَاصْبِرَ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرَهُمْ هَجَرًا جَمِيلًا ١٠٠ وَذَرْنِ وَالْمُكَذِّبِينَ أُوْلِي النَّعْمَةِ وَمَهِلْهُمْ قَلِيلًا ﴿ إِنَّ لِدَيْنَا أَنكَالًا وَجَعِيمًا ﴿ 12﴾ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا الِيمَا ﴿ أَلِيمًا ﴿ قَالَ اللَّهِ مَا خُفُ الْمَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ أَلِجَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُو رَسُولًا شَنِهِدًا عَلَيْكُمْ كُمَّ أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (15) فَعَصِى فِرْعَوْثُ الرَّسُولَ فَأَخَذُنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا ١٤٠٠ فَكَيْفَ تَنَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿ آ السَّمَاءُ مُنفَطِرًا بِهِ عَكَانَ وَعُدُهُ وَمُفْعُولًا ﴿ ١٨٤ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّ إِنَّ هَاذِهِ عَذَكِرَةٌ فَمَن شَآءَ اِتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ عَسَبِيلًا ﴿ 19﴾

إِنَّ رَبَكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنِي مِن ثُلْتِي إِلِيلِ وَنِصَفِهِ وَثُلُثِهِ وَطَآبِهَا وَ مِن أَلْتِي وَلِيصَفِهِ وَثُلُثِهِ وَطَآبِهَا وَ مَن أَلَذِينَ مَعَكُ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ المِيلُ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَى تَعْصُوهُ فَنَا بَ عَلَيْكُونُ مَا تَيْسَرَ مِن أَلْقُرْءَ الْ عَلِمَ أَن سَيكُونُ مِن كُونُ مِن كُونَ مِن فَضَلِ اللَّهِ وَءَاخَرُونَ وَءَاخُرُونَ فِي الْمَرْضِ يَبْتَعُونَ مِن فَضَلِ اللَّهِ وَءَاخُرُونَ يُقْرِبُونَ فِي الْمَرْضِ يَبْتَعُونَ مِن فَضَلِ اللَّهِ وَءَاخُرُونَ يُقْرِبُونَ فِي اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا يَسَتَرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلُوةَ وَءَاتُوا الْمَثَلُونَ وَ اللَّهُ مَوْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَقْ مَوْ اللَّهُ اللَّهُ مَوْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظُمَ أَجًا وَالسَّتَغُونُ وَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (2) عِندَ اللّهِ هُوَخَيْرًا وَأَعْظُمَ أَجًا وَالسَّتَغُورُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (2) عِندَ اللّهِ هُوَخَيْرًا وَأَعْظُمَ أَجًا وَالسَّتَغُورُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (2) عِن اللّهُ هُورُدُ رَحِيمٌ (2)

## بِسْ فِي اللَّهِ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الم

إِنَّهُ، فَكُرَوَقَدَّرَ (18) فَقُئِلَكِفَ قَدَّرَ (19) ثُمَّ قُئِلَكِفَ قَدَّرَ (20) ثُمَّ نَظَرَ الله المُمَّ عَبَسَ وَبُسَرَ (22) ثُمَّ أَذَبَرُ وَاسْتَكُبَرُ (23) فَقَالَ إِنْ هَذَاۤ إِلَّا سِعْرٌ يُوثَرُ (24) إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ (25) سَأْصُلِيهِ سَقَرَ (26) وَمَا أَدْرِيكَ مَا سَقُو اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا وَلَا نَذَو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا وَسَعَةً عَشَرَ (30) وَمَاجَعَلْنَا أَصْحَابَ أَلِنَّارِ إِلَّا مَلَيْكُمُّ وَمَاجَعَلْنَا عِدَّتَهُمُ وَإِلَّا فِتْنَةً لِّلذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ أَلذِينَ أُوتُواْ الْكِئنبَ وَيَزْدَادَ أَلذِينَ امَنُواْ إِيمَنَا وَلَا يَرْنَابَ أَلذِينَ أُوتُواْ الْكِئَبَ وَالْمُومِنُونَ وَلِيَقُولَ أَلذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرضُ وَالْكَفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ أَلَكُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ أَللَّهُ مَنْ يَشَآهُ وَيَهْدِك مَنْ يَشَآهُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرِي لِلْبَشَرِ (31) كَلَّا وَالْقَمَرِ لَا اللَّهِ إِذَا أَذْبَرُ لَا أَنْ أَنْ أَنْ لَا لَهُ مَا لَا خَدًى وَالْقَبْعِ إِذًا أَسْفَرَ لَا عُلَا إِنَّهَا لَإِحْدَى أَلُكُبَرِ الْآنَاكُ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ الْآنَ لِلْمَن شَآءَ مِنكُونِهِ أَنْ يَنْقَدُّمَ أَوْيَنَأَخُرُ الْآنَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كُسَبَتْ رَهِينَةُ ﴿ 38 ﴾ إِلَّا أَصْحَبَ أَلْيَمِينِ ﴿ 39 ﴾ فِي جَنَّتِ يَسَاءَ لُونَ (40) عَنِ أِلْمُجْرِمِينَ (41) مَاسَلَكَكُرُ فِيسَقَرُ (42) قَالُواْ لَرَنْكُ مِنَ أَلْمُصَلِّينَ ﴿ 43 وَلَوْ نَكُ نُطُعِمُ الْمِسْكِينَ ﴿ فَا لَهِ مُعَالِمُ الْعُلُومُ مَعَ الْمُسْكِينَ ﴿ فَا الْمُعْلَمُ الْمُعُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ أَلْخَابِضِينَ (45) وَكُنَّا ثُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِينِ (46) حَتَّى أَيْنَا ٱلْيَقِينُ (47)

فَمَا نَنْفَعُهُمْ شَفَعَةُ الشَّنِفِعِينَ ﴿ 48 فَمَا لَمُمْ عَنِ التَّذِكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿ 48 فَمَا لَمُمْ عَنِ التَّذِكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿ 49 كَانَهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفَرَةٌ ﴿ 50 فَرَتْ مِن قَسُورَةٍ ﴿ (15 ) اللَّ يُحِيافُونَ كُلُّ المَّرْجِ مِنْهُمْ وَأَنْ يُوقِي صُحُفًا مُّنشَرَةً ﴿ 50 كَلَّا اللَّا يَحْافُونَ الْاَحِرَةُ ﴿ 50 كَلَّا اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

# الفِيامنين

### بِسْــــــهِ إِللَّهِ الرَّحْمَرِ الرَّحِيمِ

لاّ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيكَمَةِ الْ وَلاَ أَقْسِمُ بِالنَفْسِ اللَّوَامَةِ الْ الْعَسِبُ اللَّوَامَةِ الْ الْعَسِبُ اللَّوامَةِ الْ الْمَادُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

كُلّابِلْ غَيْبُونَ الْعَاجِلَة (0) وَيُخُوهُ يُومَيِذِ بِاسِرَةً (2) وَجُوهُ يُومَيِذِ نَاضِرَةً (2) وَجُوهُ يُومَيِذِ بَاسِرَةً (24) تَظُنُّ أَنَ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةً (25) وَوُجُوهُ يُومَيِذِ بَاسِرَةً (24) تَظُنُّ أَنَهُ الْفِرَاقُ (23) وَالْنَفَتِ لَلْاَ إِذَا بَلَغَتِ اللّهَ الْفَرَاقُ (38) وَقِيلَ مَن رَّاقِ (27) وَظَنَّ أَنَهُ الْفِرَاقُ (38) وَالْنَفَتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَيِذِ الْمَسَاقُ (00) فَلاصَدَّقَ وَلاصَبِّ السَّاقُ بِالسَّاقُ وَلاَ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللهُ وَلاَ اللّهُ اللهُ اللهُ

## سُد الله السَّمَان ال

عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ٥ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ، مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ أَلْطَعَامَ عَلَى حُبِدِهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى لِوَجْهِ إِللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُو جَزَّاءً وَلَا شُكُورًا وَ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَبْطُرِيرًا ﴿ أَنَّا فَوَقِنْهُمُ اللَّهُ شُرَّ ذَالِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقِنَّهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا اللهِ وَجَزِيهُم بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا المُنَّكِينَ فِهَا عَلَى أَلَارَآبِكِ لَا يَرُوْنَ فِيهَا شَمْسَا وَلَا زَمْهَرِيرًا اللَّالَ اللَّ وَدَانِيَةً عَلَيْهُمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا نَذَلِيلًا لِلَّا وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِعَانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ﴿ 5 ﴾ قَوَارِيرًا مِّن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا نَقَدِيرًا ﴿ 6 ﴾ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِنَ اجْهَا زَنجَبِيلًا (17) عَيْنَا فِيهَا تُسَيِّى سَلْسَبِيلًا الْ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلَكًا كَبِيرًا اللَّهِ عَلِيهِمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُوْرُ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُّواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقِبْهُمْ رَبِّهُمْ شَكَابًا طَهُورًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ اكَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعَيْكُمْ مَّشْكُورًا ﴿ 22 } إِنَّا نَعُنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ أَلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا (23) فَاصْبِرَ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعُ مِنْهُمْ مِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ كَالِّهِ وَاذْكُرِ إِسْمَ رَبِّكَ بُكُرُةً وَأُصِيلًا (25) وَمِنَ أَلِيْلِ فَاسْجُدُ لَهُ, وَسَبِّحُهُ لَيْلًا طَوِيلًا (20) إِنَ فَمُ لَيُومًا تَقِيلًا (20) يَخُنُ هَوَ لَآءِ هُمْ يَوْمًا تَقِيلًا (20) نَحْنُ خَلُقُ هَوْلَآءِ هُمْ يَوْمًا تَقِيلًا (20) نَحْنُ خَلَقَ نَهُمْ وَشَدَدُنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَلْنَا أَمْثَلَهُمْ بَبْدِيلًا خَلَقَنَهُمْ وَشَدُدُنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَلْنَا أَمْثَلَهُمْ بَبْدِيلًا (20) خَلَقَنَهُمْ وَشَدَدُنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَلْنَا أَمْثَلَهُمْ بَبْدِيلًا (20) وَمَا تَشْدَاءُ وَنَ إِلَا أَنْ يَشَاءَ أَللهُ إِنَّ أَلله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (30) وَمَا تَشَدَاءُ وَنَ إِلّا أَنْ يَشَاءَ أَللهُ إِنَّ أَلله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (30) فَيُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظّلِمِينَ أَعَدَ لَهُمْ عَذَابًا الِيمًا اللهِ اللهُ اللهُ

# النيلاظ المناه

### بِسْ مِلْ الرَّحْمَرُ الرِّحِكِمِ

وَالْمُرْسَلَتِ عُرَفًا اللهِ فَالْمُلْقِيَتِ وَكُوا الْأَوْمُ وَالنَّشِرَتِ نَشُرًا الْأَلْكُومُ الْمَالُقِيَتِ وَكُوا الْأَنْ عُمْ الْوَالْمُ الْمَالُونِيَّ اللهُ ال

أَلَرْ نَغَلُقَكُم مِن مَّآءِ مَهِينٍ (20) فَجَعَلْنَهُ فِي قَرارٍ مَّكِينٍ (21) إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومِ (22) فَقَدَّرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ (23) وَيْلُ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ (24) أَلَوْ نَجْعَلِ إِلَارْضَكِفَاتًا ﴿ 25﴾ اَحْيَاءً وَأَمُواْتًا ﴿ 26﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَسِي شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءَ فُرَاتًا ﴿ 27 } وَيْلُ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ 28 ﴾ شَاءَ فُراتًا ﴿ 27 ﴾ وَيْلُ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ 28 ﴾ إَنطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُم بِهِ عَكَذِّبُونَ ﴿ 29 الطَلِقُوا إِلَى ظِلِّ ذِ عَلَتِ شُعَبِ اللهِ لَا لَكُنْ عَلَيلٍ وَلَا يُغَنِّخِ مِنَ أَللَّهَبِ اللهِ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكْرِ كَالْقَصْرِ (32) كَأَنَّهُ جِمَالَتُ صُفَرٌ (33) وَيَلُ يُؤْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ (34) هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ (35) وَلَا يُوذَنُ لَمُ مِن فَيَعَنْذِرُونَ (36) وَيُلُّ يَوْمَإِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿ 37 ﴾ هَنَدَايَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَكُمْ وَالْاوَّلِينَ ﴿ 38 ﴾ فَإِن كَانَ لَكُوكِيْدٌ فَكِيدُونِ (39) وَيُلُّ يُومَ إِلِهُ كُذِبِينَ (40) إِنَّ الْمُنَّقِينَ فِي ظِلَالِ وَعُيُونِ (41) وَفَوَرِكَهُ مِمَّا يَشْتَهُونَ (42) كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَّكَا بِمَا كُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ 43 } إِنَّا كَذَالِكَ بَحْزِ مِ الْمُحْسِنِينَ ﴿ 44 } وَيْلُ يُوْمَ إِذِ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿ 45 كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ ﴿ 46 وَيَلُّ يُوَمَيِدٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ (47) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ الرَّكُعُواْ لَا يَرْكَعُونَ (48) وَيُلُّ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ 49 فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ, يُومِنُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# 

## بِسْ مِزْ الرِّحِيمِ

عَمَّ يَتَسَاءَ لُونَ اللَّهُ عَنِ إِلنَّابًا ِ الْعَظِيمِ اللَّهُ اللَّهِ عَمْمُ فِيهِ مُغَلِّلِفُونَ اللَّهُ كَلَّاسَيَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ ثُورًا كَلَّاسَيَعْلَمُونَ ﴿ كَا أَلَوْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا ﴿ 6 كَا وَالْجِبَالَ أُوْتَادًا ﴿ ۗ وَخَلَقُنَكُمْ أَزُوا جَا ﴿ ١ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا وَ وَجَعَلْنَا أَلِيلَ لِبَاسًا ﴿ وَأَنْ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا ﴿ أَنَّ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴿ 2 وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ﴿ 3 وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَاتِ مَآءَ ثَجَّاجًا ﴿ لَا لَهُ لِللَّهِ لِلهِ عَبًّا وَبَاتًا ﴿ 15 } وَجَنَّاتٍ اَلْفَافًا ﴿ أَنَّ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَنتًا ﴿ 17 كَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَنَا تُونَ أَفُواجًا (18) وَفُنِّحَتِ إِلسَّمَاءُ فَكَانَتَ اَبُوابًا (19) وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا (20) إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتُ مِرْصَادًا (21) لِلطَّغِينَ مَعَابًا ﴿ 22 ﴾ لَيبِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ﴿ 23 ﴾ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا اللَّهُ اللَّهُ عَمَيمًا وَعَسَاقًا (25) جَزَآءً وِفَاقًا (26) اِنَّهُمْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا (27) وَكُذَّ بُواْ بِعَايَانِنَا كِذَّابًا (28) وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَكُ كِتَنَا (29) فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّلا عَذَابًا (30)

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿ [3] حَدَآبِقَ وَأَعْنَبَا ﴿ 25 وَكَاعِبَ أَزَابًا ﴿ 30 وَكَاعَبَ أَزَابًا ﴿ 30 وَمَا اللَّهُ مَا أَلْكُمْ مَن رَبِكَ عَطَآءً مِن رَبِكَ عَلَمُونَ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا أَلرَّمْ نَ لُا يَتَكَلَّمُونَ مِنْ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ 30 فَلَا إِلَى مَن اَذِنَ لَهُ الرَّحْنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ 30 فَلَا أَنْ ذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْ فَلَ مَن اَذِنَ لَهُ الْمَرْءُ مَا قَدَمَتْ يَدَهُ وَيقُولُ الْمُكَافِرُ يَلْيَتَنِ كُنْتُ تُرَبًا ﴿ 30 فَلَا الْمَرْءُ مَا قَدَمَتْ يَدَهُ وَيقُولُ الْمُكَافِرُ يَلْيَتَنِ كُنْتُ تُرَبًا ﴿ 30 فَلَا الْمَرْءُ مَا قَدَمَتْ يَدَهُ وَيقُولُ الْمُكَافِرُ يَلَيْتَنِ كُنْتُ تُرَبًا ﴿ 30 فَلَا الْمَرْءُ مَا قَدَمَتْ يَدَهُ وَيقُولُ الْمُكَافِرُ يَلَيْتَنِ كُنْتُ تُرَبًا ﴿ 30 فَلَا اللَّهُ مَا قَدَمَتْ يَدَهُ وَيقُولُ الْمُكَافِرُ يَلَيْتَنِ كُنْتُ تُرَبًا ﴿ 30 فَي يَعْمُ لَا اللَّهُ مَا قَدَمَتْ يَدَهُ وَيقُولُ الْمُكَافِرُ يَلَيْتَنِ كُنْتُ تُرَبًا ﴿ 30 فَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ الْمَالَةُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمَالُولُ الْمُعْلِي الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمَالُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْفُولُ الْمُؤْلُ الْمُنْ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤُلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ ا

### بِسْمِ إِللَّهِ الرَّحْمَرِ الرَّحِيمِ

وَالنَّذِعَتِ عَرْقَالاً وَالنَّيْطِكَتِ نَشْطَالاً وَالسَّبِحَتِ سَبْحَا الْآلِحِفَةُ وَالسَّبِعَتِ سَبْحَا الْآلِحِفَةُ وَالسَّبِعَتِ سَبْقَالاً فَالْمُدَبِّرَتِ أَمْرالاً فَيُومَ تَرْجُفُ الرَّاحِفَةُ وَالْمَا الرَّاحِفَةُ اللَّاحِفَةُ الْآلَاحِفَةُ الْآلَاحِفَةُ اللَّاحِفَةُ اللَّاحِقَةُ اللَّاحِقِيقِ اللَّاحِقِقِ اللَّاحِقِقِ اللَّاحِقِيقِ اللَّاحِقِقِ اللَّاحِقِ اللَّاحِقِقِ اللَّاحِقِقِ اللَّاحِقِقِ اللَّاحِقِقِ اللَّاحِقِ اللَّاحِقِقِ اللَّاحِقِقِ اللَّاحِقِقِ اللَّاحِقِقِ اللَّاحِقِقِ اللَّاحِقِقِ اللَّاحِقِقِ اللَّاحِقِقِ اللَّاحِقِقِ اللَّاحِقِي اللَّاحِقِقِ اللَّاحِقِقِ اللَّاحِقِقِ اللَّاحِقِقِ اللَّاحِقِي اللَّاحِقِقِ اللَّاحِقِقِ اللَّاحِقِقِ اللَّاحِقِقِ الْمُعَامِي السَّاعِي اللَّاحِقِقِ الْمُعَلِّي الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِي الْمَعْرِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعِلَى الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ

إِذْ نَادِنُهُ رَبُّهُ بِإِلْوَادِ الْلُقَدِّسِ طُوى (16) إَذْهَبِ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغِي (17) فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَىٰٓ أَن تَرَّكِي لِللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَنَخْشِي لَا اللَّهُ فَأَدِيكُ الكية الكُبري (20) فكذَّب وعَصِي (21) شُمَّ أَدْبريسْعِي (22) فَحَشَرَ فَنَادِي ﴿ 23 اللَّهِ كَا لَكُمْ مُ الْاعْلِي ﴿ 24 كَا فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْاخِرَةِ وَالْاولِيّ اللهُ عَامَاتُهُ عَامَاتُ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخَيْثِي ﴿ 26 النَّمَاءُ النَّمُ اللَّهُ خُلُقًا اَمِ إِلسَّمَاءُ بَنَاهَا (27) رَفَعَ سَمْكُهَا فَسَوَّنِهَا (28) وَأَغْطَشَ لَيْلُهَا وَأَخْرِجَ ضَحَنَهَا (29) وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَحَنْهَا ﴿ 30 الْخَرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَنْهَا ﴿ 31 } وَالْجِبَالَ أَرْسَنُهَا (32) مَنْعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَآءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرِي الْلَهُ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعِي الْحَقَّ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرِيْ الْأَنْيِا الْأَلَّا فَأَمَّا مَن طَغِي الْآنَ وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيِا الْآلَيْ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوِيُ ﴿ وَكُنَّ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ } وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ الْهُوي اللهُ عَانَ الْمُخَنَّةُ هِيَ الْمَأْوِي (41) يَسْعَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلُهَا الْكِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ مَنْ يَخْشَنْهُا ﴿ 45 كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا عَشِيَّةً اَوْضُحَنَّهَا ﴿ 46 كَا

### بِسْ مِلْ اللَّهُ الرَّحْمَ اللَّهُ الرَّحْمَ الرَّحْمَ اللَّهِ الرَّحْمَ اللَّهُ الرَّحْمَ مِلْ الرَّحْمَ مِ

عَبَسَ وَتَوَلِّقَ لَا إِنَّ أَن جَآءَهُ الْمَعْمِيٰ (2) وَمَايُدُ رِبِكَ لَعَلَّهُ, يَزَّ فِي الْوَ الْوَ يَذَكُرُ فَنْنَفَعُهُ الذِّكْرِي ﴿ إِنَّا أَمَّا مَنِ إِسْتَغَنِي ﴿ فَأَنْتَ لَهُ وَصَّدِّي ﴿ وَالْ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكِي ﴿ أَنَّ وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعِي ﴿ ﴿ وَهُو يَخْشِي ﴿ ۗ فَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعِي ﴿ فَأَلَوْ الْمَالَ عَنْهُ نَلَهِي لِأَنَّ كُلَّ إِنَّهَا نَذُكِرَةٌ لِأَنَّ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ, (21) فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ اللهُ اللهُ مَنْ فُوعَةٍ مُّطَهَّرَةً مِلْكَا بِأَيْدِ عُسَفَرَةً اللهُ مَا أَكْفَرَهُ وَ اللَّهِ مِنَ اي شَرْءٍ خَلَقَهُ وَ اللَّهُ مِنَ اللَّهِ مِنَ اي شَرْهُ وَلَقَهُ وَ فَقَدَّرَهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ مُا أَكُفَرُهُ وَلَقَهُ وَفَقَدَّرَهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ مُا أَكُفَرُهُ وَلَقَهُ وَفَقَدَّرَهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ مُا أَكُفُوا مِنَ اللَّهُ مُنَّا لَكُوا مُعَلِّمُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّا مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلَّا مُن اللَّهُ مُن اللَّا مُن اللَّهُ مُن اللَّا مُن اللَّهُ مُن اللَّا مُن اللَّا مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ أَلْسَبِيلَ يَسَرَهُۥ (20) ثُمَّ أَمَانُهُ، فَأَقَبَرَهُ، (21) ثُمَّ إِذَاشَاءَ انشَرَهُ، (22) كَلَّا لَمَا يَقْضِ مَا أَمَرُهُو لِآكِ فَلْيَنْظُرِ إلاِنسَنُ إِلَى طَعَامِهِ الْكَلَّ إِنَّا صَبَبْنَا ٱلْمَاءَ صَبَّا (25) ثُمُّ شَقَقْنَا أَلَارُضَ شَقَّا (26) فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّا (27) وَعِنْبَا وَقَضْبَا (28) وَزَيْتُونَا وَنَغَلَا (29) وَحَدَآبِقَ غُلْبًا (30) وَفَكِهَةً وَأَبَّا (31) مَّنَاعَا لَّكُور وَلِأَنْعَكُمْ ثُولًا فَإِذَا جَآءَتِ الصَّاخَّةُ لَا اللَّهُ عَلَيْ الْمَرَّءُ مِنَ اَخِيهِ لَا اللَّهُ اللَّ وَأُمِيهِ وَأَبِيهِ الْحَقِي وَصَاحِبَنِهِ، وَبَنِيهِ الْحَقِ الْمُلِّ الْمَرْجِي مِنْهُمْ يَوْمَهِذِ سَأَنُ ا يُغْنِيهِ (37) وُجُوهٌ يَوْمَبِذِ مُسْفِرةٌ (38) ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ (39) وَجُوهُ يَوْمَهِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ لِأَنْ لَأَنْ مُعْمَهُا قَنَرَةٌ لِإِنْ الْمُؤْمِةُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ الْعَالَمُ الْمُعْرَدُ الْعَالَمُ الْمُعْرَةُ الْفَجَرَةُ الْعَالَمُ الْمُعْرَةُ الْفَجَرَةُ الْعَالَمُ الْمُعْرَدُ اللّهُ الْمُعْرَدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال



## بِسْ مِلْ التَّمْ التَّمْ التَّمْ التَّمْ التَّمْ التَّحْمُ التَّمْ التَلْمُ التَّمْ التَمْ التَّمْ التَّمْ التَلْمُ التَّمُ التَّمُ التَّمُ التَّمُ التَلْمُ التَّمُ التَلْمُ التَّمُ التَلْمُ الْمُلْمُ التَلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْعِلِي الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ

إِذَا أَلْشَمْسُ كُوِّرَتُ اللَّ وَإِذَا أَلنُّجُومُ اِنكَدَرَتُ الْأَيْجُومُ اللَّهُ عَلَى الْكُورَةُ الْجِبَالُ سُيِّرَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلْعِشَارُ عُطِّلَتُ ﴿ فَا الْوَحُوشُ حُشِرَتُ الله وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِرَتُ اللهُ وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ زُوِّجَتُ اللَّهُ وَإِذَا ٱلْمَوْءُ, دَهُ سُبِلَتُ ﴿ إِلَيِّ ذَنْبٍ قُئِلَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلصَّحُفُ نُشِرَتُ (10) وَإِذَا أَلْسَمَآ مُ كُشِطَتَ (11) وَإِذَا ٱلْجَحِيمُ سُعِرَتُ (12) وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أُزْلِفَتُ (13) عَلِمَتُ نَفْسُ مَّا أَحْضَرَتُ (14) فَلاَ أُقْبِمُ بِالْخُنِّسِ (15) الْجُوَارِ الْكُنِّسِ (16) وَالْيُلِ إِذَا عَسْعَسَ (17) وَالصُّبْحِ إِذَا نَنَفَّسَ (18) إِنَّهُ، لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (19) ذِ عَقُوَّةٍ عِندَ ذِ عِ الْعَرْشِ مَكِينِ (20) مُطَاعِ ثُمَّ أَمِينٍ ﴿ 2 أَكُ وَمَا صَحِبُكُم بِمَجْنُونٍ ﴿ 2 كُولَوَ لَهُ إِلَّا فَي الْمُبِينِ الْكُ وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينِ (24) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَنِ رَّحِيمٍ (25) فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴿ 26 ﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿ 27 الْمَن شَآءَ مِنكُمْ وَأَنْ يَّسْتَقِيمَ (28) وَمَا تَشَاءُ ونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ (29)

### بِسْ مِاللَّهِ الرَّحْمَرِ الرَّحِيمِ

إِذَا ٱلسَّمَآءُ الفَطَرَتُ الْ الْقُبُورُ بَعُثِرَتُ الْ عَلِمَتُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتُ فَخِرَتُ الْ عَلِمَتُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتُ فَخِرَتُ الْ عَلِمَتُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتُ فَخِرَتُ الْ عَلَمَتُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتُ وَاخْرَتُ الْ عَلَيْكُمْ الْخَرَتُ الْ عَلَيْكُمْ الْخَرَدُ وَالَّذِي وَالَّذِي وَالَّذِي وَالَّذِي وَالَّذِي وَالَّذِي وَالَّذِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الل

# المُطَفِفِينَ

## 

كَلَّا إِنَّ كِنَابَ أَلْفُجِّارِ لَفِي سِجِّينٍ (7) وَمَا أَدْرِيكَ مَا سِجِّينٌ (8) كِنَابٌ مَّ أَقُومٌ وَ وَيَلُ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ أَلَا يَنَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿ اللَّهِ مَا الدِّينِ ﴿ اللَّ اللَّهِ مَا الدِّينِ ﴿ اللَّهِ مَا الدِّينِ ﴿ اللَّهِ مَا الدِّينِ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ إِلَّا اللَّهِ مَا الدِّينِ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا الدِّينِ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ أَلَّهُ مَا أَمْ اللَّهُ مَا أَنْ أَنْ أَلُولُومُ اللَّهُ مَا أَنْ إِلَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ أَلُولُولُ مَا أَلَّهُ مَا أَنْ أَلُولُ مَا أَلَّ اللَّهُ مَا أَلَّهُ مِنْ إِلَّهُ مَا أَلَّهُ مِنْ إِلَّهُ مَا أَلَّهُ مِنْ إِلَّهُ مَا أَلَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّا مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ ٤ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (12) إِذَا نُنْهِي عَلَيْهِ وَايَنُنَا قَالَ أَسَطِيرُ اَلَاوَّلِينَ ﴿ اللَّهِ كَلَّا بَل رَّانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ 14 كُلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَيِذِ لَّكَحْجُوبُونَ ﴿ 15 ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْحَيْجِيمِ ﴿ 16 ثُمَّ مُهَالُ هَذَا أَلذِ عَكُنتُم بِهِ عَتَكَذِّبُونَ ﴿ أَنَّ كَلَّا إِنَّ كِنَبَ أَلَابُوارِ لَفِي عِلِّتِينَ الله وَمَا أَدْرِيكَ مَاعِلِيُّونَ (19) كِنْتُ مَرْقُومٌ (20) يَشْهَدُهُ الْمُقَرِّبُونَ اللهُ إِنَّ أَلَابُوارَ لَفِي نَعِيمٍ (22) عَلَى أَلَارَآبِكِ يَنْظُرُونَ (23) تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ هِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ (24) يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ (25) خِتَكُهُ، مِسْكُ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ إِلْمُنْنَفِسُونَ (26) وَمِزَاجُهُ، مِن تَسْنِيمٍ (27) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا أَلْمُقَرَّبُونَ (28) إِنَّ أَلْذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ﴿ 29 وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَنْغَامَنُونَ اللَّهِ وَإِذَا إَنقَلَبُوٓ أَإِلَىٰ أَهْلِهِمُ النقَلَبُواْ فَكِهِينَ اللَّهُ وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوا إِنَّ هَنَوُلآءِ لَضَآ أَلُونَ (32) وَمَآ أُرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَنفِظِينَ ﴿ 33 } فَالْيُومَ الذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿ 34 }

عَلَى أَلَارَآبِكِ يَنظُرُونَ ﴿ 35 ﴾ هَلُ ثُوِّبَ أَلْكُفَّارُ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ 36 ﴾

# الانشقال

## بِسْ مِ إِللَّهِ الرَّحْمَرِ الرَّحِيمِ

إِذَا أَلْسَمَآهُ الشَّقَّتُ اللَّ وَأَذِنَتَ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ الْأَنْ وَإِذَا أَلَارْضُ مُدَّتَ أَلِانسَنُ إِنَّكَ كَادِحُ الِّي رَبِّكَ كَدُحًا فَمُلَقِيهِ ۗ فَأَمَّا مَنُ اوتِيَ كِنْبَهُ, بِيمِينِهِ الرَّ فَسُوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ فَ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ عَسْرُورًا ﴿ وَ وَأَمَّا مَنُ اوِتِي كِنْبَهُۥ وَرَآءَ ظَهْرِهِ عَلَىٰ فَسُوفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَيُصَلَّى سَعِيرًا ﴿ 2 اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ فِي ۖ أَهْلِهِ عَسْرُورًا ﴿ [1] إِنَّهُ وَظُنَّ أَن لَّنْ يَحُورَ لِهِ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ عَصِيرًا لِآنَ فَكَ أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ (16) وَالنِّلِ وَمَا وَسَقَ (17) وَالْقَمَرِ إِذَا اَتَّسَقَ (18) لَرَّكُبُنَّ طَبُقًا عَن طَبَقِ (19) فَمَا لَمُثُم لَا يُومِنُونَ (20) وَإِذَا قُرِعَ عَلَيْهِمُ الْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ الْآلَا بَلِ الذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ (22) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ (23) فَبُشِّرُهُم بِعَذَابِ اللَّهِ (24) اللَّ أَلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لَهُمْ بِأَجُّرُ غَيْرُمَمْنُونِ (25)



# بِسْ \_\_\_\_\_اِللَّهِ الرَّحْمَزِ الرِّحِيمِ

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ إِلْبُرُوجِ اللَّ وَالْيَوْمِ الْمُؤْعُودِ الْكُ وَشَاهِدِ وَمَشْهُودٍ وَ قُنِلَ أَصْعَبُ الْمُخَدُودِ ﴿ أَلِيَّارِ ذَاتِ إِلْوَقُودِ ﴿ كَا إِذْ هُرْعَلَيْهَا قَعُودٌ اللَّهِ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُومِنِينَ شَهُودٌ اللَّهُ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ بِإِلَّا أَنْ يُومِنُواْ بِاللَّهِ إِلْعَنِيزِ الْحَمِيدِ (اللَّهِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اللّ السَّمَوَتِ وَالْارْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه فَنُنُواْ الْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ ثُمَّ لَوْ بَتُونُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْمُرِيقِ اللَّهِ إِنَّ ٱلذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لَمُمَّ جَنَّتُ تَجْرِع مِن تَعْنِهَا أَلَانْهَا أَلَانْهَا أَلَانْهَالُ ذَالِكَ أَلْفَوْزُ الْكَبِيْرُ اللَّهِ إِنَّا بَطْسَ رَبِّكَ لَسَدِيدٌ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ (15) فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ (16) هَلَ ابْنِكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ الله عَوْنَ وَتَمُودَ الله عَلَى الدِينَ كَفَرُواْ فِي تَكْدِيبِ (19) وَاللَّهُ مِنْ وَّرَآبِهِم مُّحِيطًا (20) بَلْ هُوَ قُرْءَ أَنُّ بَحِيدٌ (21) فِلُوحٍ مَّحُفُوظُ (22)

## بِسْ مِ إِللَّهِ الرَّحْمَ الرَّحِيمِ

وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ الْ وَمَآ أَدْرِيكَ مَا أَلطَّارِقُ الْ النَّجْمُ الثَّاقِبُ الْ إِنكُنُ مِا الطَّارِقُ الْ النَّجْمُ الثَّاقِبُ الْ إِنكُنُ مِمَّ خُلِقً اللَّهُ عَلَيْ الْكُورِيكَ مَا أَلْكُورِيكَ مَا أَلْكُورُ إِلَانسَنُ مِمَّ خُلِقً اللَّهُ عَلَى مَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى مَا عَلَيْ وَمُعِهِ عَلَيْ وَمُعِهِ عَلَيْ وَالسَّمَاءِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَالتَّمَا اللَّهُ عَلَى وَالتَّمَا اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَلَيْ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ وَاللَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وا



### 

بَلْ تُوثِرُونَ أَلْحَيَوْهَ أَلدُّنِيا (6) وَالاَخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبَقِيَ (17) إِنَّ إِنَّ هَا تُوثِرُونَ أَلْحَيَوْهَ أَلدُنِيا (8) هَا نَا لَفِي الصَّحْفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسِي (9) هَا الشَّحْفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسِي (9)

# الغاشِئين الغاشِئين

### بِسْ مِلْ الرَّحْمَرُ الرَّحِيمِ

هَلَ أَبِيكَ حَدِيثُ الْفَكْشِيَةِ اللَّهِ وَجُوهٌ يُؤْمَيِذٍ خَلْشِعَةٌ 2 عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴿ ثَاصَلَىٰ نَارًا حَامِيةً ﴿ ثُنَّهِ مِنْ عَيْنٍ - انِيَةٍ ﴿ 5 لَّيْسَ لَهُمُ طَعَامُ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ۞ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ۞ وُجُوهُ يَوْمَبِذِ نَّاعِمَةً ﴿ لَّاسَعْيِهَا رَاضِيةٌ ﴿ فَ خِنَّةٍ عَالِيةٍ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالِيةٍ إِنَّا اللَّهِ عَالِيةٍ إِنَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل لَّا تُسْمَعُ فِهَا لَغِيَةً ﴿ إِنَّا فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةً ﴿ لِأَنَّا فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةً ﴿ [1] وَأَكُواكُ مُّوضُوعَةٌ لِهِ اللَّهِ وَمُكَارِقُ مَصْفُوفَةٌ لا أَنَّ وَزَرَابِي مَبْثُونَةٌ لا أَنَّ اَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى أَلِابِلِ كَيْفَ خُلِقَتُ ﴿ أَلَّا مِلْ السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتُ (18) وَإِلَى أَلِجُبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ (19) وَإِلَى أَلَارُضِ كَيْفَ سُطِحَتُ ﴿ 20 فَذَكِرِ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِرٌ ۗ (21 كَلُّهِم بِمُصَيْطِرِ (22) الله مَن تَوكِّ وكَفَرَ (23) فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ

أَلَاكُبُرُ الْكِيَّ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابُهُمْ الْأَكْثُمُ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابُهُمْ الْأَكْبُرُ

# الفنجزا

### 

وَالْفَجْرِ اللَّهِ وَلَيَالٍ عَشْرِ (2) وَالشَّفْعِ وَالْوَثْرِ (3) وَاليُّلِ إِذَا يَسْرِع اللهُ هَلُ فِي ذَالِكَ قَسَمُ لِذِ عِجْرِ فَي اللهِ عَلَى اللهُ مَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ اللهُ عَنْكُمُ ذَاتِ إِلْعِمَادِ (7) إِلْتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِكَدِ (8) وَتُمُودَ أَلَذِينَ جَابُواْ الصَّخْرَ بِالْوَادِ عَلَى وَفِرْعَوْنَ ذِ عَ الْاَوْنَادِ اللَّهِ الْوَادِ عَلَى وَفِرْعَوْنَ ذِ عَ الْاَوْنَادِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّل الذينَ طَعُواْ فِي الْبِلَادِ (11) فَأَكْثَرُواْ فِيهَا الْفَسَادَ (12) فَصَبَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ (13) إِنَّ رَبُّكَ لَبِالْمِرْصَادِ (14) فَأَمَّا أَلِانسَكُ إِذَا مَا إَبْنَكِنَهُ رَبُّهُ, فَأَكُرُمُهُ, وَنَعْمَهُ, فَيَقُولُ رَبِّتَ أَكْرَمَنِ ـ الْكُ وَأُمَّا إِذَا مَا إَبْنَلِنَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، فَيَقُولُ رَبِّيَ أَهَنَنِ عِلْكُ وَلَى اللهُ كُلَّا ثَلُ لَكُ يُكُرِمُونَ أَلْيَتِيمَ ﴿ أَنَّ وَلَا تَحُضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (18) وَتَاكُلُونَ ٱلثُّرَاثَ أَكُلُا لَمُّا (19) وَتُحِبُونَ ٱلْمَالَحُبَّاجَمًّا ﴿ كَالْآ إِذَا ذُكَّتِ إِلَارَضُ دَّكًّا إِذَا ذُكَّتِ إِلَارْضُ دَّكًّا دَكًّا ﴿ وَكُنَّا وَكُنَّا وَالْمَلُكُ صَفًّا صَفًّا صَفًّا وَهِي وَجَهِ يَوْمَ إِنْهِ بِجَهَنَّمَ يَوْمَبِذِ يَنَذَكُّ الإنسَانُ وَأَنِّي لَهُ الذِّكْرِي (23)

يَقُولُ يَلَيْتَنِ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِ (24) فَيُومِيذِ لَا يُعُذِّبُ عَذَابَهُ وَأَحَدُ (25) وَلَا يُوثِي وَلَا يَعُونُ وَثَا قَدُ وَ أَحَدُ (26) يَتَايَّنُهَا أَلْنَفْسُ الْمُطْمَيِنَةُ (27) ارْجِعِ وَلَا يُوثِي وَثَا قَدُ وَ أَحَدُ (28) فَا دُخُلِ فِي عِبَدِ عِ (29) وَادْخُلِ جَنَّنِي (30) إِلَى رَبِّكِ رَاضِيةً مَّضِيّةً (28) فَا دُخُلِ فِي عِبَدِ عِ (29) وَادْخُلِ جَنَّنِي (30)

# بِسْ مِلْ الرَّحِيمِ

وَالشَّمْسِ وَضُّعَنَهَا ﴿ لَ وَالْقَمَرِ إِذَا نَلَكَهَا ﴿ وَالنَّبَارِ إِذَا جَلَهَا ﴿ وَالْمَلَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَهَا ﴿ وَالْمَرْضِ وَمَا طَحَنَهَا وَالْمَلَا إِذَا يَغْشَنَهَا ﴿ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَهَا ﴿ وَالْمَرْضِ وَمَا طَحَنَهَا ﴿ وَالْمَرْضِ وَمَا سَوَّنَهَا ﴿ وَالْمَرْضِ وَمَا سَوَّنَهَا ﴿ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مَن زَكَنَهَا ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا مَن ذَكَة بَنُ مَن ذَكَة بَنُ مَن ذَكَنَهَا ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَن ذَكَة اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الللْمُعُلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل



# بِسْ فِي اللَّهِ الرَّحْمَرُ الرِّحِيمِ

وَالنَّلِ إِذَا يَغْشِي ﴿ أَ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلِّي ﴿ 2 وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرُ وَالْاَنِيْ ۚ ﴿ وَالنَّهِارِ إِذَا تَجَلِّي وَانَّقِي ﴿ وَ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنِي ﴿ وَالْمَا مَنَ اعْطِي وَانَّقِي ﴿ وَ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنِي ﴿ وَالْمَا مَنَ اعْطِي وَانَّقِي ﴿ وَ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنِي ﴿ وَالْمَا مَنَ اعْظِي وَالنَّعْنِي ﴿ وَالْمَا مَنَ اللَّهُ مِنْ لَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمُولِي ﴿ وَالْمُولِي ﴿ وَالْمُولِي لَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمُولِي ﴿ وَالْمُولِي ﴿ وَالْمُولِي لَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

لايصلنها إلّا ألاشقى (15) ألذِ كَذَّبَ وَتُولِّي (16) وَسَيُجنَّهُا الْانْقَى (15) ألذِ عَلَيْ (18) وَمَالِأَحَدِ عِندَهُ, مِن اللهُ فَي (17) ألذِ عَيُوتِ مَالَهُ ويتَزَكِّي (18) وَمَالِأَحَدِ عِندَهُ, مِن نِعْمَةِ تَجْزِي (19) إلّا أينِغاء وَجْدِ رَبِّهِ إلاَعْلَى (20) وَلَسُوفَ يَرْضِي (12) فِعَمَةِ تَجْزِي (19) إلّا أينِغاء وَجْدِ رَبِّهِ إلاَعْلَى (20) وَلَسُوفَ يَرْضِي (12)



### 

وَالضَّجِى الْ وَاليَٰلِ إِذَا سَجِي الْ مَاوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلِي الْ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ وَلَلَاخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاولِي الْ اللهِ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ وَلَلَاخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاولِي اللهِ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ وَلَلَاخِرَةُ خَيْرٌ اللهِ فَكَرْتُ اللهِ فَكَرْتُ اللهِ فَكَرْتُ اللهُ عَلَيْ اللهِ فَاللهُ فَا مَا اللهَ اللهُ ا

# **多**

### 

اَلَمْ نَشَرَحْ لَكَ صَدُرَكَ ﴿ اَ وَوَضَعْنَا عَنَاكَ وِزُرَكَ ﴿ كَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَكُوكُ ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِيسُرًا ﴿ قَ اللَّهُ اللَّهُ وَكُوكُ ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِيسُرًا ﴿ قَ اللَّهُ اللَّهُ مَا الْعُسْرِيسُرُ اللَّهُ فَارْغَبُ ﴿ قَالُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ



### بِسْ فِي اللَّهُ الرَّحْمَرُ الرَّحِيمِ

وَالنِّينِ وَالزِّينَوُنِ الْ وَطُورِ سِينِينَ (2) وَهَذَا أَلْبَلَدِ إِلَامِينِ (3) وَهَذَا أَلْبَلَدِ إِلَامِينِ (3) لَقَدْ خَلَقْنَا أَلِانسَنَ فِي أَحْسَنِ تَقُويهِ (4) ثُمَّ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَفِلِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا أَلِانسَنَ فِي أَحْسَنِ تَقُويهِ (4) ثُمَّ رَدَدْنَهُ أَسْفَلَ سَفِلِينَ (3) لِقَدْ خَلَقْنَا أَلِانسَنَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ فَلَهُمُ وَأَجْرُ عَيْرُ مَمْنُونِ (6) وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ فَلَهُمُ وَأَجْرُ عَيْرُ مَمْنُونِ (6) فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعَدُ بِالدِينِ (7) أَلِيْسَ أَللَهُ بِأَحْكَمِ إِلَيْنَ الْكَالِمِينَ (8) فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعَدُ بِالدِينِ (7) أَلِيْسَ أَللَهُ بِأَحْكَمِ إِلَيْنَ الْحَيْمِينَ (8)

# الغاق

#### بِسْمِ إِللَّهِ الرَّحْمَ الرَّحِيمِ



## بِسْ فِي اللَّهُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لِيَلَةِ الْقَدْرِ الْ وَمَا أَدْرِنكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ الْ لَعَلَيْهُ الْقَدْرِ الْ وَمَا أَدْرِنكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ فَيْ اللَّهُ وَالرُّوحُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِن الْفِ شَهْرِ الْ لَا نَكْرُ الْمَلْتِ كُذُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِن كُلِّ أَمْرِ اللهِ سَلَامُ هِي حَتَى مَطْلَعِ الْفَجْرِ الْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْفَجْرِ الْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْفَجْرِ الْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْفَجْرِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

## بِسْ مِنْ الرَّحِيمِ

لَهُ يَكُنِ إلذِينَ كَفَرُواْ مِنَ اَهُلِ إلْكِنَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِينَ مُنفَكِينَ مُنفَكِينَ وَلَيْ مَن اللهِ يَنْلُواْ صُحُفًا مُطَهَّرةً ﴿ ثَلَ مَنْ اللهِ يَنْلُواْ صُحُفًا مُطَهَّرةً ﴿ ثَلَ مِنْ اللهِ يَنْلُواْ صُحُفًا مُطَهَّرةً ﴿ ثَلَ مِنْلُوا صُحُفًا مُطَهَّرةً ﴿ وَمَا نَفْرَقَ الذِينَ أُوتُواْ الْكِئنَبِ إِلّا مِن اللهِ فَيْلِصِينَ بَعْدِ مَا جَآءَ نَهُمُ الْمِينَةُ ﴿ وَمَا أَمُرُواْ إِلّا لِيعَبُدُوا اللهَ مُغْلِصِينَ لَهُ اللّهُ عَلَيْكِينَةً ﴿ وَمُوتُواْ الرَّكُوةَ وَذَلِكَ دِينُ الْمَا الْمَنْ اللهِ اللهُ ا

جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِے مِن تَعْنِهَا ٱلْانْهُارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبِدًا وَيَن اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُل



## بِسْ مِ إِللَّهِ الرَّحْمَ الرَّحِيمِ

إِذَا زُلْزِلَتِ اللارْضُ زِلْزَا لَهَا ﴿ وَأَخْرَجَتِ اللارْضُ أَثْقَالُهَا ﴿ وَ وَقَالَ اللانسَانُ مَا لَهَا ﴿ فَي يَوْمَ بِدِ تَحُدِثُ أَخْبَارَهَا ﴿ فَ وَقَالَ اللانسَانُ مَا لَهَا ﴿ فَي يَوْمَ بِدِ يَصَدُرُ النَّاسُ أَشْنَانًا وَبَي لَهَا ﴿ فَي يَوْمَ بِدِ يَصَدُرُ النَّاسُ أَشْنَانًا لِأَنْ رَبَّكَ أُوجِي لَهَا ﴿ فَي يَوْمَ بِدِ يَصَدُرُ النَّاسُ أَشْنَانًا لِي أَنَّ وَاللَّهُمُ ﴿ فَ هَنَا لَكُ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا لِي مَنْ اللَّهُ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَكُورُ ﴿ قَلَا يَكُورُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَكُورُ ﴿ قَلَا يَكُورُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللللَّهُ الللَّل

# فالخالفا

### بِسْ مِنْ الرَّحْمُ وَالرَّحِيْمِ

وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ﴿ اللَّهُ فَالْمُورِبَاتِ قَدْحًا ﴿ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ﴿ فَالْمُورِبَاتِ قَدْحًا ﴿ فَالْمُورِبَاتِ قَدْحًا ﴿ فَالْمُورِبَاتِ فَالْمُورِبَاتِ فَالْمُورِبَاتِ فَالْمُورِبَاتِ فَالْمُورِبِي فَالْمُورِ ﴿ فَالْمُورِبِي فَالْمُ الْمُورِبِي فَالْمُ الْمُؤْرِمُ الْمُؤْرِدُ وَ الْقُبُورِ ﴿ فَالْمُ الْمُؤْرِمُ الْمُؤْرِدُ وَ الْقُبُورِ ﴿ فَا الْمُؤْرُونِ وَ وَالْمُؤْرُونِ وَ وَالْمُؤْرُونَ وَ وَالْمُؤْرُونَ وَ وَالْمُؤْرُونَ وَ وَالْمُؤْرُونِ وَ وَالْمُؤْرُونَ وَالْمُؤْرُونُ وَالْمُؤْرُونَ وَالْمُؤْرِدُ وَ وَالْمُؤْرُونَا وَالْمُؤْرُونَ وَ وَالْمُؤْرُونِ وَ وَالْمُؤْرُونِ وَ وَالْمُؤْرُونِ وَالْمُؤْرُونَ وَالْمُؤْرُونُ وَالْمُؤْرُونَ وَالْمُؤْرُونَ وَالْمُؤْرُونَ وَالْمُؤْرُونَا وَالْمُؤُرُونَ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرُونَ وَالْمُؤْرُونَ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرُونِ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرُونِ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرُونِ وَالْمُؤْرُونَا وَالْمُؤْرُونِ وَالْمُؤْرُونِ وَالْمُؤْرُونِ وَالْمُؤْرُونَ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرُونِ وَالْمُؤْرُونِ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرُونِ وَالْمُؤْرُونِ وَالْمُؤْرُونِ وَالْمُؤْرُونِ وَالْمُؤْرُونِ وَالْمُؤْرُونِ وَالْمُؤْرُونِ وَالْمُؤْرُونِ وَالْمُؤْرُونِ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرُونِ وَالْمُؤْرُونِ وَالْمُؤْرُونِ وَالْمُؤْرُونِ وَالْمُؤْرُونُ وَالْمُؤْرُونَ وَالْمُؤْرُونِ وَالْمُؤْرُونِ وَالْمُؤْرُونِ وَالْمُؤْرُونِ وَالْمُؤْرُونُ وَالْمُؤْرُونِ وَالْمُؤْرُونِ وَالْمُؤْرُونِ وَلْمُؤْرُونِ وَالْمُؤْرُونِ وَالْمُؤْرُونِ وَالْمُؤْرُونِ وَالْمُولِ وَالْمُؤْرُونِ وَالْمُؤْرُونُ وَالْمُونِ وَالْمُؤْرُونُ وَالْ

# القطاعتا

### بِسْ مِلْ اللَّهِ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحْمَ الرَّحْمَ ال

وَحُصِّلَ مَا فِي الصَّدُورِ اللَّهِ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَيِدٍ لَخَبِيرٌ اللَّهُ الْقَارِعَةُ اللَّهُ وَمَا أَدْرِينُكَ مَا أَلْقَارِعَةُ اللَّهُ وَمَا أَدْرِينُكَ مَا أَلْقَارِعَةً اللَّهُ وَمَا أَدْرِينُكُ مَا أَلْقَارِعَةً اللَّهُ وَمَا أَدْرِينُكُ مَا فِي عَلَيْهِ وَالْمَنْ فَوْقِ فِي عِيشَةٍ وَالْصِيدِ اللَّهُ مَوْرِينُكُهُ وَلَى فَهُو فِي عِيشَةٍ وَالْصِيدَةً اللَّهُ وَلَيْ فَا مَنْ خَفَّتُ مَوْرِينُكُهُ وَلَى فَهُو فِي عِيشَةٍ وَالْصِيدَةً اللَّهُ وَلَيْ فَا مَنْ خَفَّتُ مَوْرِينُكُهُ وَلَى فَا مُنْ خَفَّتُ مَوْرِينُكُهُ وَلَى اللَّهُ مَا مَنْ خَفَّتُ مَوْرِينَكُهُ وَلَى اللَّهُ مَا مَنْ خَفَّتُ مَوْرِينَكُهُ وَلِيلًا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

# 

### 



### بِسْ \_\_\_\_\_اِللَّهُ الرَّحْمَزِ الرَّحْبَ

وَالْعَصْرِ اللَّهِ إِنَّ أَلِانسَانَ لَفِي خُسْرٍ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل



### 

وَيْلُ لِّكُ لِّ هُمَزُةٍ لَّمُزَةٍ لَّمُزَةٍ لَكَ إِلَا وَعَدَّدُهُ، (2)

يَحْسِبُ أَنَّ مَالَهُ وَأَخْلَدُهُ وَ كُلُّ كُلُّ لَيُنْبِذَنَّ فِي الْخُطَمَةِ (4)

وَمَا أَدْرِيْكُ مَا ٱلْحُطَمَةُ ﴿ أَنَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ﴿ أَلَّهِ لِلْمُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ﴿ أَلَّهِ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ﴿ أَلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

عَلَى أَلَافَعِدُةِ (7) إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّوصَدَةٌ (8) فِي عَمَدِ مُمَدَّدَةٍ (9)

# الفِنْيَانِينَ ﴿ ﴿ وَالْمِنْيَانِينَ الْمُعْتَانِينَ الْمُعْتَعِينَ الْمُعْتَانِينَ الْمُعْتَانِينَ الْمُعْتَانِينَ الْمُعْتَعِينَ الْمُعْتَعِينِ الْمُعْتَعِينَ الْمُعْتَعِينَ الْمُعْتَعِينَ الْمُعْتَعِينَ الْمُعْتَعِينَ الْمُعْتَعِينَ الْمُعْتَعِينَ الْمُعْتَعِينَ الْمُعِلَّى مِنْ مُعْتَعِلِينَ الْمُعْتِينِ الْمُعْتَعِينَ الْمُعْتَعِينَ الْمُعْتَعِينَ الْمُعْتَعِينَ الْمُعْتَعِينَ الْمُعْتَعِينِ الْمُعْتَعِينَ الْمُعْتَعِينَ الْمُعْتَعِينَ الْمُعْتَعِينَ الْمُعِلَّى الْمُعْتَعِلِينَ الْمُعْتَعِينَ الْمُعْتِينِ الْمُعْتَعِلِينَ الْمُعْتَعِلِينَ الْمُعْتَعِلِينَ الْمُعْتَعِلِينَا الْمُعِلَّى الْمُعْتَعِينَ الْمُعْتَعِينَ الْمُعْتَعِينَ الْمُعْتِقِينَ الْمُعْتِعِينَا لِمُعْتِعِينَ الْمُعْتِعِينَ الْمُعْتِعِينَ الْمُعْتِعِينَ الْمُعْتِعِينَ الْمُعْتِعِينَ الْمُعْتِعِينَ الْمُعِلَّى الْمُعْتِعِينَ الْمُعْتَعِلِينَا الْمُعْتِعِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِّينَ الْمُعْتِعِينَ الْمُعْتَعِلِينَ الْمُعِلِي

### 

اَكُمْ تَركَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْعَبِ الْفِيلِ الْ اَلَمْ بَجُعَلَ كَيْدَهُمُ اللهُ تَركَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْعَبِ الْفِيلِ الْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيلَ اللهِ تَرْمِيهِم فِي تَضْلِيلٍ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيلَ اللهِ تَرميهِم فِي تَصْلِيلٍ اللهِ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيلَ اللهِ تَرميهِم فِي تَصْلِيلٍ اللهِ عَلَيْهُمْ كَعَصْفِ مَّا صَحُولٌ اللهِ اللهُ عَلَيْهُمْ كَعَصْفِ مَّا صَحُولٌ اللهِ اللهِ عَلَيْهُمْ كَعَصْفِ مَّا صَحُولٌ اللهِ اللهِ عَلَيْهُمْ كَعَصْفِ مَّا صَحُولٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ كَعَصْفِ مَا صَحُولٌ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ كَعَصْفِ مَا صَحُولٌ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ كَعَصْفِ مَا صَحُولٌ اللهِ اللهُ ا



#### بِسْ \_\_\_\_\_ِإِللَّهُ الرَّحْمَزِ الرِّحِيمِ



#### بِسْ مِلْسِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَرَ آیتَ اَلذِے یُکَذِبُ بِالدِّینِ اَلَّ فَذَالِکَ اَلذِے اَلدِے یُکَذِبُ بِالدِّینِ اللَّ فَذَالِکَ اَلذِی اللَّ اللَّهِ اللَّهُ الللْلِلْمُ اللَّهُ الللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْلِلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلِي اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْ



## بِسْمِ إِللَّهِ الرَّحْمَ وَ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ أَلْكُونَكُ الْكُونَكُ الْكُونَكُ الْمُكُونِكُ وَانْحَكُونِكُ وَانْحَكُونِكُ وَانْحَكُونِكُ وَانْحَكُونِكُ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ اللّهُ اللّ



### بِسْ مِلْ الرَّحْ الرَحْ الرَح

- قُلْ يَكَأَيُّهَا أَلْكَ فِرُونَ اللَّهِ لَا أَعَبُدُ مَا تَعَبُدُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ
- وَلا أَنتُمْ عَكِيدُونَ مَا أَعَبُدُ اللَّهِ وَلا أَناعابِدُ مَّا عَبَدتُمْ اللَّهِ مَا عَبَدتُمْ الله
- وَلاَ أَنتُمْ عَكِيدُونَ مَا أَعْبَدُ اللَّهِ وَيَن اللَّهُ وَيَن اللَّهُ وَلِيَ دِين اللَّهُ وَلِي دِين اللّ



#### بِسْ فِي الرَّحِيمِ

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ اللّهِ أَفُواجًا اللّهِ أَفُواجًا اللّهِ أَفُواجًا اللّهِ أَفُواجًا اللّهِ أَفُواجًا اللّهِ وَاللّهِ أَفُواجًا اللّهِ أَفُواجًا اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ أَفُواجًا اللّهِ أَفُواجًا اللهِ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ أَفُواجًا اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللل



### بِسْ مِ إِللَّهِ الرَّحْمَزِ الرِّحِيمِ

تَبَّتُ يَدَا أَبِ لَهَبِ وَتَبُّ ﴿ أَنَّ مَا أَغَنِى عَنْهُ مَا لُهُ, وَمَا تَبَّ يَدُا أَبِي لَهَبِ وَتَبُّ ﴿ أَنَّ مَا أَغَنِى عَنْهُ مَا لُهُ, وَمَا صَحَلَى نَارًا ذَاتَ لَهُبِ ﴿ قَ وَامْرَأَتُهُ, وَكَسَبُ ﴿ عَسَيْصَلَى نَارًا ذَاتَ لَهُبِ ﴿ قَ وَامْرَأَتُهُ, حَمَّالُهُ أَلْهُ الْحَطِبِ ﴿ فَي جِيدِهَا حَبْلُ مِن مَّسَدِ ﴿ قَ حَمَّالُهُ أَلَهُ الْمُحَطِبِ ﴿ فَي جِيدِهَا حَبْلُ مِن مَّسَدِ ﴿ قَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَطِّبِ ﴿ فَي جِيدِهَا حَبْلُ مِن مَّسَدِ ﴿ قَ اللَّهُ ا



### بِسْ مِنْ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَةِ الرَّحْمَةِ الرَّحْمَةِ الرَّحْمَةِ الرَّحْمَةِ

قُلُ هُوَ اللّهُ أَحَدُ اللّهُ السّمَدُ اللّهُ الصّمَدُ اللّهُ اللّهُ عَلَمْ يَلِدُ وَلَمْ يَكُن لَهُ الصّمَدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ يَكُن لّهُ الصّمَدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه



### 

قُلَ اعُوذُ بِرَبِ الْفَلَقِ اللهِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ اللهِ وَمِن شَرِّ مَا خَلَقَ اللهِ وَمِن شَرِّ النَّفَاتِ فِي شَرِّ غَاسِقِ إذا وقب اللهِ وَمِن شَرِّ النَّفَاتِ فِي الْعُقَدِ اللهِ وَمِن شَرِّ خَاسِدٍ إذا حَسَدٌ اللهِ الْعُقَدِ اللهِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إذا حَسَدٌ اللهِ الْعُقَدِ اللهِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إذا حَسَدٌ اللهِ

# النَّالِينَا وَ اللَّهُ اللَّ

### 

قُل اَعُوذُ بِرَبِّ إِلنَّاسِ ﴿ أَنَّ مَلِكِ إِلنَّاسِ ﴿ أَلْكِ إِلَكِهِ النَّاسِ ﴿ إِلَكِهِ النَّاسِ ﴿ إِلَاكِ اللَّاسِ ﴿ اللَّالِسِ ﴿ اللَّالِسِ ﴿ اللَّالِسِ ﴿ اللَّالِسِ ﴿ اللَّالِسِ فَيْ الْجِنَدَةِ وَالنَّاسِ ﴿ قَامِنَ الْجِنَدَةِ وَالنَّاسِ ﴿ قَالْمِنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ